

# جِعْمُون الطَّبْع مِعِفُوظة لِلنَّاشِرُ الطّبِعَة الثانية

المت أيثر ممت بدالعث لوم والحيث كم المديث نة المدت قرة شارع السنين \_ صَرب : ١٨٨ مكانف ٢٨٨ مكانف ٢٤٥٢٢٧ مكانف ٢٤٥٢٢٧ مكانف ٢٤٥٢٢٧٣

المديّنة المنوّن - المُمَكّمة العَرَبِيّة السّعُوديّة

# عَقْدًا أَوْلَ الْمَا الْمِالْمِ الْمَا الْمَالِي الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا ا

لَّا يُرْجِحُ مِّدُ الْمَارِسُ لَيْ مَنِيُ ( مِنْ عُلَمَاء الْقَرن السَادِسُ لَمْحِبْرِيُ )

خِفَيْق وَدِ رَاسَــُهُ مِحِرَّبُعِ مَبُ السِّرِ زِرَالِ الغَامِدِيُ

الجئ لَّدُلُالُوَّكُ

النسكيتر مكتب العشاوم والمحت كم الله يتب نة المست قرية

اصل هذا الكتاب رسالة جامعية نال عليها البادث درجة الدكتوراء مع مرتبة الشرف الأولى من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ΣΙΣ اهـ

وللمالي التماي

## بسم الله الرحمن الرحيم

# شكر وتقدير

أحمد الله تعالى وأشكره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فله الحمد والشكر أولا وآخراً وظاهراً وباطناً ﴿وما بكم من نعمة فمن الله﴾ وأصلى واسلم على عبده ورسوله محمد المرسل من ربه رحمةً للعالمين.

ثم اتقدم بالشكر لحكومة هذه البلاد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه وتبذله في سبيل خدمة الاسلام، والمسلمين في كل أرض، ومن ذلك إقامة هذه الجامعة الاسلامية، التي تضم طلاب العلم من شتى بقاع الأرض.

كما اشكر هذه الجامعة ومعالي رئيسها على الجهود الطيبة المتواصلة في خدمة العلم وطلابه، وتحقيق أهدافها وتطلعات أبنائها.

وأخص بالشكر فضيلة الدكتور / أحمد بن عطية الغامدي على ما بذله من المشاق، الجهد والوقت والعمل والمتابعة لهذه البحث، وما تحمله في سبيل ذلك من المشاق، حتى تم انجازه ولله الحمد والمنة.

واشكر كل من قدم لي مساعدة في هذا البحث وهم كثيرون.

واسئل الله جل شئته أن يجزل المثوبة والأجر للجميع، وأن يجعل العمل خالصاً لوجهه. صواباً على سنة رسول الله على عبده ورسوله نبياً محمد وعلى أله وصحبه اجمعين.

الباحث / محمد بن عبدالله زربان الغامدى



#### مقدمة اليحث

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد/

فإن من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن بعث فيهم أنبياء ورسله صلواته وسلامه عليهم يدعونهم الى ربهم ويهدونهم الى صراطه المستقيم، ومن رحمته سبحانه بهذه الأمه أن بعث فيها خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله، فأخرج الله تعالى به من شاء من عباده من الظلمات الى النور، وهداهم صراطه المستقيم، وجنبهم صراط المغضوب عليهم والضالين، وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك.

وأزاغ عن هذه الجادة قوماً اجتالتهم الشياطين، فسلكت بهم السبل فأوردتهم المهالك، فتفرقوا فرقاً وأحزاباً ﴿كُل حزب بما لديهم فرحون ﴾ وكل ما لديهم كما قال الله عز وجل: ﴿كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءاً حتى اذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجيّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب اذا أخسرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ﴾(١).

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٩، ٤٠ من سورة النور .

وتحققت معجزة رسول الله على حين قال: «وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين مله اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة»(٢).

فينبغي للمسلم أن يعلم طريق هذه الفرقة الناجية ويجتهد في سلوكه والتمسك به، طلباً للنجاة من النار، وأن يحذر سبيل الفرق الهالكه لئلا يقع فيه فيهلك، وقد يلتبس عليه الأمر مع كثرة الاختلاف اذا لم تكن لديه ذخيرة من العلم الشرعي تحصنه من الإنزلاق معهم، قال الشعبي رحمه الله تعالى: (ما اختلفت أمه بعد نبيها إلا أظهر أهل باطلها على أهل حقها)".

وكان من توفيق الله تعالى أن وقفت على كتاب في هذا الموضوع لأبي محمد اليمني، وبعد اطلاعي عليه عقدت العزم على التقدم بطلب تسجيله موضوعاً لرسالة الدكتوراه، وقد يسر الله تعالى قبوله، وكان من اسباب اختيارى له:

- ١) أهمية هذا الموضوع كما سبق أن اشرت الى ذلك.
- ٢) المساهمة في بيان عقائد الفرق الضالة عن الصراط المستقيم، ليعلم المسلم
   خطرها ويتجنب طريقها.

<sup>(</sup>١) الآية ٩٥١ من سورة الأنعام .

 <sup>(</sup>۲) روي هذا الحديث باكثر من رواية هذه أصحها. سنن أبي داود ه/ه ، ومسند الإمام احمد ٤/٢ه١،
 والسنة لابن أبي عاصم ٢٣٣١، وصححه الألباني .

 <sup>(</sup>۳) سير أعلام النبلاء ١١١/٤.

- ٣) بيان مذهب أهل السنة والجماعه وهم الفرقة الناجية، وموقفهم من هذه الفرقه،
   ووسطيتهم في هذا الأمر كما هو شانهم في كل أمرهم.
- عا تميز به هذا الكتاب من أمور قد ينفرد بها عن كل من سبقه، وقد بينتها في
   قسم الدراسة عند حديثي عن قيمة الكتاب العلمية وعن الكتب المماثلة.
- ه اهتمامه بفرقة من أخطر الفرق الضالة وهي الاسماعيليه وبيان خطرها وضلالها، لا سيما وأن هذه الفرقة تتغلل في صفوف المسلمين في اكثر البلدان، تحت ستار التقية والسرية .
- ما رأيته من نشاط لبعض الكتاب الاسماعيلين المعاصرين في اخراج كتب
   الاسماعيلية المشحونة بالكفر والضلال، وتحريف القرآن وسب الصحابة، وترك
   العبادات، وغير ذلك، فينبغي أن ينشر ما كتبه أهل السنة في بيان باطلهم
   وكشف ضلالهم

وقد سارعت بالعمل في هذا الكتاب وفق الخطة المقررة، مستعينا بالله تعالى وهو خير معين، ثم بما انتجه علماء الأمة قديماً وحديثا في خدمة هذا الجانب الكبير الأهمية في أمر عقيدة التوحيد، التي بعث الله الأنبياء والرسل لبيانها والدعوة اليها وحمايتها والجهاد في سبيلها. وقسمت العمل الى قسمين:

القسم الأول: الدراسة: وتتكون من فصلين:

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف:

من حيث شخصه وثقافته وعقيدته وعصره

الغصل الثاني: التعريف بالكتاب

من حيث عنوانه وموضوعه، وقيمته العلميه والكتب المماثله ومزاياه والمآخذ الواردة عليه، ونسخه الخطية وعملى فيه

القسم الثاني: تحقيق نص الكتاب

ويتكون من ستة عشر باباً:

تحت كل ياب عدد من الفصول

الباب الأول: المقالة في ذكر الخوارج

الياب الثاني: القول في الامامة والامام

الباب الثالث: المقالة في فرق المرجئه

الباب الرابع: في ذكر عقيدة الإيمان

الباب الخامس: المقالة في ذكر فرق المعتزلة

الباب السادس: في القضاء والقدر

الباب السابع: قول المعتزلة في القرآن

الباب الثامن: ذكر الشيعة الذين يقال لهم الرافضيه

الباب التاسع: في ذكر الفرق الباطنيه

الباب العاشر: في كشف القاب الاسماعيليه

الباب الحادي عشر: في بعض تأويلهم للقرأن

الباب الثاني عشر: في تشكيكهم وتلبيسهم على من جهل مقالتهم

الباب الثالث عشر: بعض تأويلهم لأحكام الشريعة

الباب الرابع عشر: في مقالتهم في القيامة والنشر والحشر والحساب والميزان الباب الخامس عشر: في عقائد أهل الأدران

الباب السادس عشر: في اعتقاد الفرقة الهادية المهديه وما ذهبرا اليه كما نظمت عدداً من القهارس تسهيلاً لقارئه والمطلع عليه.

ولقد واجهتني خلال عملي في هذا الكتاب عدد من الصعوبات ومن أهمها:

- كثرة الأخطاء في الكتاب ولعل سببها النساخ وبعد النسخة عن عصر المصنف رحمه الله تعالى.
- ٢) أن النسخة الثانية -غالباً- منقولة من الأصلية، مما كرر غالب الأخطاء،
   واضعف استفادتي منها.
- ٣) استطراد المصنف في بعض الموضوعات استطراداً قد لا يكون فيه فائدة في
   الموضوع.
  - ٤) رواية أكثر الأحاديث بالمعنى ودمج بعضها في بعض وكأنها حديث واحد.
- ٥) كثرة ما يكتب من ذاكرته ، كما قال في كلامه عن الاسماعيلية: (وما حضرني من تأويلهم الأخبار) وغير ذلك، وهذا وإن كان دليلاً على سعة علمه رحمه الله تعالى- وهو لا ريب كذلك- الا أنه يسبب بعض الصعوبة حينما ينسب ذلك القول لكتاب أو فرقة أو كاتب.
- آف من ذلك ما ذكره
   قد يذكر اسماء فرقة أو أكثر لم ترد عند غيره، وقد يترك من ذلك ما ذكره
   غيره.

ومع هذه الصعوبات وغيرها فقد يسر الله تعالى بفضله ومنه اتمام هذا العمل على الوجه الذي أسأله سبحانه أن يتقبله خالصاً لوجهه الكريم.

ولقد بذلت قصارى جهدي في هذا العمل، طلباً للحق، وسعياً للصواب رغم قلة الوقت والعلم، وكما هو شأن كل عمل بشري يعتريه الخطأ والقصور، وحسبي اني بذلت جهدي وما تعمدت خطأ ولا قصدت هوى، فما كان من صواب فمن الله تعالى وله الفضل والمنة، وما كان من خطأ وتقصير فمني ومن الشيطان واستغفر الله تعالى ولمؤلفه ولجميع المسلمين.

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وأله وصحبه



# الفصل الأول التحسريف بالمصسنف

# أولاً : من هو أبو محمد اليمني:

لم أجد من ذكره باسمه، مع ما بذلته من جهد في تتبع تراجم علماء اليمن في عصره، ولم يعرف الا بكنيته ونسبته (أبو محمد اليمني) وممن ذكره بكنيته ونسبته:

- ابو الفضل عباس بن منصور السكسكي الحنبلي رحمه الله المتوفى سنة ثلاث وثمانين وستمائة في كتابه (البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان)، ونقل عنه عند كلامه عن الباطنية، ونسبه إليه بكنيته إلى إضافة الى استفادته الظاهره في كل موضوعات كتابه (البرهان).
- Y عبدالله بن أسعد اليافعي صاحب الكتاب المسمى (مرهم العلل المعضله) المتوفى سنة ثمان وستين وسبعمائة وذكر في آخره جزءاً عن مذاهب الفرق الثنتين والسبعين، وقام محمد بن أبي بكر الواعظ بتلخيص هذا الجزء الخاص بالفرق، وقد نقل أغلب ما يتعلق بالباطنية نصاً مع بعض الاختلاف اليسير من كتاب أبي محمد، إلا أنه لم يصرح باسمه ولا بكنيته بل قال: (قال بعض المصنفين في هذا الفن من علماء اليمن) ثم نقل عنه(۱).

<sup>, (</sup>١) انظر: البرهان ص ٨٦، ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص٩٧ ت د. موسى الدويش.

وعند الكلام عن فرقة النصيرية قال: (قال بعض أهل العلم من أهل اليمن في تصنيفه) ثم نقل نصاً مما كتب<sup>(۱)</sup>، هذا أيضاً الى جانب الاستفادة في أكثر موضوعات كتابه من كتاب أبى محمد.

ولم أجد من ذكره غيرهما، ولعل اشتهاره عندهما لأنهما من أهل اليمن.

# ثانيا: الأسباب الداعية الى اخفاء اسمه:

من اطلع على الكتاب لا سيما ما كتبه عن الاسماعيليه، وما كشفه من كتبهم المليئة بالباطل، وما يلبسون به على العوام وأشباه العوام وهو يعيش تحت دولتهم، ويصطلي بنار فتنتهم، ويسمع ويرى ما يدعون اليه من الباطل والضلال، فقد كشف من أمرهم ما لم يصل إليه غيره ولم يتمكن منه سواه، ومرد ذلك كما قال: (وذلك اني خبير بهم جداً لقرب الدار من الدار، ولكثرة ما قرأت من كتبهم الشنيعة وعرفت معناها ورموزاتها المؤدية ألى تعطيل الشريعة، والمؤلفة في الأمور الوضيعة)، ثم ذكر عدداً من كتبهم".

هذا ومثله كثير سبب مقنع تمام الإقناع بضرورة اخفاء المصنف رحمه الله تعالى شخصه والاكتفاء بكنيته التي من المؤكد أنه كذلك غير مشتهر بها، بل إنه

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب مذاهب الفرق الثنتين وسيعين ص١٢٣٠.

<sup>(</sup>Y) انظر ص۱۲ه- ۱۳ه .

يحترس عند عزو بعض الأقوال لمعاصريه فلا يذكر اسماعهم ومن أمثلة ذلك قوله: (وأخبرني من اعرفه بنسبه وباسمه في وقتنا هذا) ثم ذكر قوله(١).

وقد كشف عن الاسماعيلية من الضلال والفساد ما لم يكشفه من سبقه بمثل عمله، مع دقة في توخي الصواب والبعد عن الهوى، قال رحمه الله تعالى: (ولم أقل ذلك كذباً بسبب البغضة بيني وبينهم، وان كنت واياهم كما قال الأول:

وان يراجع قلبي حبهم أبـــدأ وكنت من بغضهم مثل الذي ركنوا وانما الصدق أولى بالرجل من سواه)(٢).

فلو علم طواغيت الاسماعيليه عن شخص هذا الكاتب لركبوا الصعب والذلول في القضاء عليه، كماهي سجيتهم.

#### الناً: ثقاف يه

لم يعرف لأبي محمد اليمني كتب أخرى بكنيته، واسمه لم يعرف، ومن خلال كتابه هذا يتضح جلياً أن الرجل راسخ العلم واسع الاطلاع، في شتي فنون العلم، يدل على ذلك مناقشاته العلمية لآراء الفرق وعقائدها، ثم ردوده بالحجج الشرعية والبراهين العقلية، التي توحي بما رزقه الله تعالى من سعة في العلم ودقة في الفهم وفقه في الدين، وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

<sup>(</sup>١) انظر من ٤٢٤ .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۲ه .

ولعل هذا هو الذي حمل أحد نساخ هذا الكتاب على أن ينسبه الى الإمام أبي حامد الغزالي -اجتهاداً منه في معرفة صاحبه - وسجل ذلك على غلاف الكتاب ذكر ذلك الدكتور سمهيل زكار في كتابه (أخبار القرامطه) ص١٦٧ عند تعريفه بالكتاب، وقد اختار منه القسم الخاص بدخول القرامطة بلاد اليمن.

# رابعاً: عقيدتـــه:

ينفرد أبو محمد اليمني رحمه الله تعالى عمن سبقه ممن كتب في الفرق بأنه سلفي العقيدة، وهذا ظاهر في كتابه، في ردوده على الفرق المضافة لأهل السنة والجماعة، وعرضه لعقيدتهــم، ثم ختم كتابه ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله تعالى: (فصل في ذكر الفرقة الهادية المهدية، أهل السنة والجماعة، وهم أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وداود وأحمد رحمهم الله تعالى، وهم فرقة واحدة، لأنهم مجمعون على الأصول، وان كانوا مختلفين في الفروع، وليس بضائرهم، لأن الاتفاق على الأصول اجماع، والاختلاف في الفروع تخيير وتوسعة)(۱).

ثم قال بعد ذلك: (باب فيه اعتقادهم وما ذهبوا اليه)(١)، ثم بين فيه خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة.

<sup>(</sup>۱) انظر ص۱۹۲ .

<sup>(</sup>٢) لنظر من ه٧٩.

وتتضح عقيدته السلفية في تفاصيل كتابه، مبيناً لعقيده السلف وناصراً لها ومدافعاً عنها، وراداً على خصومها، وهذه بعض الأمثله على ذلك:

#### ١- عقيدته في الإيمان:

قال رحمه الله تعالى -بعد بيان أقوال المخالفين-: (وأما مقالة الفرقة السابعة الذين هم أهل السنة والجماعة، فإنهم قالوا: الإيمان: اقرار باللسان، ومعرفة بالقلب، وعمل بالجوارح، وكل خصلة من خصال الطاعات المفروضة إيمان) إلى أخر كلامه رحمه الله تعالى.

# ٢) عقيدته في معية الله تعالى:

قال في رده على أبي يعقوب السجستاني الاسماعيلي، وقوله في معنى التوحيد عند الاسماعيلية: (وانما نقول: إنه ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة، وأكثر من ذلك، بمعنى العلم والحفظ، لا بمعنى الشريك، لأنه يقول وقوله الحق: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا محمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كانوا﴾، أي عليم بهم وحفيظ لهم اينما كانوا، لا بمعنى التشريك كما وهم به هذا الشيخ)(١).

# ٣) عقيدته في القرآن:

قال في رده على المعتزلة في قولهم بخلق القرآن:

(فأما الذي عندنا: فغير محدث فيكون مخلوقاً، بل هو كلام الله تعالى، منه بدأ

<sup>(</sup>۱) انظر: ص۲۶ه.

#### واليه يعود)<sup>(۱)</sup>.

# ٤) عقيدته في كلام الله تعالى:

قال في رده على الاسماعيلية تأويلهم الباطل لآيات القرآن الكريم ومن ذلك تأويلهم الآيات التي تثبت أن الله تعالى كلم رسوله موسى عليه الصلاة والسلام.

(فأما الذي عندنا: ان الله تعالى لما وعد موسى عليه السلام للميعاد ومعه السبعون رجلاً الذين اختارهم، فلما وصلوا الى الجبل الذي يقال له: (زبير) أمرهم موسى أن يقفوا بأسفله، وصعد هو عليه، وكلمه الله تكليما بحرف وصوت) تسم أورد الآيات الدالة علسى ذلك، قال: (فذكر سبحانه أنه امسطفاه بكلامه، والكلام لا يكون الا بحرف وصوت) ألى آخر كلامه رحمه الله تعالى.

#### عقيدته في الناسخ والمنسوخ:

قال في ردّه على الاسماعيلية إنكارهم النسخ:

(فأما الذي عندنا: فإن في القرآن آيات منسوخة بآيات ناسخة، وفيه آيات ناسخة للسنة، وفي آلين أنسخة للسنة شيء ناسخ لشيء منه)(٢) الى آخر كلامه رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٦٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٦٣٤ .

والامثلة كثيرة جداً يجدها المطلع على كتابه هذا، وما بينه في خاتمة كتابه من عقيدة أهل السنة والجماعة كافٍ في بيان عقيدته رحمه الله تعالى.

# خامساً: عصرو:

كان المصنف رحمه الله تعالى موجوداً سنة أربعين وخمسمائة من الهجرة كما نص على ذلك في كتابه فقال: (ثم ولي من بعده محمد المقتفي لأمر الله في وقتنا هذا سنة أربع وخمسمائة)، وقد بينت في موضعه أن الموافق للصواب: أربعون وخمسمائة، لأن خلافة المقتفي ما بين سنة ثلاثين وخمسمائة الى خمس وخمسين(۱) فقد كانت وفاة الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله توفي سنة خمس وخمسين وخمسمائة، ولم يعرف شيء أخر عن المصنف من تاريخ ولادته أو وفاته، كما أنه لم يذكر في كتابه ما يشير الى شخصه، بل كان يظهر تعمده اخفاء شخصه، كما سبق يذكر في كتابه ما يشير الى شخصه، بل كان يظهر تعمده اخفاء شخصه، كما سبق

#### سادساً: الحالة السياسية:

كانت اليمن من أسبق البلدان استجابة لدعوة الإسلام التي بعث بها رسول الله على ، فقد توافدت الوفود على رسول الله على من شتى نواحي اليمن معلنة اسلامها، حتى قال فيهم رسول الله على : «جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۲۳.

قلوباً، الإيمان يمان والحكمة يمانيه ١٠٠٠.

ثم بعث رسول الله على بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى اليمن لدعوة الناس وتعليمهم أمر دينهم، ومنهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما وأستجاب أهل اليمن لهذه الدعوة ودخلوا في دين الله أفواجاً، وشاركوا في الجهاد في سبيل الله تعالى في حياة رسول الله على ، ثم مع خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم، ومن ابرز قادتهم سعد بن قيس، وقيس بن سعد الهمدانيين وعبدالرحمن الغافقي العكي اليماني، بطل الفتوحات الاسلاميه في الانداس(٢).

وكذلك كان حالهم أيام دولة بني أمية، وأوائل دوله بني العباس، ثم انفصلت وانعزلت عن الخلافة العباسية، وكان آخر العمال العباسيين في اليمن في عهد المآمون هو محمد بن عبدالله بن زياد سنة اثنتين ومائتين (٢٠٢هـ) الذي انفصل فيما بعد عن العباسيين وأقام دولة بني زياد، كما سيأتي بيانه وبعد ذلك قامت في اليمن دول ودويلات كثيرة تنافست في احتلال البلاد وقامت بينها حروب ومعارك في سبيل ذلك.

وهذه خلاصة عن الدول التي نشأت في اليمن من بعد انفصالها عن الدولة العباسية الى بداية القرن السابع، يدخل خلالها الفترة التي عاشها أبو محمد اليمني الذي كان موجوداً سنة أربعين وخمسمائة، وكان ذلك زمن الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله، وكانت خلافته خمساً وعشرين سنة من ثلاثين وخمسمائة الى

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرحه ۲۱/۲، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان وقد ورد الحديث بأكثر من رواية.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب اليمن عبر التاريخ لأحمد حسين شرف الدين ص١٧٦- ١٧٣.

#### ١) دولة بني زياد:

حكمت اكثر بلاد اليمن، ومدة حكمها من سنة خمس ومائتين إلى اثنتين وأربعمائة من الهجرة (٢٠٥ - ٤٠٢هـ)، وأول أمرائها محمد بن عبدالله بن زياد، وأخرهم الحسين بن سلامة.

وفي أيام هذه الدولة كان دخول علي بن الفضل القرمطي، ومنصور بن حوشب الى اليمن داعيين الى الدعوة الاسماعيلية الباطنية التي أفسدت البلاد، فعليهما من الله تعالى ما يستحقان.

#### ٢) دولة بني يعفر:

وقد تعركزت في بلدة شبام ثم صنعاء ثم الجند والمعافر وما حولها. وقد حكمت من سنة خمس وعشرين ومائتين إلى ثلاث وتسعين وثلاثمائة من الهجرة، وأول أمرائها ابراهيم بن يعفر وآخرهم أسعد بن عبدالله بن محمد بن قحطان.

#### 

قامت هذه الدولة على انقاض دولة بني زياد أول هذه الدول ظهوراً، واستولت على اكثر بلاد تهامه من بلاد اليمن، واستمر حكمها من سنة ثلاث وأربعمائة الى

· سنة خمس وخمسين وخمسمائة من الهجرة، (٤٠٣ - ٥٥٥هـ) ، وأول أمرائها نجاح، وهو من موالي بني زياد، وآخرهم فاتك بن محمد بن فاتك.

#### ٤) دولة الصليحين:

قامت هذه الدولة مرتبطة بالدولة العبيدية في أيام المستنصر العبيدي، وكان ظهور هذه الدولة في وقت كانت أغلب بلاد اليمن مسرحاً للفوضى والاضطرابات السياسية()، وقد اهتمت دولة الصليحيين بترسيخ دعوة الباطنية الاسماعيلية في بلاد اليمن، وأجتهد امراؤها في ذلك أيما اجتهاد، ومن أجلها كانت لهم بعض الاصطلاحات والإحسان الى الناس لاستعطاف قلويهم إليهم، واجتلابهم للاستجابة لهذه الدعوة الضالة المضلة.

وكانت دولة الصليحيين شديدة الولاء، عظيمة الإعجاب بدولة العبيديين في مصر، وكان لهذا اثره الكبير في تمكين الدعوة الاسماعيلية وانتشار دعاتها في شتى بلاد اليمن، كما أنه ساعد الأمراء الصليحيين في مد نفوذهم الى بعض بلاد الحجاز، بعد ما تمكنوا من بلاد اليمن وأزالوا ما فيها من دول ودويلات أخرى.

قال عمارة اليمني في كتابه تاريخ اليمن ص ١١٩:

(ولم تخرج سنة خمس وخمسين -أي بعد أربعمائة- وما بقي عليه من اليمن سهل ولا وعر ولا بر ولا بحر الا فتحه، وذلك أمر لم يعهد مثله في جاهلية ولا إسلام).

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب اليمن عبر التاريخ ص٥٩٥.

وقد حكمت دولة الصليحيين من سنة تسع وثلاثين وأربعمائة إلى سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة (٤٣٩ - ٤٣٠هـ)، وأول أمرائها مؤسسها علي بن محمد الصليحي، وآخرهم أروى بنت أحمد الصليحي.

#### ه) دولة بني زريع:

وكان قيام هذه الدولة في عدن وما حولها، وهو ما انتزعه علي الصليحي من عمال بني يعفر الحوالي، وولى عليها أحمد الصليحي والد أروى التي كانت لها الإمارة آخر دولة الصليحيين، وبقي أحمد الصليحي في حكم عدن حتى مات، وقد منح الصليحي (عدن) لأروى صداقاً لزواجها من ولده، وكان عامله عليها محمد بن معن ثم ولده من بعده، فخرج على الصليحيين بعد موت الصليحي بتسع سنوات، فغزاه المكرم بن علي الصليحي وطرده وولى عليها العباس والمسعود ابني المكرم اليامي الهمداني المعروفين (بابني زريع) سنة سبعين وأربعمائة من الهجرة (٤٧٠هـ)، فبدأت بهذا دولة بني زريع.

وكانت مدة حكمهم من هذه السنة الى سنة تسع وستين وخمسمائة (٤٧٠ - ٤٧هم)، وأول امرائهم العباس بن المكرم وآخرهم أبو الدرّ جوهر المعظمي(١).

#### ٦) دولة بني حاتم:

قامت هذه الدولة في صنعاء وما جاورها، بعد أن انتزعوها من أيدى

<sup>(</sup>١) انظر كتاب اليمن عبر التاريخ ص٢٠٩ - ٢١١ .

الصليحيين، واستمر حكمهم من سنة أربع وتسعين وأربعمائة الى سنة تسع وستين وخمسمائة، (٤٩٤ - ٦٩ ههـ).

وأول أمرائهم حاتم بن علي الهمداني، وآخرهم على بن حاتم بن أحمد.

#### ٧) دولة بني مهدي:

قامت هذه في زبيد وما جاورها، ودارت بينهم وبين بني نجاح معارك طاحنة، وحوصرت زبيد طويلاً من بني مهدي حتى ضاق الأمر على أهلها وتشرد كثير منهم، حتى تم احتلالها.

وكان حكم بني مهدي من سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة الى سنة تسع وستين وخمسمائة من الهجرة (٥٥٣ – ٢٥٩هـ).

وأول أمرائهم علي بن مهدي مؤسس الدولة، وآخرهم عبدالنبي وعبدالله ابناعلي بن مهدي.

#### ٨) دولة بني أيوب:

كانت بداية هذه الدولة في أيام العاضد العبيدي، حين استنجد به بعض أعيان اليمن للقضاء على ابن مهدي، فأمر العاضد وزيره صلاح الدين الأيوبي بإجابة طلبهم، فأرسل أخاه توران شاه الملقب شمس الدين، فكان على يده القضاء على كل ما بقي من تلك الدول والدويلات في اليمن، وكان وصوله الى اليمن في شوال سنة تسع وستين وخمسمائة (٢٩ههـ)، وأسر الأمير المهدي عبدالنبي، وانتهت بذلك كل

دولة في اليمن، وأل الأمر الى بني أيوب،

وكانت مدة حكم بني أيوب من سنة تسع وستين وخمسمائة الى سنة ست وعشرين وستمائة.

وأول امرائهم السلطان توران شاه بن أيوب، وأخرهم المسعود يوسف بن الكامل(١).

اما الدولة الزيدية فقد دخلت اليمن على يد يحيى بن الحسين سنة ثمانين ومائتين من الهجرة ثم قامت دولتها في صعده سنة أربع وثمانين ومائتين، واستمر حكمها ما بين مد وجزر وقوة وضعف وحروب كثيرة بينهم وبين الاسماعيليه القرامطة بين غالب ومغلوب، وكانت نهاية دولة الزيدية اثنتين وثمانين وثلاثمائة والف من الهجرة بنهاية حكم محمد البدر بن أحمد بن حميد الدين.

ومن هذا العرض الموجز للحالة السياسية في اليمن خلال الفترة الذي كان أبو محمد موجوداً فيها وما سبقها منذ قيام دوله بني زياد التي دخلت في أيام دعوة الاسماعيليه بلاد اليمن، الى نهاية دوله بني أيوب آخر عصر أبي محمد أو بعده بقليل، نعلم كيف عاش أهل اليمن خلال هذه الفترة حياة مضطربة لا تعرف الاستقرار وحروباً تنشب من وقت لآخر، وفتنا لا تكاد تنتهي، وأن ابا محمد اليمني عاصر هذه الأيام القاسية لا سيما على أهل السنة وهم في ذلك الوقت قليل مستضعفون.

<sup>(</sup>۱) انظر فيما تقدم عن هذه الدول كتاب تاريخ اليمن لعمارة اليمني ص٥٥ – ٢٣٨، وكتاب اليمن عبر التاريخ الأحمد حسين شرف الدين ص١٨٨ – ٢٧٤ .

#### سابعاً: الحالة الاجتماعية:

مما تقدم ذكره عن الحالة السياسية في اليمن في عصر المصنف وماقبله، والتي كانت بلاد اليمن فيها ميداناً للحروب والفتن، فقيام دولة وسقوط أخرى وظهور دعوة واختفاء دعوة، كل ذلك يدلنا على مرارة الحياة الاجتماعية في تلك الفترة، لاسيما على أهل السنة والجماعة الذين كانوا يصطلون بنار تلك الفتن كلها، وكانوا هدفاً لأكثرها، وقد اعقبت تلك الفتن والقلاقل عواقبها الوخيمة على البلاد والعباد، وتفرق الناس وتنقلوا وتشردوا بأسباب ذلك، ورغم ما كان يتصنعه بعض أمراء الدولة الصليحية خاصة من محاولة كسب عواطف الناس بالإحسان اليهم.

ولتك الاسباب وغيرها عاشت اليمن حياة اجتماعية قاسية، فهذه الفتن كفيلة بتخلف البلاد وسوء احوال العباد، ولولا فضل الله ثم جودة أرضها وصبر أهلها، لكان الأمر اكثر مما كان.

قال محي الدين بن الحسين في كتابه «انباء الزمن» عن الجو الذي كان سائداً في اليمن قبل وحال قيام دولة علي بن محمد الصليحي: «عم الخراب صنعاء وغيرها من بلاد اليمن، لكثرة الخلاف والنزاع وعدم اجتماع الكلمة الواحدة، وأظلم اليمن وكثر خرابه، وفسدت أحواله، وكانت صنعاء واعمالها كالخرقة الحمراء تتخطفها الحداً، لها في كل سنة أو شهر سلطان غالب عليها، حتى ضعف أهلها، وانتقلوا الى كل ناحية، وتوالى عليها الخراب، وقلت العمارة في هذه المدة حتى اصبح عدد دورها ألف دار بعد أن كانت مائة ألف دار في عهد الرشيد، إلا أن (صنعاء) تراجعت بعض التراجع في زمن الصليحيين، لما اجتمع لهم من ملك المن (())

<sup>(</sup>١) نقلاً عن كتاب اليمن عبر التاريخ الحمد حسين شرف الدين ص ١٩٦- ١٩٧ .

وهذا يعطينا صورة واضحة لحالة اليمن الإجتماعية في تلك الحقبة من الزمن التي قد تكون أقسى حقبة مرت في تاريخ اليمن اجتمع فيها الفساد دينياً وسياسياً واجتماعياً.

## ثامناً: الحالة العلمية:

تقدم في الكلام عن الحالة السياسية بيان ما كانت تعيشه بلاد اليمن من اضطرابات وانقسامات وخلافات وحروب، وقيام دول كثيرة، تحكم جزءاً أو أجزاء من البلاد، ومن هذه الدول ما كان أصل قيامها لدعوة وعقيدة تدعوا اليها وتقوم عليها، ولم يكن التسلط السياسي وحده هو الدافع لهذا الخلاف والانقسام واشتعال تلك الحروب، وكانت تلك الدول تدعوا الناس الى قبول دعوتها والإنضمام اليها، والاستجابة لها، حتى ولو اقتضى الأمر حملهم على ذلك وقسرهم عليه.

واشهر ما ظهر في اليمن دعوتان كلاهما في الأصل نبتة شيعية.

الأولى: دعوة القرامطة الاسماعيلية: وقد بدأت بدخول على بن الفضل وصاحبه ابو القاسم بن فرج بن حوشب فقامت دولة القرامطة ودعوتهم، واستولت على أكثر البلاد، وما كادت تضعف بوقوع الاختلاف بين ابن الفضل وصاحبه ثم موت ابن الفضل مسموماً وموت ابن حوشب، حتى قامت دولة الصليحيين وأل زريع فتبنت هاتان الدولتان هذه الدعوة الضالة مع الولاء التام للدولة العبيدية في مصر.

الثانية: الشيعة الزيديه، وأول من دعا اليها الهادي يحي بن الحسين بن القاسم

وكان مركزها في مدينة صعدة، وبعض نواحي صنعاء وغيرها(١).

وقد قامت بين الدعوبين حروب كثيرة بالسيف والقلم كل يبين دعوته ويؤيدها ويرد على خصمه ويحاربه، فقد آلف الهادي يحيى بن الحسين كتابه (بوار القرامطه)، كما ألف الفقيه حميد المحلي من علماء الزيديه كتاباً في الرد على القرامطه الكفار» وألف غيره من الزيدية كذلك، كما أن الأسماعيلية أيضاً كانت لهم ردودهم على الزيدية.

فقد كان الصراع على أشده بين هاتين الفرقتين من الشيعه اللتين تحاولان السيطرة على اليمن.

قال ابن سمرة الجعدي في كتابه طبقات فقهاء اليمن - بعد كلامه عن هاتين الدعوتين:

(وكان أهل اليمن صنفين، إما مفتون بهم، وإما خائف متمسك بنوع من الشريعة، إما حنفي وهو الغالب، وإما مالكي، وللدول في طي العلوم ونشرها وإظهارها تأثيرات معجزة في تمكينات موجزة)(٢).

ولم تخل البلاد من جهود لأهل السنة والجماعة في بيان الحق والدعوة اليه، والتحذير مما أحدثه هؤلاء وغيرهم وأفسدوا به كثيراً من الناس، ولكن غالب هذه الجهود كانت جهوداً شخصية فردية نظراً لتسلط هاتين الدعوةين لا سيما دعوة

<sup>(</sup>١) انظر :كتاب طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة ص٥٧ - ٧٩ .

<sup>(</sup>Y) طبقات فقهاء اليمن ص ٧٩ - ٨٠ .

#### القرامطه ودولتهم.

وقد كان لقيام هذه الدول والدعوات في اليمن أثره في الحركة الطمية ونشاطها، هذا الى جانب ما يحيط باليمن من بلاد تعيش مثل اليمن أو قريباً منه. فهي وإن أثرت سلبياً على الانتاج العلمي ونشره بين الناس لا سيما أهل السنة، إلا أن الجهود المتفرقه من علماء ذلك العصر لم تخبوا ولم تنقطع إذ الفت الكتيره لاسيما في مقارعة الأفكار الهدامه التي ابتلي بها اليمن، وما كتاب أبي محمد هذا إلا دليل واضح جليل على عناية العلماء بتدوين ما ينفع ويجدي في شتى فروع العلم ومسائله.

ومن العلماء الذين كانت لهم جهود في هذا المجال الشيخ محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي اليماني المتوفي سنة سبعين وأربعمائة من الهجرة تقريباً صاحب كتاب (كشف اسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم)، وكان قد دخل معهم حتى عرف كثيراً من باطلهم وضلالهم ثم كشفه في كتابه هذا.

ومنهم الشيخ يحيى بن أبي الخير العمراني شيخ الشافعية في اليمن، المتوفي سنة ثمان وخمسين وخمسمائة من الهجرة، وكان ممن عاصر أبا محمد اليمني وله جهود عظيمة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها، والرد على أعدائها، ومن هذه الكتب كتاب (الإنتصار في الرد على القدرية الاشرار) وقد حقق هذا

الكتاب في رسالة دكتوراه للدكتور سعود بن عبدالعزيز الخلف في الجامعة الاسلاميه وقد تفقه على يد الشيخ العمراني تلامذه كثيرون انتشروا في شتى نواحي اليمن وخارجها وكانت لهم جهود طيبة في بيان الحق والدفاع عنه(١).



<sup>(</sup>١) انظر : كتاب طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة ص ١٧٤ وما بعدها .

# الفصل الثاني التعريف بالكتساب

# أولاً: عنوان الكتاب:

ليس لهذا الكتاب عنوان محدد معروف يعرف به، ولم تحمل النسختان اللتان توفرتا لدي عنواناً له.

أما المصنف رحمه الله تعالى فقد قال في مقدمته: (أحببت أن أجمع مختصراً أذكر فيه عقائد الثلاث والسبعين فرقه التي ذكرها رسول الله على )(١)، ثم قال في موضع آخر من المقدمة أيضاً قال في كلامه عن اهل السنة والجماعة: (وهم فرقة واحدة، وأنا مبين عقيدتها في أخر كتاب الفرق ان شاء الله تعالى)(١).

وقال السكسكي في كتاب (البرهان) وقد نقل عنه: (وقال أبو محمد صاحب كتاب الفرق)<sup>(7)</sup>.

كما ذكر اسم هذا الكتاب ومؤلفه الأستاذ/خليل مردك بك محقق ديوان علي بن الجهم حيث قال في ص ٢٢٧ تحت عنوان «المحبرة في التاريخ»: «ثم اطلعت في أوائل كانون الثاني سنة ١٩٥٧ في خزانة صديقنا الأستاذ عياس العزاوي في بغداد

<sup>(</sup>١) انظر ص٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر البرهان ص٨٦ .

على نسخة مخطوطة من كتاب الفرق لليمني، وقد وردت أرجوزة على بن الجهم في ص ١٩ من الكتاب المذكور وعنوانها فيه هكذا: «أرجوزه على بن الجهم التي ذكر فيها ابتداء الخلق والأنبياء والخلفاء والملوك إلى أيام احمد المستعين». أهـ.

وورد اسم الكتاب ومؤلفه في مقدمة الناشر لكتاب «بيان مذهب الباطنية ويطلانه» لحمد بن الحسن الديلمي ص اقال:

«واشترك محمد بن الحسن الديلمي مع أبي محمد في كتاب «المختصر» في أن كلاً منهما بنى انتقاداته لمذهب الإسماعيلية وردوده على ما قرأ في كتب الإسماعيلية أنفسهم».

وقد ذكر الدكتور سهيل زكار الذي اطلع على نسخة مخطوطه من هذا الكتاب وانتزع جزءاً منه ضمنه كتابه (أخبار القرامطه) قال: (وجرى انتزاع القسم السابع من كتاب حمل عنوان «الفرق والتواريخ» لمؤلف يماني من أهل القرن الخامس اسمه أبو محمد)(۱)

وما ذكره الدكتور سليمان السلومي ضمن مصادر المخطوطات في رسالته عن الاسماعيليه: (الفرق الاسلاميه لمؤلف مجهول، في مكتبة الدراسات العليا ببغداد) ولعله هذا الكتاب.

وبعد هذا فإنه يترجح عندي أن العنوان المناسب لهذا الكتاب هو (عقائد الثلاث والسبعين فرقه) كما صرح بذلك المصنف نفسه في المقدمة، وكما هو واقع الكتاب نفسه، أما وصفه له بأنه (مختصر) فهو على عادة غيره من العلماء في وصف ما يكتبون بذلك، لا أن ذلك تسمية منهم لهذه الكتب. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: اخبار القرامطة ص١٦٧ .

# 

بيِّن المصنف رحمه الله تعالى موضوع كتابه في مقدمته فقال:

(فرأيت بعد خيرة الله تعالى بيان هذه الفرق بعقائدها وأسمائها وبعض أقاويلها، لكنها اختصار مني لناظري هذا خوفا من ملالة قارئه، واطراحاً لما فيه، مع أن الاستقصاء كان اشفى لك)(١).

وقد وفي رحمه الله تعالى بما وعد به، فذكر الفرق وسمى رؤساءها ما أمكنه ذلك، وبين عقائدها وعرض أراها، وناقشها مناقشة علمية، فرد على باطلها وفند أكاذيبها، وأوضح الحق وبينه مؤيداً بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف.

#### ثالثاً: قيمته العلمية:

تبرز قيمة هذا الكتاب وأهميته أنه جمع فيه بين تاريخ الفرق وعقائدها وعرض ادلتها ومناقشتها ثم بيان مقاربتها أو مفارقتها لمنهج أهل السنة والجماعة، ولعل ما كتبه عن الإسماعيلية، وكشف به كثيراً من معتقداتها الباطله، ورموزاتها وتلبيساتها المضلله، وكتبها المليئة بالكفر الصراح، لعل المصنف رحمه الله تعالى، وصل الى ما لم يصل إليه غيره، وكتب ما لم يكتبه أحد قبله في هذا الموضوع، حتى أن من كتب عن الاسماعيلية بعده وتيسر له الوقوف على كتابه هذا استفاد منه كثيراً في هذا الباب.

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲.

# رابعاً: الكتب المماثلة:

صنف العلماء من قبل أبي محمد اليمني ومن بعده كثيراً من الكتب في بيان الفرق وعقائدها وأهلها، وتنوعت هذه الكتابات بتنوع مناهج كتابها، قرباً أو بعداً عن منهج أهل السنة والجماعة، اسهاباً في الكتابة أو ايجازاً، استقصاءاً لهذه الفرق أو اقتصاراً على بعضها.

ومن أهم هذه الكتب في هذا الموضوع ممن سبق أبا محمد اليمني:

#### ١) مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين:

ومؤلفه ابو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى، المتوفى عام ثلاثين وثلاثمائة من الهجرة، ويقع الكتاب في جزأين.

#### ٢) الفرق بين الفرق:

لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي، المتوفى عام تسعة وعشرين وأربعمائة من الهجرة، مجلد واحد.

#### الفصل في الملل والأهواء والنحل:

لأبي محمد ابن حزم، المتوفى عام ستة وخمسين واربعمائة من الهجرة، ويقع في ثلاثة مجلدات وبهامشه كتاب الملل والنحل للشهرستاني.

#### ٤) الملل والنحل:

لمحمد بن عبدالكريم بن احمد الشهرستاني ، المتوفى عام ثمانية وأربعين وخمسمائة، طبع على هامش الفصل، وطبع مستقلاً في مجلدين.

ومما ألف عن الباطنية الاسماعيلية خاصة ممن سبق أبا محمد اليمني :

- ١) كشف الأسرار وهتك الاستار:
- ومؤلفه أبوبكر الباقلاني ، المتوفى عام ثلاثة وأربعمائة من الهجرة.
- كشف أسرار الباطنية:
   لاسماعيل بن على البستى المتوفى عام عشرين وأربعمائة من الهجرة.
- ٣) كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم:
   لحمد بن مالك الحمادي اليمني، المتوفى عام سبعين واربعمائة من الهجرة.
  - ٤) فضائح الباطنية:

لأبي حامد الغزالي المتوفى عام خمسة وخمسمائة من الهجرة.

هذه أهم الكتب التي سبقت كتاب أبي محمد ، ولكنه ينفرد عنها بخصائص:

فكتب الفرق في أغلبها تقتصر على تاريخ الفرق وعقائدها ورجالها، دون مناقشة لأقبوال أهلها والرد عليهم وإن ورد شيء من ذلك جاء وفق منهج مؤلفه وأكثرهم غير سلفي العقيدة، كما هو شأن ابن حزم في كتاب الفصل،كما أن كتاب الفرق قد تغلب عليهم الموازنة في الحديث عن الفرق في مقدار الكتابة عنها، وبيان عقائدها.

أما كتاب أبي محمد اليمني فمختلف عنها:

فهو يعتني بايراد عقائد الفرق وبيان استدلالهم، ثم يناقش أدلتهم ويرد عليهم ويكسر اقوالهم، مبيناً مقالة أهل السنة والجماعة في ذلك مستفيضاً في الاستدلال

من الكتاب والسنة. سالكاً في ذلك منهجاً سلفياً واضحاً، إذ أنه يعتمد في مناقشاته على الأدلة الشرعية، دون أهمال للعقل الذي لا يخالف النقل.

والكتب التي ألفت في الباطنية خاصة كانت عنايتها غالبا بكشف عقيدتهم ولم تعتن كثيراً بالرد عليهم، وبعضها وان حصل منه ذلك إلا أنه لم يستقص أقوالهم وعقائدهم الباطلة.

أما كتاب أبي محمد فقد أولى ذلك أتم العناية، ولعله بيت القصيد من كتابه هذا، فقد بين من عقائدها وأباطيلها ما لم يسبق اليه -فيما أعلم-، بل إن كثيراً ممن بعده لم يفعل فعله، ثم يناقش أدلتهم ويرد عليهم ردوداً وافية مفحمة ملزمة. مع ما اتسم به كتابه من شمول لذكر الفرق وأرائها قل أن يتوفر لمثله، مع أنه وصفه «بالمختصر» مما يدل على أن عنده كثيراً لم يذكره.

ومن أهم ما أفاده بعد توفيق الله تعالى - عقيدته الصحيحة، ونظرته الدقيقة من خلالها، وانتهاجه بذلك منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، وان شاركه بعض من كتب عن الباطنية في هذا الا انه لم يصل الى ما وصل اليه فلهذا كان هذا الكتاب جديراً بالعناية وحرياً بالإطلاع . والله أعلم.

# خامساً: مزايا الكتاب:

بعد أن علمنا مكانة الكتاب وقيمته العلمية ، فمن المناسب أن أعرض بعضاً من مزاياه وهي كثيرة ، من أهمها :

- ا) أن مؤلفه أبا محمد اليمني سلفي العقيدة، وهذه -فيما أعلم- خاصية ينفرد بها عن كل من سبقه ممن كتب في هذا المرضوع، وقد أكسبه ذلك بعد توفيق الله تعالى رؤية واضحة ، ونظرة ثاقبة، وحكماً عدلاً، وموقفاً ثابتاً، عند كلامه عن الفرق ورؤسائها، وبيان عقائدها، فسلك في ذلك سبيلاً مستقيماً، ومنهجاً قويماً، عمدته فيه الكتاب والسنة وما أثر عن سلف الأمة الصالح، سليماً من الهوى، ويعيداً عن الإفراط والتفريط.
- Y) المنهجية في كتابة الموضوعات، فقد بدأ الكتاب بمقدمة وجيزة بليغة، بين فيها هدفه من تأليف الكتاب ومنهجه فيه، ثم عجالة عن أهل البدع وانحرافها، ثم جعل قاعدة هذا الكتاب الكلام عن الفرق الأربع التي هي أصول الفرق ، وما تفرقت اليه، وعقد باباً للكلام عن الإيمان بعد الحديث عن المرجئة، رد فيه عليهم وعلى غيرهم من المخالفين فيه، وبين مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ثم جعل أكثر من ثلث الكتاب عن الاسماعيلية وعقائدها والرد عليها، ولعل هذا هو من أهم البواعث لهذا الكتاب.
- ٣) الاستقصاء في ايراد ادلة المخالفين ومناقشتها في اغلب الموضوعات بغية الوصول الى الحق ومجانبة الباطل، ثم الاستقصاء كذلك في الرد على المخالفين، بنصوص الكتاب والسنة وما اثر عن السلف الصالح.
- خاتمة الكتاب، أفردها المصنف في الحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة فعل
   ذلك قصداً منه، وبين غرضه من ذلك في مقدمة الكتاب حيث قال: (وهي وان
   كانت بالتقديم أولى، فإنما أخرتها لترد من عقيدتها على الناظر في هذا الكتاب

ما يزيل عنه الشكوك، ويغسل عنه الدرن والحوب، من الذي وقف عليه من عقائد أهل الأهواء، ليعرف ما أنعم الله عليه، بما اختصه منه على غيره، فليحمد الله على ذلك، فرسول الله عليه وان كان آخر الأنبياء، فإنه ما زاده الله تعالى بتأخيره إلا شرفاً، فكذلك كانت هذه الفرقة، وبالله العون والثقة)(١)

وهكذا نرى أن هذا الكتاب النفيس له من الميزات ما ليس لغيره مما مائله في موضوعه، ولهذا أوصبي بأن يكون محل عناية العلماء والناشرين لما له من مكانة منهجية وعلمية خاصة، فهو بهذا يعد فريداً في بابه.

# سادساً: المآخذ على الكتاب:

ليست العصمة لأحد غير الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً، والمجتهد المخطئ له أجر اجتهاده، ولا يتابع فيي خطيئه مهما كانت مئزلته، ولا يعيب المخطئ خطؤه، إذا سلم من قصد الخطأ، واتباع الهوى، والتقصير في بذل الجهذ.

والمأخذ على هذا الكتاب قليلة جداً، لا تساوي شيئاً كبيراً في جانب صوابه، ومثلي لا ينبغي له أن يضع نفسه موضع من ينقد العلماء، ويظهر المآخذ عليهم، ولكن بياناً للحق وتماماً للفائدة في الإشارة الى ملاحظات جلية ظاهرة لمن اطلع على هذا الكتاب، واسال الله تعالى لى ولؤلفه المغفرة والرحمة والتجاوز عن السيئات، إنه

<sup>(</sup>۱) انظر ص۱۰.

# تعالى غفور رحيم.

وهذه الملاحظات القليلة هي :

- الاستطراد في الحديث عن بعض الموضوعات الجانبية، وهي وان كانت لا تخلو من فائدة ودليلاً على غزارة علم المصنف وسعة اطلاعه، الا أنها مخالفة لمنهجه الذي وعد فيه بالاختصار، وكرر ذلك في مواضع كثيرة منه، ومن ذلك استطراده في الكلام عن الحيوانات والطيور ويعض القصص والحكايات وكلامه عن الفصول والبروج والأنواء.
- ٢) عدم تعرضه للاشاعرة باعتبارها فرقة من الفرق ، ولم يشر اليها من قريب ولا
   من بعيد، ولم يتضبح لى سبب لذلك.

وعند بيانه لعقيدة الفرقة الناجية قال في معرض حديثه عن معتقدهم في توحيد الله تعالى وتنزيهه: (نعت نفسه بالقرآن العظيم، ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض)(١)، وهذا من اسلوب الأشاعرة في تنزيه الله تعالى.

ولكن هذا لا يبرر القول بأن المصنف رحمه الله تعالى كان متأثراً بعقيدة الأشاعرة، بل الحق خلاف ذلك، فإن حديثه عن بيان صفة كلام الله عز وجل وحدها تكفي لتبرئته من ذلك، إذ يقول: (والكلام لا يكون الا بحرف وصوت) وهذا لا يقول به اشعري، وقد تقدم الحديث عن هذا عندالكلام عن عقيدته.(١)

<sup>(</sup>١) انظر ص٧٩٦ وقد بينت المق في ذلك في موضعه

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٧.

اضافة الى ما ذكره في رده على الفرق في عقائدها الضالة وبيان مذهب أهل السنة والجماعة وهذا كثير جداً. وقد لوحظ استخدام مثل هذه العبارات في باب التنزيه عند غيره من علماء اليمن، كما هو الحال عند يحي بن أبي الخير العمراني شيخ الشافعية في اليمن، المتوفى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة وهو معاصر للمصنف.(١)

- ٣) قوله بعدم جواز السؤال عن الله تعالى بأين، مخالفاً بذلك منهج السلف في
   ذلك، وقد بينت ذلك في موضعه.
- ٤) قوله: إن المهدي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وإن كان ورد فيه بعض الأحاديث فلا أصل لها، ولعل سبب ذلك والله أعلم- افراط الباطنية في القول بالمهدى، وقد بينت ذلك في موضعه.
- ه) رواية كثير من الأحاديث بالمعنى، وادخال بعضها في بعض فتظهر وكانها حديث واحد، ورواية كثير من النقول من ذاكرته مما أحدث بعض السقط أو التصحيف، وقد اشرت الى ذلك في مواضعه.

# سابعاً: نسخ الكتاب:

الذي أمكن الحصول عليه من هذا الكتاب نسختان خطيتان:

انظر : كتاب الانتصار في الرد على القدرية الأشرار ليحي بن أبي الخير ص١٨٠ رسالة دكتوراه ت. د.
 سعود الخلف.

الأولى: أصلها في مكتبة عاطف في استانبول بتركيا، وصورتها في مكتبة المخطوطات بالجامعة الاسلامية برقم (١٠٤٥).

وتقع في (١٤١) ورقة بكل ورقة (٢٧) سطراً، بكل سطر ١٣–١٤ كلمة، وبخط واضع في اكثرها، ولا تخلو من بعض الأخطاء، التي قد يكون سببها بعض نساخ الكتاب، وبعد زمن النسخة عن عصر المصنف.

وتاريخ الفراغ من نسخها كما ذكر ناسخها هو اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة خمس وتسعين والف من الهجرة بخط ابراهيم بن ملا بدري.

الثانية : بجامعة الملك سعود بالرياض برقم ٧٠٤ .

وتقع في (١٣٦) صفحة في كل صفحة (١٩) سطراً في كل سطر (١٩) سطراً في كل سطر (١٤) كلمة وهي -كما يظهر- منقولة عن النسخة الأولى، حيث توافقها إلى حد كبير في الأخطاء، حتى في الآيات القرآنية التي يندر التوافق على الخطأ فيها.

وعلى هوامش هذه النسخة بعض التصويبات والتعليقات وفي نهايته فهرس الموضوعات، من بعض قراء الكتاب:

ولم يرد فيها تاريخ نسخها ولا من نسخها.

الثالثة : في مكتبة الأوقاف في بغداد برقم (٤٣٦٥) ، وعددا أوراقها (١٤٥) بخط محمد ثابت الألوسي سنة ١٣٠٩هـ.

ولم اتمكن من الحصول عليها، نظراً للظروف الحالية المعلومة.

وقد ذكر الدكتور / سليمان السلومي ضمن قائمة مصادر المخطوطات لرسالته

عن الاسماعيلية ص٨٥٨ مخطوطاً باسم «الفرق الإسلامية» لمؤلف مجهول، مكتبة الدراسات العليا ببغداد برقم (١٤٧١) فلعله هو.

كما أن الدكتور سهيل زكار قد ذكر أنه اطلع على نسخة منها، كتب عليها «الفرق والتواريخ لأبي محمد اليمني»، ذكر ذلك في كتابه «أخبار القرامطة»، ونقل منها، كما ذكرت في مقدمة هذه الدراسة عند الكلام عن ثقافة المصنف رحمه الله تعالى.(۱)



<sup>(</sup>۱) انظر ص ٤.

# عملي في الكتاب

# ويتلخص فيما يلي:

المنط النص وتقويمه، بتصحيح مافيه من تصحيف أو تحريف واستكمال ما سقط منه – قدر الامكان – وإضافة ما يقتضي السياق إضافته معتمداً على مقابلة النسخةين الخطيتين ببعضهما جعلت الأولى وهي النسخة التركية أصلاً عبرت عنه به «الأصل» ، ورمزت الثانية بالحرف (ر)، وأضفت الى ذلك ما نقله اليافعي في كتابه «مرهم العلل المعضلة» والدكتور سهيل زكار في كتابه «أخبار القرامطة»، وهو ما كتبه المصنف عن دخول دعوة الاسماعيلية الى اليمن من صلار النصوص ص١٠٧ الى ص١٠٩ كما اعتمدت في ذلك على أمكن من مصادر النصوص والآثار والنقول التي ذكرها المصنف، وصححت ماكان خطؤه ظاهراً، واختلاله بينا، واشرت الى كل ذلك في مواضعه. فما وجدته صواباً في النسخة الثانية التي رمزت لها به (ر) اثبته في المتن واشرت الى عبارة الأصل في الهامش، وما لم أجده فيها، وكان نصامن النصوص صححته من مصدر النص ونبهت على ذلك، وما لم يكن كذلك وترجح عندي صوابه أو إقتضاء السياق اضافته أثبته في المتن وأشرت الى عبارة الأسل وأشرت إلى ذلك.

وذلك بغية الوصول الى وجه الصواب حتى يخرج الكتاب في أقرب صورة تركه مؤلفه عليها، قدر المستطاع.

- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مبيناً اسم السورة ورقم الآية.
- ٣) خرجت الأحاديث النبوية من مظانها في كتب السنة، وما كان في الصحيحين أو
   أحدهما اكتفيت به غالباً، وما لم يكن فيهما عزوته الى مظانه ما أمكنني ذلك،
   وبينت درجته ما أمكن، وعزوت الآثار إلى مظانها حسب المستطاع.
- ٤) وثقت الأقوال والنقول من مصادرها حسب الإمكان، أو من غيرها عند عدمها
   ما أمكن.
- ه) ترجمت للأعلام والأماكن الواردة في الكتاب ما استطعت الى ذلك سبيلاً، وبيئت مصادر كل ترجمة في موضعها،
  - ٦) شرحت الكلمات والألفاظ الغريبة الواردة في الكتاب.
- ٧) نسبت الأبيات الشعرية الى قائلها، ومظانها من دواوين الشعر أو غيرها حسب
   ما تيسر لى.
  - ٨) منحجت الأخطاء النحوية والكتابية المخالفة لقواعد الإملاء الحديثة.
- ٩) علقت على ما رأيته محتاجاً إلى ذلك، طمعاً في استكمال جوانب البحث مستعيناً
   بعد الله تعالى بما كتبه علماء الاسلام في هذا المجال.
- انظمت عدداً من الفهارس التي رأيت الحاجة اليها ماسة تسهيلاً على القارئ وهي:
  - أ فهرس الآيات القرآنية .

- ب فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
  - ج فهرس الآثار.
  - د فهرس الأعلام،
  - هـ فهرس الفرق .
  - و فهرس الأماكن والبلدان.
- ر فهرس الكلمات والألفاظ الغريبة.
  - ح فهرس المصادر والمراجع،
    - ط فهرس الموضوعات،





# القسم الثانـــي

النص المحقق



فيد فغال سوال العمل السعليد وسلوا كم يه وم البد فرناد وفت ال الوبكرين ليتدعنه انامان ولياهده سأفياله عليه وسأرفض البرفوالة يه لي فهابه فلي نيناه فانه في عند راحكامتال رسولا ساسه المالية طيدوسل مامنعت قال إن وعدة راه لي المستدفة الرواوات إنه صلاوعيد صلون وفواليد فنتناد فقالعن الخطاب وجائير اناياوسول السملاله عليه وسليفتان فيضف كمت واليك فأال وسولاله معلى وساعرون فأعواليه في تتلام تلايل مهارين اغلمارسول الدملي الاعلام العاص لمراهال لدانت لدام أدركت فقال البدعائ كاسمند في المراضية فالمر فيدان الساكات ملك الم عَلَد وَسَأَ وَمَا لِهِذَا الِل قَرَاعِ اللَّهِ فِي الْجَيْلِ أَوْ قَالَةٌ وَعِ النَّذَا وَعَلَيْهِ بعاداتان اوز غل مّن الإفترة والحراث وسبعين فريد وإدهادا الانتر ستفاترق على تأرث وسيعاون قركالها ماالاللاه فترولها وشال بارسول العصلي تتأخلك وبالجرو والن كالت النامل وعراسل فالهنت لعناصرة الادتعالى يأن منااله أي بهماريه اول أراياه إيران اقاويلها لكنها اختصاران لهنافرى هذا في فاسترمانا ترقان وادالها لل بد عراد الأشتة الوكاول الناف على المناس و المائل الكارم وإستدولتا وفالتلويله ولنائح بالدور بروادة واشككوه واحقول ووهموا برعلاه اللمنة وابجاءان وارفاه والهم الغاسك والماواتهم الباروة تلث ماهم على الرفكية ومأتر الارتهم متي ستغيرا كيارا ون عمل العرام وشكارا بايهم وين باللغز إلهه وس شكالاتزان على في كالدوسشاريد ولهام في والمداع والمداع المناه وخزاواهم الذال بعضاه بيعض اجتما بالذين الهزية كالدان عزائره فسوخ وبااوام وللهزمام والخام والذباء والمزاؤ أجدور اولما وبأولما ووفأخرها ويدى أنزع لأنزز ما وبن ردا كلون الما بحواجا وتزكوا مبيتها ولنيتها وتزكوا بواجا واريزال إداغ الذؤوم ولاماينتدولام أوروع ولاماسدك وادعوا في تقايرة النامة الوينون في محكة في محكمها وعن في مشاعرة عرفين العلم الله الم

ماسّ الجزرالجين ين بسالز كالمزل ول على عاقت والقالان في دنت صفات، والإصارى إداكدة وافداع مادمن التراكميته والذيلا بادوام والفير في كمية جل في رتفاع على والابع مر آيا الفكرة مرفي تدم وتتق بالعلامان المتكارر وسندل واحما بنجيد ملائمته وناثرت والفكر بنتدمل بنتد والمنتد وعنوبته والانم الأكار الماره عبدا والدندويد عملى مناه وهوله والشهال لاالدُ سول لا وعلى لاشمان لدشهادة في مم النات كانا و وواس الرالها والنهدان كالميد ويدوله أوسله بالمدى ودين الخز باخ السالة ولم بكتها و واد الوالما فرواينها و فسلم المالة علم وعلم الدون اختان مزيدي وسرائلها وإدلى هزافان لخارات الناسرة عناوا وادمانهم واستغفوا عادم واشتر والافادمادهم بالإسناء المامرا ويروي والاخراء بايتر في صنفوه إولى وناول مناتها والمارية والتعالية والمعان المارتان التراتيان السلة جزمانغات وشناابتوا ويتونا لكأوالنسهم مناوالنشاروين المادم اجتاحان عنص الدكراية معادل لنادث والسبعانة إر التخركما وسول العصلى للطيد وسل لنتع ساء وينكره والديثر أياج ينية والمناز المتادم وكوناة مجل المتااج والمنوافي والم فلتهاده في المنادة بيسنا حركة النادطام طروال وافتالوله أودا مارة ولا الدم الإلاه طيدوسل لما الذير بيند سف لد وزادي ولاك فلتاباغ ساعيهم فقال وسولالاسلاسلاق ارلى يتظافناك فالطلعت علينا المرادي في الاق والنالهة في الحراث مراز ما الاسم فينا

واعاد بنهم ولايد وزورانا بغريبتهم اليكالم واشدالتاد تديره وويط الوقوف المعية وم في تعماماً وفازي الدارية والنورين ورية مان وري الله والم عسنهم ويستغرون استيهم يتناوه الابكا فالمتاهنة فينافر الا भवारा १६७ महर्षेत्र हरिया हो सहस्र १८ १ मुद्दा हो सामान पुर्व देत क्रिके के के कि कि कि का कि المالية فيكا مع الوال المرب باريتم إذ الدرية المرادة والمتلف واجروالا بودواع اجرور والقد والالما الرادالي المارالين خرمنه الانترودويهم متلى المتلكة وتراكلم يثيا الهايي فرانتها दें विद्याने में में किया है के किया है कि कि ्रीहरान्द्रिक कुनामात्मा केल्यान स्वारितिक الاسمعم والمتع والذبورة وترفي ومجدال ما وعوف والمديدة فرامتنا العربية ووولا والتروالاواة والشابي والمعاجر يهوالاندار عالانتراميك وح منالا إدارا مدان لادة فإلاداد المرات الدورة عليه أوتاني وألما ذلك وكيام إلناظم يدويام مالتاج وانات وإندا الناس إخ الحرورة ولوارة مخالواللاطيندو والريزح ودمال وإحدة مازي निर्द्धिति में कि المازوالية الخروالة تمالكي وحب العدل والون طالسن والداع والدو नं हे हिंदी है कि इस है है के कि मान के हैं कि है है मेंदेंबीमार्कारिकार के राहित कारियां मिर्द्रा कर मेंदेंबीमार के स्वारंत है المالد وعمد وسالت له التراال وراديت المام والالما والت والمروة مند تناوم واصالا إلى إلى المرود واكده وجالاالات مع معصلال والمضومات ومرخ الدادة والتفايق الرواة الذاكر والدار فالري والخلامية وفع والمواد والمراد والمراج فروا الاامران والمارية والمارية والمتعالج والمارية والمارية والمارية Jolle Latte of the form of the first of الجياله المتعادية الأخيرة بالإنتيال تتواده وتاه فاللاج ع والاولاد الجماري والإندرال وواد صالفورازاهم والمرازاهم المناه المراج والمراوان المتكاولا المراء والأربيها واوالديد وان أسر لابدد وإنا دي ف مدترمير والمثاين واليان ملكموته كم طلالة الذاذة ووقيك مناه بالمهين ويوفها المائد كالدكاد خدا المناوي والاوال انك أغدوا المدعة لحائد الماكم وعراضا الخالد عاجه والمدرة والمراجا قربية مجا الدعواري مَنْ لِمِينَه وقاله والما مناسر لومل كونه ونها شرفال يدعر للبريخ فنل 1, 5 1 711 00 فاصغامل عاستها فاجتوافا وتناوا فالماز النترق بكر مسيدو والالار موسنة خور وما يكران مر ومد والما الما أما إلا المتراج والما الدرادة ومماروتا وأكها بشرت मुंद्रातिक के देश हैं में प्रतास्त्राह्माति के निवास के किया हैं में किया है के किया है के किया है के किया है मंद्र अभागाताम् विकासाम् विकासाम् विकासाम् विकास

من سدر السبراكان بية معض عامل ووهم ته ميتر خدمت من العدرة ابنيا الدائية الميان على المدين العالم المتن سول المنطق من المتن سول المنطق المتن سول المنطق المتن سول المنطق المتن سول المنطق المتن المت اللعاجاء العظيمة التيك يجرم والمداء أيعيد وصابيه وأيتد بيدفرة العدتدان بياز ومدالعك بالالانوامينا يكا مع أن اوستعمارون غيانت فلاف وتعرض تعم خل هذا قاديث انفلام تزيف والمتعرشفوفاق ان سرة وناً ويوتهم الدودة فيت أنه على حاريكا المسيد سينيدة من الشيران ومويوا أرض مدة وناً ويوتهم الدودة فيت أنه على حاريكا المسيد سينيدة من السيران ومويوا أرض ما تشكد اطباع ويهم الإداليم من تشكل المثل طبيدا فيضاله ونش بهنات هو ونكابو بعقاية هذا أسم كا وبعض أفا وعينا كشنوا مقصارات إذافاي هذا غرفات علاك فاريه المؤلوليانيع . الإستهم إنسالاهنة أدرتون لحن فارتزنيتني وماضعت لأمريعره أغدلان فراستان المتالات رسيسيان فرثدان هندوارسة ستغذت عارئوق وسيعيل لروة كائن هاكذا لوفرت ولمعاقبك وادحا يتمشه وادعا يردوه وازما يعسده وادورا فحدشته بهرحا إطاوا الموشون فى محاودو مجهما الخؤه العائمة وأضعة سيراه دفعره ويشت مذخلكوه واحترا ودفعرا بععادا هوالسيث والخبلة وأقالهج وتعقرا المصماحسن وحسسوا الهميما تشوع صريرا عيلهم ما أميد دكيا حوالهم ما حرّ مث<u>ل بالمؤموا لهم عاد المعملات</u>. عاد شن در دموا حدیرانداز بعد بدید دمول انسده عال نموا الناست موال خوان مواد انتخابی المان انتخابی المان انتخاب دو درم عاد آند خاص و توقیق علی هدام دو از این بیشتر از آن و دادل و دران خوان می انتخابی انتخابی انتخابی در در از خرجه درمیری علی مشاحد بودن دود استاد درسید درکرا مرابط دلی بیشد دود از این انتخابی انتخابی انتخابی انتخابی الدولة الذين سينة والشياسية الباردة واشها الصير ميم إدر ملوام تين والمعوا فراوله وا فانشفا بدايع فوذا لعلهمزما فسد وتشيئ مقتهما تؤثروا جائفريا اليحزما مير وكلطيح واقرب د، أفيري والدخالة، ولتوكيد والاشتارة إلى المثني والحياير ميني المعانى والمعانى ميمية مما أنه المايوف در أفيري والدخالة، ولتوكيد والاشتارة إلى المثني والحياير ميني المعانى والمعانى ميمية مما أنه المايوف در بهتره وگروادشاند دله بیشتان فعیل ایله عنید دخه آند دمانشد و ترمیدو دست شنان و میدها داند خداید این اماس شدخترام و دونیم سخترا میلاه و اشیره از نس د داندیرو دوست ارافیق ایستان وهم داداند تود و دسته و دادی و دادی داندو داند. أمدقته انتحاث يأك بداعل معرثت الجازاك أسئ فاقعت صغه هادالابسارس ودافه دا ولدادجان منتمشاره تيدار ديومينة المعروبيسمه طارمسته وتعد وانتهره ممتدعارمية وعقريته ادامه لايمعط باحرره حدمدتنك نشيك إذا فحديث حيثا اخليس فالقم تتلك فالنهم كم وهب الالمسير تعاميك الجهيقة التى لديادوله والطروئيان فهيدني فرارمغا ضعنوه المتفادحا باعقاد عدقده وحقيها العكات تشنب موزوهدامق باواصلوا أشيدان مماجه ويعوله أيسق بابيع وديمالق لميثا اوسالة ا يعضِادانه عنده سولم يمثل الده توجد: يعلى وأزيه فع بعسله والعوف مند راجعا مباويسول الله آساليك عديد برلم بمناصف فخاوا ف دجدشه يعيل ديسة فقال بيوا اللطوماة المدعمية بيلم كمر يغوم إليه فيتسكه عييه وسلميتما آف بيز حيث سعص وانشيلان ولوا بغدسل علياى فعال وسوا الله صلحا للاعليه والمحكم ومنع والميمة ووثرك اعباده نسيجا هم لذالبك إزغني عليه العط متما واعتاهدوك يآسول الله لإميال الله فيد و لداشته لدازاً ديند معنهم ارتبطي يئ الله معالى شيخ جدد هرائه مي وافر ندلك ديول اعلم حماله الملتخ يع مّال رسرة العاصلي الله عويه بسلم آنام بعرم اليه متعلق مُسال أردكولوني الله مُسائل ما يا حول \_ أدا ذاذ فلغ ذأت النفي حدَّد يَسْرِين العِمَل في يعقي موق العليم المصنوق والسعة كمِرْضُوه مِيْروا لعلق الكيبرا في الدون التعادي خردواسيا ومسديرو غل مند ودنغزاه لأشنهاأن ليائه سواة وصده لاشريك لك شركا وه عرصهم تعاديمون افطا بالزموانيه خيكا أبايرسوا الله لجسارالك عليبيم كميتما ميموفين كعثرا أوكوتعال يرمل فيزداننغد أذاب مختمرا أكدرتيه عفايرالغوش السيون فرترائق ذارهيا يبول اظلامك المعاقبية اللة نسل الله موسيق مهر نوم إليه زيسته مشاؤعل أمواسية ومنها الإسواءا للهأسادان حكيك تربم ده. ده ایرا اهده وژارشتر طرما تعنت وشیر: استرو و رسمه با امتسعهم حا د لیسا و دیمان مهمانگرامیس.

الورقة الأولى من (ر)

مادائين ابمد ديوندا ويواصدن زيزة والثافة «دفعه نام بعض اونشره ويمكران فالك كاريدتر الثائرت ويتراس والماسيان المنقرة الشاولات كالالمان مياليون والتعارات ويباليون والوث علما مسترالهم شركا بسيسن المنقرة الشائر دالعثر كماليون دان بعالط مسيئا موائياهم علما كرومبرسهم شسكياكية الدمع الذي المملاد مه العالميث تسسب ::

أ يرخروا شاهلة حيارة صابرون ملياً سار والغدار شاكرين على لفيكارشيون موسيّعين بينون اوول ليم --إيلسة بمين تراخين يترس والوقعارا لذي نبيشه فإم رسول الله صادا لله عليبسهم ويممون عادا أدلب تيشرن أصباده الحلالة والحرافية أراديقاء الميث والتعدش جزفتني ولؤاجدا لايوت فيواجزولا يروث المداوالتوات وفيقن وإرخمان في إليان وكيتان أحداده م برني مان بالمام والمراقة بالأاخران كم وتفرا له بالمعالم علم أعالم يترب فردوا والكيش والمسترعدا فغشين جازواذ انعقاد وانشرمق وأوالك نيارك وتعاط الرذائق أخرج بيزمون وجآءوا ومازف عودي فتقادعن مذاوز غثارمش والماغان لاكوث مداريتك الماحت والمائد دوميده طروق ق وعل يمرّا للك خررتما والآن ومرزِّ يأسسف زامروا اليعزيط اميت وأنافيود عيريهم خط مقاده واسيؤانيه تم خطؤ خطؤة عكوف جيدع بيرين يتمال وقال لفذوسيل دعادكل سيؤ إنا بعيلا مرَّم الله إما ومها دنت والجماعة فان يتما الدشير والمرِّد وكال العرَّيْرَ والبعرَ مَا ن أيرا وعشه مزية الخوصلي عوداً إمراعهم والماشانية وميزايًا عن ديون معادة الجرشنف بردما ومبايرة لإصوده حارمستري ويستغذون لسيتهن ميعون الأكير لأالمك حذميث تدالك أكمال ويريرا ولكامون صلما للتطبيقهم عفالفيلات دروق منعيالله يتصيود وأفاظه عثران كالرطيل يرولالله عالجاله وللشبهة والحداهه الأوجيسا لانوق بيتاكيتنا فتسقال صماله فليركم خسره بميوما فبشهم وسطخ استنفرودك موافعونا والواهو يودون ليهيئه لتاسيته والك ميلوسيشار وألمتاب لعلى خديرم استشر والجباحة وأياكم وموثات إكومودانا ذكى معطت بعطية كالأبيرش خلاز فازأالله ويجعها تهمض معاديات ومشتددا الخازة والإناءاللأت يفسيان وتعالما تسبيا أزمرالله ميالمش أومال ليتيع ية جامزًا المعاديق شيسوت كمث بياالله وما فيش فرنيرصل اللصيريسيش عديودا فجائ معروق ولفات كغيرض أدياش إجهزاك يوثان بيزين المازاما زاما ومقاء إمتهمت والتايث وشفات المجامدالكعر ختر وابير ومعدوسيد وطراءهم بمعول والإخيرة فهامغذا لمص مدخرس التراق أاولهم الفود بإضاعه مراير والفائن والمثنث أن والاحتشارة وتشنيه والعوبة بإرائ يجزئيه بالدودية مراكفات الفود بإضاعه مرايرة والعقدة والمشدون الدمية خرجشروا لوثر مدنين جلاالة طويس مما يميني الغادش قراعكوا أيهم يسطم دستاج مشاؤاته مقناد يميج أحواض يراثان بزائث دمق يتحديث فأحسشت ومنرن اللذ فعال سستهى

# مقدمة المصنف



# التالزولسينجير في المالية التالزولسينجير في المالية ال

لأبير هي المستريد ال

خَفَيْق وَدِرَاسَــَة مُحِلَّبُعُبُ السِّرْرَبَالِ لِعَامِدُيٰ

المِحْ لَدُولِكِ الْحَالِينَ الْحُالِينَ الْحُلِيلِينَ الْحُلِيلِينَ الْحُلِيلِينَ الْحُلِيلِينَ الْحُلِيلِينَ

النسايْرُ مكتب العشاوم والحيث كم المديث نة المستورة

# جِقُون الطَّبْع مِعِفُوظ لِلنَّامِثِ مَ الطَّبِعَة الثَّاسَيَة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١

 اللهالجالين

# الباب التاسع في ذكر فرق الباطنية

# باب في ذكر الفرق الباطنية

التي يقال لها: الخرمية (١)، وقد يقال لها: القرامطيه (٢) [والتعليمية] (٢).

اعلم -أرشدك الله للصلاح- أن هؤلاء افترقبوا ست فرق: الكيسانيه، والنصيرانيه أن والجريرية، والطريفية، والإسامية، والإسساعليه، وإنما قيل لهم: الباطنية لقولهم: إن [لكتاب] الله تعالى ولأحكامه واسنة نبيه على أن ولكل حيوان وجماد ونحوه لغة بواطن خفية، واشارات مرموزه [نفيسه] أن بخلاف ظاهرها، يجري منها مجرى اللب من القشر، كالجوز واللوز والبيض وما شاكل ذلك، ولقد حكي عن جماعة منهم كانوا يقرؤن على شيخ منهم هذه المقالة: وإلى جنبهم حمار مربوط قد أدلى ذكره، فقال بعضهم: -أصلحك الله- فعلى ما يدل هذا؟ قال: على الإمام كمونه أيام كمونه، وظهوره في وقت ظهوره، فضحك السائل وقام مفارقاً لهم وقال: أخزى

<sup>(</sup>١) الخرمية: ويقال: الخرمدينية: الفظة أعجمية، عبارة عما يستلذ ويشتهى، لقبوا بذلك لأن حاصل مذهبهم راجع إلى رفع التكاليف وتسليط الناس على اتباع الشهوات، وقد كان هذا من القاب المزدكية.

انظر كتاب بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص٥٧.

 <sup>(</sup>٢) القرامطية، والقرامطة: نسبة الى رجل يقال له: قرمط من أهل الكوفة، أحد دعاتهم، سمي اتباعه القرامطة.

انظر المصدر نفسه ص٢٢.

٣) في الأصل: [البعلمية] وما أثبت من (ر).
 وسموا بذلك لقولهم بابطال الرأي والاجتهاد، والاكتفاء بالتعلم من الإمام.
 انظر المصدر السابق ص٢٤، ومذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص٩٦.

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر)، ومراده النصيريه، وسوف يأتي الكلام عنها وعن غيرها من الفرق التي ذكرها.

 <sup>(</sup>۵) في الأصل : [كتاب]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصلو (ر) ولعلها : [نفسيه] .

الله إماماً شبيهاً باير الحمار ((), [رجع] الكلام، وقيل سبب ابتداع هذه المقاله أن جماعة من المجوس [والمزدكية] (المسلمين وشردمة من الثنوية (المجمعوا على رأي يكون فيه نظروا إلى قهر المسلمين لهم، وضعفهم عن مقاومتهم، فاجمعوا على رأي يكون فيه فساد عقيدة الاسلام، وتشويش أسبابه، وزلزلة قواعده، فابتدعوا هذه المقالة، وندبوا الناس إلى كتمها إلا من دخل بها، بعد أخذ العهود المؤكدة عليهم من إفشاء ما ألقوا عليه من أسرارهم فيها، وجعلوا عمدتهم الدعاء إلى الله تعالى والى رسوله عليه من أسرارهم فيها، وجعلوا عمدتهم الدعاء إلى الله تعالى والى رسوله المها ألمن الله ألمن بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم والطعن عليهم.

قال أبو محمد: فلما ألقوا ذلك وصنعوا رسالة من تلقاء أنفسهم على لسان على بن أبى طالب رضى الله ما قالها ولا

<sup>(</sup>١) انظر البرهان ص٧١.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [ورجع].

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: [المزدلية]، وما أثبت من (ر).
 والمزدكية: هم أصحاب مزدك، الذي ظهر في أيام قباذ والد أنوشروان، ثم قبله أنوشروان، من مذهبه
 أن الناس شركة في النساء والأموال كاشتراكهم في الماء والنار والكلا.

انظر الفرق بين الفرق ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) تقدم التعريف بهم ص ٢٥٧.

 <sup>(</sup>٥) سيأتي التعريف بهم والكلام عن عقائدهم ص ٧٤٥ .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: [والتبرى] وما أثبت من (د).
 وانظر بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلي ص٢١ – ٢٥، والبرهان ص٨١ – ٨٢، ولوامع الانوار البية ٨٣/١.

[كتبها [()، بل مكيدة منهم على تأكيد ما دعوا الناس إليه، وترغيباً إلى الدخول به لكي يقف عليها واقف أو يسمعها سامع فيقع عنده صحة ذلك، وهذا حال مندوب إليه، وفائدة يستفيدها على أبناء جنسه وأهل وقته، وهذه قطعه منها: بسم الله، الأول الأزلى الله العظيم، الأعلى الرحمن الرحيم، من نجم الله الواضح الأزهر الناصع الوالد الشفيق، ذي الأمانة والتصديق، رسالة منى إلى الشبيعة المهدية الباطنية الحنفية، داعية الإيمان والسر والكتمان، درجات [الحجج](١) وحملة علم النهى، أبواب حجج الرحمن على دعوة الرضوان، ذي اليقين والتأويل للقرآن والتنزيل، والتوراة والإنجيل، أهل الضياء والنور، المسروجية بهجة الصدور، في صحف الزبور والكتاب المسطور، إلى من بلغته من أهل العلم والمعرفة والفهم كافة، سالام شاف من رب كاف، على أهل القبول والإجابة والإتباع، والصحابة السالفة والمتأخرة اللاحقة، الآفكة الناطقة بالسر الصادق، برموز دقيقة وعلوم رقيقة، شفاء لما في الصدور، وعنقاً للمسلمين، وجوازاً للعارفين على الصراط المستقيم، باطنه الرحمة لأولى الألباب، إلى جميع الشيعة رسالة مختومة بحجج معلومة، ودلائل مفهومة، عن أهل الظاهر مكتومة، بالفاظ مدغمة مفهومة، اعلمي أيتها الشبيعة المحفوظة المنيعة، الهادية الراسخة في تأويل المثاني، أن الضياء لا يتصل إلا بالأبصار، فليكن نظركم ببصر، وبصركم بنظر، وكرروا في بصائر الفكر، ومقاييس العبر، ليتضح لكم الخبر، على أنها ما فيها [مزجر](١)، ألا وإن [حبلكم](١) دينكم هذا هو الحبل المدود، والسبب

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [كتب بها].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الحج]

<sup>(</sup>٣) في (ر): [بمزجر] ولعلها: [مزدجر]،

<sup>(</sup>٤) في (ر): [حبكم]،

المقصود، والدين المجهود، موصول بحبل ممدود، وماء مسكوب، أصله في الجنة نابت، وطرفه في أيديكم ثابت، فاستمسكوا بالعروة الوثقى، لتنالوا جنة المأوى، إلى أن [ذكر] فيها قصصاً جمه، مما قد كانت قبل إحداثهم لهذه المقالة وهذه الرسالة، فذكروا فيها أحداثاً تحدث فيما بعد، [ليصدق] بها من يسمعها إستدلالاً بما قد كان، ويعتقد بما يكون، فمنها قولهم: إذا هتف المنادي باسم المبارك الهادي، هادي كان، ويعتقد بما يكون، فمنها قولهم: إذا هتف المنادي باسم المبارك الهادي، بصوت الأمه محيي السنة، الطاهر المشرف اسمه اسم أبيه، وابنه وابن أخيه، ينادي بصوت غريب، مضافاً إلى رحب الأراحيب، صاحب الدور الأوفى، والأمر الأعلى، الذي تدور الدنيا [٧٩/ب] على يديه، المسمى بالقيامة، التمام من الله بإحسان القرآن العظيم حجاب الله الأعظم، ونوره الأكبر، وقدسه الأجل، والصراط المستقيم (٢٠).

يريدون بهذا -أيدك الله- القائم الذي زعموا أنه يقوم بدنيا جديده، وهي طويلة جداً، اختصرت هذا الكلام منها، لتقف عليها، وتعرف مرادهم في ذلك، وتمويهاتهم على سامعيها ليرى برأيهم لا سيما بإضافتهم لها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيم الله ما قالها، ولقد كذبوا عليه [بما]<sup>(1)</sup> الله مجازيهم على ذلك، هذا ما أجمعوا عليه، وكان ظهور مقالتهم هذه سنة [سبعين]<sup>(0)</sup> ومائتين، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ر): [أذكر].

<sup>(</sup>٢) في (ر): [يصدق].

<sup>(</sup>٣) لم أجد - نيما أطلعت عليه - من ذكر هذه الخطبه المكنوبة على علي رضي الله تعالى عنه وقد نسبوا اليه خطباً غير ماجاء في نهج البلاغة، وضعفها اكاذيب وافتراءات وكفريات، يعف لسان المؤمن عن قراحها، وحاشا عليا أن يقول شيئاً من ذلك الذي افتروه عليه، أخزاهم الله تعالى في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.

وقد أورد بعض هذه الخطب رجب الطبرسى في كتابه مشارق انوار اليقين في اسرار أمير المؤمنين ص١٥٩ - ١٧٧ ، وهو إسماعيلي.

<sup>(</sup>٤) في (ر): [بها].

<sup>(</sup>ه) في الأصل: [سبعون]، وما أثبت من (ر).

# فصلل

وأما الذي انفردوا به ، فإن الكيسانية أصحاب عبدالرحمن بن كيسان<sup>(۱)</sup>، أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم، انفرد هو وفرقته بالقول بحياة محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي يقال له: ابن الحنفية، وأنه باق إلى هذه الغاية بجبال رضوي<sup>(۲)</sup>، أسد عن يمينه ونمر عن شماله، ولذلك قال كثيرً عزه<sup>(۲)</sup> وكان كيسانيا:

ريش ولاة [الأمــر]() أربعة سواء

ألا إن الأئمــة من قــريش

(١) نسبهم الاشعرى في المقالات ١/٩٩، والبغدادي في الفرق بين الفرق ص٢٨، وابن حرّم في الفصل
 ١٧٩/٤ إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي.

وقال الأشعرى والبغدادي: إنه كان يقال له: كيسان، أو أنه مولي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه جزم الشهرستاني في الملل والنحل ١/٧٤٧، وعد المختارية اتباع المختار فرقة من الكيسانيه، ومثله الرازى في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٦٢.

وبمثل قبول المصنف قال السكسكي في البرهان ص٧٠، وسماء الواعظ في مذاهب الغرق الثنتين وسبعين ص١١٥ (عبدالله بن كيسان)، ولم أجد لعبداالرحمن بن كيسان – كما سماء المصنف ترجمه. والكيسانيه فرق كثيرة، انظر المصادر السابقه.

(۲) رضوى : جبل لجهيئة قريباً من ينبع، نو شعاب وأودية.
 انظر معجم البلدان ۱/۲ه.

ولا زال معروفاً بهذا الاسم.

(٣) تقدمت ترجمته ص٩٥.

وهذه الأبيات نسبها المصنف الى كثيرٌ عزة وكان كيسانياً، وكذلك نسبها اليه الأشعرى في المقالات ١٩٣/، والبقدادي في الفرق بين الفرق ص٤١، والشهرستاني في الملل والنحل ١٥٠/١.

وبسبها صاحب الأغاني الى السيد الحميرى، وقد وردت ضمن ديوانه ص٥١٥.

(٤) في الأصل: [أمر]، وما أثبت من (ر)، وفي الديوان: [الحق]،

علي والثلاثة من بنيك [هم الأسباط ليس بهم خفاء] (۱) فسيط سيط إيمان وبرر وسيط غيبته كربلاء (۲) وسيط لا ينوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء تراه مخيما بجبال رضوى مقيما عنده عسل وماء (۲)

وهم يزعمون أنه المهدي الذي يكون ظهوره في آخر الزمان، ولهم فيه حماقات كثيرة، وأسباب عجيبة، أختصرت هذه منها<sup>(1)</sup>، وبمثل قول هذا قالت فرقة من الشواذ يقال لها: الحسينية، أصحاب الحسين بن القاسم<sup>(0)</sup>، قالوا بحياته أيضا، وأنه لهم يمت بعد إلى هذه الغايه، بل هو مقيم بجبال البون قبلي مدينة صنعاء اليمن، وهو هنالك بزعمهم ينتظرون خروجه لا يشكون في حياته، قالوا: فمن أراد أن يعجب من عقولهم، وينظر [كذب مقالتهم وصدق ما قيل فيهم]<sup>(1)</sup>، أتى إلى بعضهم فقال: إني رأيت الليلة في المنام الحسين بن

(١) في ديران السيد الحميرى: [هم أسباطه والأرصياء]. وفيه بيتان بعد هذا البيت لم يوردهما المصنف ولا غيره وهما:

فسأني في ومسيته إليهم
بهم أومساهم ودعا اليهسسم
(٢) في الديوان بيتان بعد هذا البيت وهما:

هتوف الرعد مرتجز رواء عليه وتعتدي أخرى ملاء

(٣) هذا البيت لم يرد في الديوان.

- (٤) انظر المصادر السابقه،
- (o) لم أجد -فيما اطلعت عليه- من ذكر هذه الغرقه ورئيسها.
- (١) في الأصل و (ر): [وينظر صدق مقالتهم وما قيل فيهم].

القاسم، وذكر [انه] (انه] الشريدة الفلانية، وأن توضع إلى الموضع الفلاني، قال: فيقوم ذلك الأحمق إذ سمع مقالته، فيحث هذا في عملها، ويمضي بها إلى ذلك الموضع الذي قد [عينه له] (اا قالوا: ويأتي ذلك الماجن بالليل في كلها، وإذا أصبح المطعام مشى إلى ذلك الموضع فإذا وجد طعامه مأكولاً شكر الله تعالى على ذلك، حيث أكرمه بما أكرم من أكل هذا الإمام لطعامه (اا فعجب -ايدك الله- من حماقة هؤلاء أيضاً ، رجع الكلام الى الكيسانية، وهم يقولون بتناسخ الأرواح، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿في أي صورة ما شاء ركبك (اليس هذا المعنى كما [٨٠/ب] ذهبوا اليه، وإنما المعنى: في أي صورة ما شاء ركبك، أي: من طول وقصر وحسن وقبح، وبياض وسواد وغير ذلك (اا وجعلوا بخلافه من أنه من مات على غير مقالتهم ركبت روحه في وسواد وغير ذلك من ملك منهم بغلاً أو حماراً يعذبه بالضرب والجوع والعطش اعتقاداً منه أنه كان ربما فيه روح أبي بكر أو عمر أو عثمان أو عائشة، ولقد حكى إلي رجل منهم عنده حماران، وقد وقع عنده أن روح أبي بكر في أحدهما وروح عمر في [الثاني] (اكنا الأحمق قد سماهما إلى السميهما (الله ويعذبهما بالغداة والعشى بالضرب، وكان الأحمق قد سماهما إلى السميهما (الله ويعذبهما بالغداة والعشى بالضرب، وكان الأحمق قد سماهما إلى معنهم وكان الأحمق قد سماهما (المسهما) (المنا والعلم والعشى بالضرب، وكان الأحمق قد سماهما (السميهما) (الله ويعذبهما بالغداة والعشى بالضرب،

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [أن] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [عينها له] .

<sup>(</sup>٢) لم أجد من أورد هذه القصه، ولعلها قصة خاصة مشهورة ببلد المصنف رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) الآية ٨ من سورة الانفطار.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير ابن كثير ٤٨١/٤ - ٤٨٦، وفتح القدير للشوكاني ٥/٥٥٠.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل،

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [بأسمائهما].

وذلك [بعين] (أ رجل من المسلمين، فبينما هو ذات يوم يعذب الحمار الذي قد سماه عمر اذرمحه فرمى به على قفاه فضحك المسلم، فقال: لله أنت يا [ابن] الخطاب هذه عاداتك في الزنادقة (أ)، فاعجب -أيدك الله- من هؤلاء فاحذرهم.

# \*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [يعني] ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [أبو] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل لابن حزم ٤/١٨٢، والبرهان للسكسكي ص٧٠ - ٧١.

# فصـــــل

وهذه فرقة الجريرية: أصحاب جرير بن سليمان الرقي (۱) [أحد] رعاتهم ومصنفي كتبهم ، انفرد هو وفرقته بجواز أكثر من أربع نسوة في نكاح واحد، وجوزوا أيضاً عارية الجارية للوطء، وأوجبوا على من أحرم بالحج وأراد التحلل منه أن يحلق جميع شعر بدنه حتى لحيته، وحرموا أيضاً أكل الحوت، وهذا خلاف الشرع، لأنه لا يجوز جمع أكثر من أربع نسوة، وكذا لا يلزم حلق شعر جميع البدن، لأنه يقول: ﴿محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ (۱) ولم يقل محلقين لحاكم ومقصرين، وكذا أتى في تحليل الحوت: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة﴾ (ا

# 米米米米米米

<sup>(</sup>۱) انظر ما تقدم ص٧٥٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) : [واحد] .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٧ من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٤) الآية ٩٦ من سورة المائدة.

وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله تقلق قال: «أحلت لنا ميتتان، الموت والجراد» سنن ابن ماجة ٢٣٢/ كتاب الصيد، باب (١) ح٢١٨٠، وصححه الآلباني، صحيح سنن ابن ماجة ٢/٢١٠، وفي المسند ٢٧/٢ بلفظ: «احلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكد والطحال».

واعتقاداتهم الباطلة وضلالهم وكفرهم بين لا يحتاج الى أكثر مما أورده المصنف رحمه الله تعالى.

# فصـــــل

وهذه فرقة الطريفية: أصحاب صالح بن طريف<sup>(۱)</sup> أحد عظمائهم، ومصنفي كتبهم، قالت فرقة هذا بنبوته فأعجبه ذلك فشرع لهم شرائع غير شرائع الإسلام فاتبعوها إلى اليوم<sup>(۱)</sup> فالحذر منهم.

# 米米米米米米

<sup>(</sup>١) صالح بن طريف البرغواطي، متنبئ من قبيلة برغواطه بالمغرب الأقصى، كان أبوه من قادة الصغرية في المغرب، وقيل: إنه تنبأ أيضا وهلك، فتولى ابنه (صالح) مكانه، وكان أول أمره من أهل الخير، ثم انتحل دعوى النبوة سنة سبع وعشرين ومائة.

ومن شرائعه التي شرعها الاتباعه: عشر صلوات، خمس بالليل وخمس بالنهار، وصليام رجب بدل رمضان، وقتل السارق، وإن للرجل أن يتزوج من النساء ما شاء، وغير ذلك.

الأعلام ٣/٢٧٦ - ٢٧٧، وانظر الغصل ٤/١٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان للسكسكي ص٧٨.

# فصل

وهذه فرقة الإمامية: وقد يقال لها: الإثني عشرية (۱)، ويقال لها: [القطيعية] الإعمهم أن الإمامة انقطعت من موت علي بن محمد بن موسى إلى قيام محمد بن [الحسن بن] علي صاحب الدور والقيامة [الذي] (١) زعموا أنه يأتي بشريعة حديدة (١)، وهذا أيضاً خلاف الشرع فالحذر منهم.

سبب تسميتهم دعواهم أن الامام المهدي المنتظر هو الثاني عشر، من نسبه الى على بن أبي طالب
 رضي الله تعالى عنه، وهو محمد بن الحسن المسكري كما يزعمون. انظر الفرق بين الفرق ص ٦٤٠.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [القطيعا]، والصواب ما أثبت، وهي تسميتهم في كتب الفرق ومن مؤرخي الفرق
 من يعدها فرقة مستقله. وسببت التسمية -كما جاء في كتب الفرق: أنهم قطعوا بموت موسى
 الكاظم وساقوا الامامة من بعده في ولده

<sup>(</sup>٣) لا توجد في الأصل ولا (ر) ، والصواب ما أثبت، وانظر مقالات الاسلاميين ١/٠٠، والفرق بين الفرق ص14.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [التي].

<sup>(</sup>٥) وهذه الفرقة من أكبر فرق الرافضة واشدها خطراً واكثرها ضلالاً، ومنهم المتكلمون، والنظار، ومن اعتقاداتهم الباطلة: أن محمد بن الحسن العسكري هو المهدي المنتظر، وأنه حي بسامراء، وسوف يظهر فيملاً الأرض عدلاً.

والثابت أن الحسن المذكور لم يعقب ذكراً ولا أنثى، فلا أصل لمعتقدهم في المهدي، بل هو ضرب من الخيال والوهم، كادعائهم إمامة أثمتهم، إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهو إمام من قبل وجود الرافضة نابتة السوء.

والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن المهدي المنتظر حق ثابت، لا علاقة بينه وبين مهدى الرافضة، وقد وردت بذلك أحاديث صحيحة بينها العلماء وألفوا في ذلك الكتب.

ومن اعتقادات الاماميه الاثني عشريه سهم فرق- قولهم بتحريف القرآن الكريم، وتكفير الصحابة الا عدداً يسيراً منهم، وسبهم واتهامهم وغير ذلك كثير.

انظر مقالات الاسلاميين ١٩٠/، والفرق بين الفرق ص٦٤ وما بعدها.، وكتاب الشيعة فرق وتاريخ لإحسان إلهي ظهير ص٢٦٩ وما بعدها.

# فصــــــل

وهذه فرقة النصيرية: لم يقع لي اسم شيخهم (۱) فاذكره، لكنهم قالوا بالهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما قالت الغالية، وتولوا عبدالرحمن بن ملجم (۱) لعنة الله عليه، قالوا: لأنه خلص روح اللاهوت من الجسد البراني (۱)، ولقد حكى لي بعض علمائنا أنه كان في مكة حرسها الله وسمع رجلًا ، يقول:

«صلى الإلــــه وسلـــم على التـــقي ابن ملجم

قال: وكان [الرجل]<sup>(۱)</sup> لي صديقاً يتحدث معي، فلما سمعت مقالته هذه جانبته. فاعجب منهم فاحذرهم، فإنهم أكثر سباً لأصحاب النبي ﷺ (<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) ذكر بعضهم أنهم اتباع نصير، غلام كان لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقيل: بل هو محمد بن نصير أبي شعيب البصري النميري، كان مولي الحسن العسكري، فلما مات ادعى ابن نصير أنه وكيل له، ثم ادعى النبوة لنفسه ثم الربوبيه.

انظر كتاب دراسات عن الفرق للدكتور أحمد محمد جلى ص٢٤٤، وكتاب دراسات في الفرق لصابر طعيمة ص٣٨.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) انظر البرهان للسكسكي ص٧٦، ومذاهب الفرق الثنتين وسيعين ص١٢٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [رجل].

<sup>(</sup>ه) في الأصل : [رجل]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٦) انظر في بيان عقيدتهم الضالة : مقالات الاسلاميين للأشعرى ٨٣/١ وما بعدها، وقد سماهم اصحاب الشريعي، ومثله البغدادي في الفرق بين الفرق ص٢٥٢، والملل والنحل ١٨٨/١، ومجمرع الفتاوي لابن تنمية ٣٥/٥٤١.

#### فصــــل

وهذه فرقة الإسماعيلية [١٨/أ]: نسبة منهم إلى شيعة محمد بن إسماعيل() رضي الله عنهما، قال لأنه الذي آل إليه أمر كتم السر الباطن الذي أنزله الله على رسوله على أمره بكتمه من جميع الناس إلا من وصيه وخليفته علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا: ولأنه سبحانه أمره أن يختار من أمته أفضلهم ويعلمه شطر ما أطلع عليه من أنوار ذلك العالم ويستكتمه، فاختار بزعمهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخبره بذلك واستكتمه على أنه لا يخرج منه إلا [الي]() من يخلفه به، أو تبعه عليه، وكذا من يخلفه إلى من يخلفه أيضاً من الأئمة المعصومين من ذريته إلى أن بلغ إلى هذا محمد بن اسماعيل()، قالوا: ولأن إيجاب التأويل ونشر وجوه الحق أن بلغ إلى هذا محمد بن اسماعيل()، قالوا: ولأن إيجاب التأويل ونشر وجوه الحق صاحب الشطر الأخص، لأن عليه مدار الحكمة، والأسرار المصونة، والشطر الآخر ظاهر التنزيل الذي أتاهم به الرسول عليه.

قال أبو محمد: مالهم أخزاهم الله؟ لأن الحال لو كان كماذهبوا إليه لما قال لهم رسول الله على «قولوا معى لا إله إلا الله، وأني [محمد] (الله على الله ع

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ص۱۱.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل وأضفتها من (ر).

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب المصابيح في إثبات الإمامة لأحمد الكرماني ص١٢٨ - ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>ه) **في** (ر): [محمداً].

<sup>(</sup>٦) مسئد الامام احمد ٢٩٢/٣ بلفظ: «قولوا لا اله الا الله تفلحوا» .

هذا عندهم الأحسن الذي أظهره، وهو عندنا الأخص، وقالوا: لأن اللبوب مستورة في القشور، وكذا التنزيل كالمادة والتأويل كالصورة، قالوا: فلهذا جعلنا المستور محجوباً عن العامة غير مبتذل محتقر، بل معظم منزه عن وصول كل أحد إلا بعهود وأيمان ومواثيق وحجاب ومنع وحرس وشهب لا يكاد يرصد ذلك إلا بالتردد إلى أبواب الدعاة والمأذونين لعلم ذلك، لأنهم الحرس والشهب يحرسونه عن العامة ، وأطالوا في ذلك.

قال أبو محمد: هذا محال(۱) منهم بين، لأنه لو اعترض عليهم معترض فقال: مابال هذا السر المكتوم الذي قد ندب الله تعالى إلى كتمه بزعمكم، وأمر به نبيه الله وأوصى (۱) به الأئمة المعصومين(۱) ألا يفشوه إلى بعضهم بعضا، قد شاع وذاع على ألسنة الجهال وغيرهم، وسحبت منه التصانيف، [وندب (۱) الناس إلى التدين به، وعلمه منهم مخالفوهم فأنكروه، ونقضوا عليهم مقالتهم به، أهل لهذا [سبب (۱) تعلموننا به فنعرفه، أم هو غير ماوجب على الأئمة كتمه؟ فإن قالوا: بل هو المؤكد

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [وقال هذا محال...]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [وتواصا].

<sup>(</sup>٣) المصمة من أهم الأمور الدينية وشروط الإمامة عند الباطنية عموماً وفي مقدمتهم الاسماعيلية، بل منهم من يعتبر الأثعة عندهم أرقع مقاماً من الأنبياء عليهم المصطلاة والسلام، بل أدهى من ذلك من يؤله الأثمة.

انظر دعواهم العصمة الأمتهم في كتاب المصابيح في اثبات الإمامة الكرماني ص٩٦، ورسالة الايضاح والتبين لابن الوليد ص١٥٠ - ضمن كتاب اربعة كتب اسماعيليه - لـ (. شتروطمان)، وكتاب الحركات الباطنية لمصطفى غالب ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر) : [وتدين] .

<sup>(</sup>ه) ني الأصل و (ر): [بسبب] .

#### بكتمه، قلنا لهم: هذا لا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يكون أفشاه بعض أئمتكم أو لم يفشه، ونحن نطالبكم ببيان ذلك، فإن قلتم: أفشاه بعض أئمتنا. قلنا لكم: هذا غير مقبول منكم، لأن الأئمة بزعمكم [معصومون] عن الزلل والخطأ، وإن قلتم: بل هو غير الذي ندب الله تعالى إلى كتمه طالبناكم ببيان ذلك بحجة يقبلها الناس ولا ينفر عنها، وإن قلتم: ما هذه المقالة إلا التي ندب إلى كتمها، وإنما أمرت الأئمة بكتمها عن جهال الناس دون [٨٨/١] عقالائهم، قلنا لكم: هذا باطل، لأن رسول الله على قال: «بعثت إلى الأسود والأحمر والأسود عقالاً وجهالاً، وعلى كلا الوجهين لا يصير العاقل إلا من متعلم عاقل قبله، [فإذا كان عقالاً وجهالاً، وعلى كلا الوجهين لا يصير العاقل إلا من متعلم عاقل قبله، [فإذا كان هذه هكذا بيان] من هما هاهنا ندب إلى ستره وأخذ العهد عليه (أ) ولا سيما وقول الله ناطق ببطلان ماذهبتم إليه بقوله: ﴿ وَالْهِا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم نفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس (١٠)، فبلغ رسول الله على قول عدم مكتم ، فلو أنه من الما من والله تعصم ويه ولسقط معنى قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) في (ر): [معصومين]،

 <sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرحه ٣/٥ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وهو جزء من حديث: «اعطيت خمساً لم
 يعطهن أحد تبلى، بلفظ: «وبعثت الى كل احمر واسود». والحديث في البخاري بغير هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) في (ر): [الى العقال].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر)، والعبارة كما ترى ركيكة، ولعل صوابها: [فإذا كان بيان هذه هكذ] والله أعلم.

 <sup>(</sup>ه) والاسماعليلية يأخذون العهود والمواثيق الشديدة على كتم سرهم.
 انظر رسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور، للداعي شمس الدين الطيبي ص٧٢، ضمن أربع رسائل اسماعيلية – لعارف تامر.

<sup>(</sup>٦) الآية ٦٧ من سورة المائدة.

ويا أيها الرسول بلغ ﴾ الآية، لأن هذا الكلام عام غير خاص()، لا كما قالوا: إنه خص بهذه الآية [تبليغ] مايجب كتمه إلى من يوثق به دون سائر الأنبياء، وليس ظاهر الآية ولا معناها كما ذهبوا إليه، ولقد كان رسول الله على يكتب مع الأمراء إلى البلاد التي ولاهم إياها فما نقل عنه عليه السلام أنه أمرهم بكتم بعض ما أنزل اليه، وإظهار بعض، من ذلك ما روي أنه على كتب مع العلاء بن الصصرمي يوم ولاه البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من عند محمد بن عبدالله رسول الله على القرشي ثم الهاشمي إلى خلق الله كافة، وسير العلاء بن الصصرمي ومن معه من المسلمين عهد عهده لهم نبي الله، أيها المسلمون اتقوا الله ما استطعتم، فإني

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير ابن كثير ٢/٧٧.

وقد أورد ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية حديثين:

الأول منهما: عن عائشة رضبي الله عنها قالت: «من حدثك أن محمداً الله كتم شيئا مما انزل عليه فقد كذب» الحديث.

محيح البخاري بشرحه ٨/٥٧٨ كتاب التفسير باب (٧) ح ٢٦١٢.

وصحيح مسلم بشرحه ٩/٣ كتاب الإيمان، باب اثبات رؤية الله عز وجل.

والحديث الثاني: عند البخاري عن أنس وعند مسلم عن عائشه رضي الله عنهما: «لو كان محمد على كاتماً شيئاً» – وقي مسلم بزيادة: «مما انزل عليه» لكتم هذه الآية، وهي قوله تعالى: ﴿وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ﴾.

صحيح البغارى بشرحه ٢٣/٨٣ كتاب التوحيد باب (٢٢) ح٧٤٢٠، وصحيح مسلم بشرحه ٢٠/٢ كتاب الايمان، باب ما جاء في رؤية الله عز وجل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [التبليغ] .

<sup>(</sup>٣) العلاء بن الحضرمي وكان اسمه عبدالله بن عماد بن اكبر بن ربيعة بن مالك بن عويف الحضرمي، أول قتيل من أبوه سكن مكة وحالف حرب بن أمية والد أبي سفيان، كان أخوه عمرو بن الحضرمي، أول قتيل من المشركين، وماله أول مال خُمس، ويسببه كانت غزوة بدر، استعمله الرسول على على البحرين، وأقره أبو بكر ثم عمر، مات سئة أربع عشرة، وقيل: احدى وعشرين رضي الله تعالى عنه.
الاصابه ١٩٩٧/٣٤.

استعملت عليكم العلاء بن الحضرمي، وأمرته أن يتقى الله وحده لا شربك له، وأن يحسن فيكم السيرة، ويلين لكم الجناح(١)، وأن يشاوركم في الأمور كلها، ويحكم بينكم وبين من لقى من الناس بما أنزل الله تعالى في كتابه من العدل، وأمركم بطاعته إذا فعل ذلك، فإن حكم فعدل وقسم فقسط، واسترحم فرحم، فاسمعوا له وأطيعوا، وأحسنوا مؤازرته ومعونته، فإن لي عليكم من الله حقا واجباً [لا تعتذرون [١٦] قدره، ولا تبلغ العقول كنه عظمة حق الله وحق رسوله، وكما أن لله ولرسوله على الناس عامة وعليكم خاصة طاعة ووفاءاً ورضاء الله مع من اعتصم منكم بالطاعة، وعظم حق أهلها وولاتها فإن لولاة المسلمين على المسلمين طاعة، وفي الطاعة درك لكل خير يبتغي ونجاة من كل شر يتقي، وأنا أشهد الله على كل من وليناه شيئاً من أمر المسلمين قليلاً أو كثيراً فلم يعدل فلا طاعة له، وهو خليع مما وليناه، وقد برئ المسلمون الذين معه من عهودهم وذمتهم فليستخيروا الله عند ذلك، وليستعملوا عليهم فضلاعهم في أنفسهم، فإن أصابت العلاء مصيبة [فخالد]] سيف الله خلف فيكم من العلاء بن الحضرمي فاسمعوا وأطيعوا ما عرفتم أنه على [٨٢/ب] الحق حتى يجاوز الحق إلى غيره، وسيروا على بركة الله وعونه وتوفيقه وعافيته ورشده ونصره، فمن لقيتم من [عباد] الله فادعوهم إلى كتاب الله المنزل وسنة الله وسنة النبي على أن يطوا حلال ما أحل الله تعالى في كتابه،

<sup>(</sup>١) أي يلين الجانب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاخْفُضْ لَهُمَا جَنَاحِ الذَّلُ مِن الرحمة ﴾ الآية ٢٤ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب [لا تعتدون].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [فخالف]، والصواب ما أثبت، وسيأتي النص عليه ص٤٩٨.

<sup>(</sup>٤) إضافة يقتضيها السياق.

ولم أجد من أورد هذا الكتاب بهذا النص، كما سيأتي بيان ذلك ان شاء الله.

ويحرموا حرام ماحرم الله تعالى في كتابه، وأن يخلعوا الأنداد، ويبرؤوا من الشرك والكفر والنفاق، وأن يكفروا بعبادة الطاغوت واللات والعزى، وأن يتركوا عبادة عيسى بن مريم، وعزير بن عريا والملائكة والشمس والقمر والنيران، وكل شيء يتخذ ويعبد من دون الله تعالى، وأن يتولوا الله ورسوله وأن يتبرؤا مما برئ الله منه ورسوله، فإذا فعلوا ذلك وأقروا به، فقد دخلوا في الولاية، بينوا لهم عند ذلك مافي كتاب الله المنزل مع الروح الأمين على صفيه من العالمين محمد بن عبدالله نبى الله ورسوله أرسله رحمة للعالمين عامة الأبيض منهم والأسود، من الإنس والجن بكتاب فيه كل شيء كان قبلهم وما هو كائن من بعدهم سيكون حاجزاً بين الناس ليحجز [بعضكم] العض، وهو كتاب مهيمن على الكتب مصدق لما فيهن من التوراة والإنجيل يخبركم بما كان فيهن من قبلكم بنياتهم وأعمالهم، وأعمال من هلك منهم [بعمله](١) [لتجتنبوا](١) أن تعملوا مثل أعمالهم فيحق عليكم من عذاب الله وسخطه مثل الذي حق عليهم، وأعمال من نجى منهم لتعملوا مثل أعمالهم رحمة منه لكم، وشفقة منه عليكم، وهدى من الضلالة، وبياناً من العمى، ونجاة واستقالة من العثرة، ويعداً من الظلمة، وعصمة من الهلكة، ورشداً من الغي، به كمال دينكم إذا عرضتم هذا عليهم من كتاب الله [تعالى](١) فادعوهم إلى الإسلام، والإسلام هو الصلوات الخمس، وحج البيت، وصوم شهر رمضان، والقسل من الجنابة، والطهور قبل الصلاة وبر الوالدين وصلة الرحم المسلمة، فإذا فعلوا ذلك فقد أسلموا، ادعوهم

<sup>(</sup>١) في (ر): [بعضهم].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [بعلعه].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) : [ليجتنبوا].

<sup>(</sup>٤) من (ر) ،

إلى الإيمان، وصفوا لهم شرائعهم، ومعالم الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد على محمد على محمد على محمد على المساب، باطل، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأنبيائه، وإيمان بالموت والبعث والحساب، والجنة والنار، وايمان بالله [ويرسوله] والمؤمنين عامة، فإذا فعلوا ذلك فقد آمنوا، دلوهم على الإحسان: أن يحسنوا فيما بينهم وبين الله في إيمانه وعهده الذي عهده إلى رسوله، وعهده إلى رسله، وعهد رسله إلى خلقه، وأمانة المؤمنين، وسنلامة المرسلين من كل غائلة أن والبغية المسلمين سواءً كبغي أمرئ لنفسه أن والتصديق بموعد [٩٨/أ] الرب والوداع في الدنيا في كل ساعة أن والماسبة النفس عند كل بموعد [٩٨/أ] الرب والوداع في الدنيا في كل ساعة أن والماسبة النفس عند كل والعلانية، فإذا فعلوا ذلك فهم محسنون، صفوا لهم الكبائر ودلوهم [عليها] الله لا يغفر أن وخوفوهم الهلكة بالكبائر ودلوهم عليها فإن الكبائر هي الموبقات. إن الله لا يغفر أن

<sup>(</sup>١) من (ر): [ورسوله].

<sup>(</sup>٢) الغائله: المهلكة، جمعها غوائل.

لسان العرب مادة : «غول».

<sup>(</sup>٢) لعل المراد أن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، كما في الحديث عنه الله ولا يؤمن أحدكم حتى يحب الخيه ما يحب لنفسه».

صحيح البخارى بشرحه ٧/١ه كتاب الايمان باب (٧) ح١٢، وصحيح مسلم بشرحه ١٦/٢ كتاب الايمان، باب الدليل أن من خصال الايمان أن يحب الخيه ما يحب لنفسه من الخير.

<sup>(</sup>٤) في الحديث عن النبي الله عنه الله عنه الله تعالى عنهما: «كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول: (اذ أصبحت فلا تنتظر المساء، واذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك).

صحیح البخاری بشرحه ۲۲۲/۱۱ کتاب الرقاق باب (۲) ح۱٤۱٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [اشتاق].

<sup>(</sup>٦) في الأصل: [عليه]، وما أثبت من (ر).

يشرك به(۱)، والساحر ماله من خلاق(۱)، وقطعة الرحم لعنهم الله(۱)، والغلول [يأتون](۱) بما غلوا ، والفرار من الزحف باؤوا بغضب من الله(۱)، وقتل النفس التي حرم الله، جزاؤه جهنم(۱)، وأكل مال اليتيم، إنما يأكلون في بطونهم نارا(۱)، والذين أذنوا بحرب من الله ورسوله(۱)، فإن انتهوا عن الكبائر فقد استكملوا التقوى، أدعوهم إلى العبادة، والعبادة: الصيام والخشوع والركوع والسجود والإنابة والإخبات واليقين والتحميد والتهليل والتكبير والصدقة من بعد الزكاة والتواضع والسكون والسكينة والمواساة والتضرع، والإقرار لله بالملكية، والاستقلال لما كثر من العمل الصالح، فإن فعلوا ذلك فقد استكملوا العبادة، [اندبوهم (۱) إلى الجهاد، وفضل ثوابه عند الله

 <sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ومن يشوك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً ﴾ الآيه ١١٦ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) قال عز وجل: ﴿ ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخرة من خلاق ﴾ الآية ١٠٢ من سوررة البقرة.

<sup>(</sup>٣) قال جل شائه: ﴿ فَهُل عسيتم إِن تولِيتم أَن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامك • أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى ايصارهم ﴾ الآيتان ٢٣. ٢٣ من سورة منصد.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [ياتوا]، قال تعالى: ﴿ وما كان ليي أن يغلّ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ﴾ الآية
 ١٦١ من سبورة أل عمران.

<sup>(</sup>٥) قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِن آمنوا إِذَا لَقَيْتُم اللَّهِن كَفُرُوا رَحْفاً فَلا تُولُوهُم الأَدْبَار وَمَن يُولُهُم يُومِعُلِّ دَبُرُهُ الا متحرفاً لقتال أو متخيراً الى فئة فقد باء بغنب من الله ومأواه جههم وبئس المصير ﴾ الايتان ١٥، ١٦ من سورة الأنفال.

 <sup>(</sup>٦) قال عز وجل: ﴿ ولا يقتلون النفس التي حرم الله ألا بالحق ولا يزنون ، ومن يقعل ذلك يلق ألاماً. ومناعف له العداب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا ﴾ الايتان ٦٦، ٦٦ من سورة الفرقان.

 <sup>(</sup>٧) قال جل شاته: ﴿ إِن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا ﴾ الآية
 ١٠ من سورة النساء.

<sup>(</sup>A) المراد بهم أكله الرباء قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَيْهَا اللَّيْنَ آمنوا اللَّهِ وَفُرُوا مَا بَقِي مِن الربا إن كنتم مؤمنين أبان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ﴾ الآيتان ٢٧٨، ٢٧٩ من سبورة البقرة.

<sup>(</sup>٩) في (ر): [ندبوهم].

تعالى، وزينوه لهم، ورغبوهم فيما رغبهم الله من فضل الجهاد وفضل ثوابه عند الله، فإذا انتدبوا إليه فادعوهم حين يبايعون إلى سنة الله ورسوله، وعليهم عهد الله وذمته سبع كفالات: أن لا ينكثوا أيديهم من بيعته، ولا يعصوا أمر وال من ولاة المسلمين، فإذا أقروا بذلك فبايعوهم واستغفروا الله لهم، فإذا خرجوا يقاتلون في سبيل الله [غضبا] (١) لله ونصراً لدينه، فما لقوا [من] (١) الناس فليدعوهم إلى مثل الذي دُعوا إليه من كتاب الله وإجابته وإنابته وإيمانه وإسلامه وإحسانه وتقواه وعبادته وهجرته، فمن اتبعهم فهو المستجيب المستجير المسلم المؤمن المحسن المتقى المهاجر له مالكم وعليه ما عليكم، ومن أبي هذا عليكم [فقاتلوه] " حتى يفيء إلى أمر الله تعالى، والفيء: إما أن يسلم وإما أن يعطى الخراج صناغراً، وإما أن يقتل فيسفك دمه ويؤخذ ماله وتسبى ذريته، ومن قاتلكم على هذا من بعدما بينتموه له فقاتلوه، أو حاربكم فحاربوه من غير أن تعتدوا، وماكركم فما كروه من غير أن [تغدروا إ<sup>ن)</sup> سراً وعلانية، فإنه من انتصر من بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل، واعلموا أن الله تعالى معكم يراكم ويرى أعمالكم ويعلم ما تصنعون كله، فاتقوا الله وكونوا معه على حذر فإنما هذه [أمانة] أن ائتمنني عليها ربي لأبلغها عباده، وعذراً منه اليهم وحجة يحتج بها من بلغه هذا الكتاب إلى الخلق جميعاً، من عمل بما فيه لله أفلح ومن اتبع مافيه [اقتدى] ١٦ [٨٣/ب] ومن قاتل بما فيه نصر، ومن جاء بما فيه فلح، تعلموا

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [عصبا] بالعين والصاد المهملتين.

<sup>(</sup>٢) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر) : [فقاتلوا].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [تعتذروا].

<sup>(</sup>o) في (ر): [أمانته].

<sup>(</sup>٦) في الأصل: [اقتداه] وفي (ر): [اقتداء] ،

مافيه وعُوه واستحفظوا به قلوبكم فإنه نور الأبصار، وربيع الأفئدة، وشفاء لما في الصدور من الغل، وكفى به زاجراً وآمراً وداعياً ومحتجاً ومعتبراً، هذا هو الخير من الله ورسوله الذي لا شر فيه، كتاب إئتمن فيه نبي الله العلاء بن الحضرمي من حين بعثه إلى البحرين وأمره أن يدعو بما فيه من حلال، وينهى عما فيه من الحرام، ويدل على مافيه من الرضى وينهى عما فيه من غي، كتاب إئتمن عليه نبي الله العلاء بن الحضرمي وخليفته خالد سيف الله، وقد أبلغ اليهما في الموعظة بما في هذا الكتاب، ولا يجعل لأحدهما عليه ولا أحد من المسلمين عذراً في إضاعة شيء منه، ولا لولاة ولا لمولى عليه، فمن بلغه هذا الكتاب فلا عذر له ولا حجة، لا يعتذرون لجهالة شيء مما في هذا الكتاب، ويسعهم جهالة ما سواه، كتب هذا الكتاب الثلاث [بقين]\) من أمر رسول الله المعاوية بن أبي سفيان وعثمان يمليه، ورسول الله اللهم دعوة من نبيك أمر رسول الله [كله]\) عثمان بن عفان وقرأه على الناس وقال: اللهم دعوة من نبيك ورسوك فأساك أن تنصر من عمل بما في هذا الكتاب وأن تعافيه [ما]\) أبقيته، وأن تغفر له إذا توفيته، (ا)

فانظر أرشدك الله إلى كتابه عليه السلام فلو كان كما ذهبوا إليه أنه يكتم [بعض] ما أنزل الله لما كان عليه السلام مبلغاً لما كتبه حاش لله ما يعتقد أحد من السلمين أنه يكتم بعض ما أنزل الله إليه وأظهر البعض، ومما يؤكد ماذهبنا إليه أنه

<sup>(</sup>١) في الأصل: [بقي، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>Y) ما بين القرسين سقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر) : مارد) .

<sup>(</sup>٤) لم أجد قيما اطلعت عليه -- نص كتاب الرسول ﷺ للعلاء بن الحضرمي بمثل ما أورده المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [بعد] .

بلغ ما أنزل إليه ولم يكتم منه [شيئاً] كما ذكروا قوله في خطبة الوداع على ملأ من الناس: «ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم اشهد» فلو أنه عليه السلام لم يبلغ جميع ما أنزل عليه إلى الناس عامة لما قال هكذا.

وروي أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «لما [نزل] ألله فإذا جاء نصر الله والفتح أن مرض النبي على فما لبث أن خرج إلى الناس يوم الخميس وقد شد رأسه بعصابة، فرقى المنبر وجلس عليه مصفار الوجه تدمع عيناه، ثم دعا [بلالا] أوأمره أن ينادي في المدينة: أن اجتمعوا لوصية رسول الله على ثم دعا [فإنها] أخر وصية لكم، فنادى بلال فاجتمعوا صغيرهم وكبيرهم، وتركوا أبواب بيوتهم مفتحة، وأسواقهم على حالها حتى إن العذارى خرجن من خدورهن ليسمعوا وصية رسول الله على على الله على وصية رسول الله على الأنبياء وعلى وراحكم، ثم قام على ويسترجع فحمد الله وأثنى عليه وصلى على الأنبياء وعلى نفسه على أبه أبه على الأنبياء وعلى على الأنبياء وعلى نفسه على أبه أبه أنا محمد بن عبدالله بن عبدالملل بن

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [شئ] .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر).

وفي صحيح مسلم أنه ﷺ قال في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع: «وانتم تسالون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال باصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها الى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات».

صحيح مسلم بشرحه ١٨٤/٨ كتاب الحج، باب حجة النبي على.

<sup>(</sup>٣) ني (ر) : [أنزل].

<sup>(</sup>٤) الآية ١ من سورة النصر.

<sup>(</sup>ه) في الأصل: [بلال] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [فإنه].

هاشم العربي الحرمي، الذي لا نبي بعدي، أيها الناس، اعلموا أن نفسى نعيت إلى وحان فراقى من الدنيا، واشتقت إلى ربي، فواحزنا على فراق أمتى، ماذا يلقون من بعدى، اللهم سلم سلم، أيها الناس، اسمعوا وصيتى وعوها واحفظوها، وليبلغ الشاهد الغائب، فإنها [آخر](١) وصبية لكم، أيها الناس قد بين الله لكم في محكم كتابه ما أحل لكم وما حرم عليكم، وما تأتون وما تتقون، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وآمنوا بمتشابهه واعملوا بمحكمه، واعتبروا بأمثاله، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، إياكم وإياكم وهذه الأهواء الضالة المضلة البعيدة من الله، والبعيدة من الجنة، والقريبة من النار، وعليكم بالجماعة والاستقامة، فإنها قرب من الله وقريبة من الجنة بعيدة من النار، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، الله الله في دينكم وأمانتكم، الله الله فيما ملكت أيمانكم، أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإنهم لحم وبم وخلق أمثالكم، ألا فمن ظلمهم فأنا خصيمه يوم القيامة، والله حاكمهم، اللهم هل بلغت؟ الله الله في النساء، أوفوا لهن مهورهن ولا تظلموهن فيحرمنكم حسناتكم يوم القيامة، اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها [الناس والحجارة]")، وأدبوهم فإنهم عندكم عوار وأمانة، اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، أطيعوا ولاة أموركم ولا تعصوهم، وإن كان حبشياً مجدعا، فإنه من أطاعهم فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاهم فقد عصائي، ومن عصائي فقد عصبي الله، ألا لا تخرجوا عليهم، ولا تنقضوا عهودهم، اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، عليكم بحب

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [آخر آخر] مكررة.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من الأصل و (ر).

أهل بيتي وأصحابي، عليكم بحب حملة القرآن ، عليكم بحب علمائكم، [ولا تبغضوهم ولا تحسدوهم](١)، ولا تطعنوا فيهم، ألا من أحبهم فقد أحبني، [ومن](١) أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، عليكم [بالصلوات] ١٦) الخمس باسباغ وضوئها وإتمام ركوعها وسجودها، أيها الناس، أدوا زكاة أموالكم، ألا من لم يزك فلا صلاة له ولا دبن له ولا صوم له ولا حج له [ولا جهاد إنا اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، إن الله قد فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً، ومن لم يفعل فليمت على أي حال شاء يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً، إلا أن يكون به مرض حابس، أو منع من السلطان، لا نصيب له في شفاعتي، ولا يرد حوضي، اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، إن الله جامعكم يوماً في صعيد واحد في [٨٤/ب] مقام عظيم وهول شديد، هيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم (١٠) اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، احفظوا السنتكم، وأبكوا أعينكم، واخضعوا قلوبكم، وأتعبوا أبدانكم، وجاهدوا عدوكم، واعمروا مساجدكم، وأخلصوا إيمانكم، وانصحوا إخوانكم، وقدموا [أنفسكم](أ) واحفظوا فروجكم، وتصدقوا من أموالكم، ولا تحسيوا فتنفهب حسناتكم، ولا يغتب بعضكم بعضاً فتهلك وا اللهم هل بلغت؟ أيها الناس، اسعوا في فكاك رقابكم، واعملوا الخير ليوم فقركم وفاقتكم، أيها الناس، ، لا تظلموا فإن الله

في الأصل و (ر): [تبغضونهم وتحسدونهم]. (1)

لا توجد في (ر). **(Y)** 

في الأصل و (ر): [بصلوات]. (٣)

قى (ر) : [ولا جهاد له] . (3)

الآيتان ٨٨ ، ٨٩ من سورة الشعراء، (0)

كذا في الأصل و (ر)، ولعل الصواب : [لأنفسكم]. (7)

## \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في (ر): [خاف].

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨١ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ر).

<sup>(</sup>٤) لم أجد فيما اطلعت عليه نص هذه الوصية، ولكن ورد بعنض ألفاظها في خطبة حجة الوداع المشهورة.

## فص\_\_\_ل

ولأهل هذه المقالة في بدو كلامهم [لطف] () عظيم وتوحيد حسن وكلام طيب، لا تنفر عنه القلوب، حتى إذا سمعوا من يطعن [في] () مقالتهم هذه تغافلوا عنه وقالوا: من يقول بهذا القول؛ نعوذ بالله من القول به وممن يعتقد كل ذلك، لئلا يفهم له أحد من المسلمين فيجانبهم ويفر عنهم، وهم أكثر الفرق تشكيكاً وتلبيساً وخديعة، وغروراً لن يشتهون فساد عقيدته، لكنهم [لا يقابحون] () بشيء مما هو عليه حتى يتفرسوه، فإن وجدوه مائلاً إلى الزهد أتوه منه، [وحسنوا] () ذلك له، وذموا الدنيا ومن يغتر بها، ويكوا على ذنوبهم السالفة، وهم [بخلاف] () ذلك، يذكرون ما جرى على آل رسول الله على من القتل والضرب الشديد والحبس ويطعنون على الصحابة رضي الله عنهم فيما ليس بهم، ليقع [في] () نفس من سمعهم أنهم ظالمون فيرى سبهم فرضا واجباً.

ومن رأوه صاحب لهو، أتوه من طريقته وصوبوا [لرأيه] في ذلك، وأنه الجنة التي أخفيت عن جهال الناس، وطعنوا في أصحاب التكاليف من صوم وصلاة وزكاة

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [لطيف].

<sup>(</sup>٢) في (ر): [عن].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ولعلها [يفاتحون].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [واحسنوا]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر) : [يخلال].

<sup>(</sup>٦) إضافه يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و (ر) ولعلها [رأيه].

وحج وغير ذلك [٨٥/أ] وقالوا: ما [معنى]() اتعاب النفس بالجوع والعطش، والمشقة في السفر للحج، وإضاعة المال للزكاة، والوضوء في الماء البارد للصلاة، حتى [يصرفوه]() عن عقيدته ويدخلوه في بدعتهم.

ومن رأوه فقيرا ذكروا له ظهور ظاهر قد أن وقته وأظل زمانه، معه راحته وغناه (۱)، فإذا وقع عندهم [خداع] من شككوا عليه واعتقدوا زلزلة عقيدته، تلوا عليه أيات مشكلة في كتاب الله ليرتاع، وهو أن يقول له: ما معنى قوله تعالى في سورة المزمل فرب المشرق والمغرب (۱)، وقال في سورة الرحمن: فرب المشرقين ورب المغرب (۱)، ثم نقض ذلك في سورة المعارج بقوله: فولا أقسم برب المشارق والمغارب (۱)، ثم نقض ذلك في سورة المعارج بقوله: فولا أقسم برب المشارق والمغارب (۱)، ونحن لا نرى إلا مشرقاً واحداً، وليس في كتاب الله تعالى تناقض، وما معنى قوله في فواتح السور: «الم والمر، والمص، وكهيعص، وحم وحم عسق، وطس، ويس ، وص ون»، وما شاكل ذلك، وما معنى القسم الذي أقسم الله به بقوله: فواتين والزيتون وطور سينين ، وهذا البلد الأمين (۱)، وهل رب العزة يقسم بالشجر؟

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [المعنى].

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [يسالوه] .

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب بيان مذهب الباطنية ويطلانه للديلمي ص٥٥ - ١٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [الخدع].

<sup>(</sup>٥) الآية ٩ من سورة المزمل.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٧ من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>Y) الآية ٤٠ من سورة المعارج،

 $<sup>(\</sup>lambda)$  الآيات  $\lambda = \gamma$  من سورة الدين.

وأي شئ للتين والزيتون من حق حتى أنه يقسم بهما؟ وما معنى الأيام السبعة، والسموات السبع و [الأرضين] السبع، والنجوم السيارة سبعة، وفي رأس [ابن] المرح [سبعة] منافذ؟ ولم كانت هذه الأعداد متوافقة، من غير زيادة فيها ولا نقصان منها؟ وما بال الرجل يغتسل من المني وهو طاهر، ويتوضئ من البول وهو نجس أب فإذا سمع الجاهل منهم هذا والأحمق المفتون برأيه، والغمر الغر الغر ارتاع من ذلك وصدق مقالتهم، وعمي بصره وبصيرته، فإذا عرفوا ذلك فيه وأنه وقع في شركهم وحبائلهم أمسكوا عنه يتفرسون مكيدتهم فيه، وينتظرون سؤاله عن معرفة ما شككوا عليه، فإن رأوه غافلاً عن البحث عن ذلك، أمسكوا عنه ورضوا عنه بزلزلة عقيدته وفساد مذهبه، لأن هذا مقصودهم الذي قصدوا له، وإن رأوه باحثاً لهم عن معنى ذلك فرحوا وقالوا: اعلم أن هذا علم لا يطلع عليه أحد الا المطهرون المخلصون ذلك فرحوا وقالوا: اعلم أن هذا علم لا يطلع عليه أحد الا المطهرون المخلصون والذين آلا اختصهم الله تعالى لدينه القويم، فاغسل ثيابك وبدنك وصم يوماً وسلم صدقة نجواك، طهرة لما تقدم من ذنوبك، فإذا فعل الأحمق ما أمروه وسلم صدقة نجواك، طهرة لما تقدم من ذنوبك، فإذا فعل الأحمق ما أمروه وسلم صدقة نجواك، طهرة إن كان غنياً فمائة وعشرون درهماً، وإن كان فقيراً [فاثنا] عليهم درهما، جمعوه هو ومن رغب كرغبته إلى موضع خال خفى، ويتقدم من يأخذ عليهم درهما، جمعوه هو ومن رغب كرغبته إلى موضع خال خفى، ويتقدم من يأخذ عليهم درهما، جمعوه هو ومن رغب كرغبته إلى موضع خال خفى، ويتقدم من يأخذ عليهم

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الأرضون].

 <sup>(</sup>٢) لا توجد في الأصل ولا (ر)، وسيأتي ما يدل عليها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [سبع].

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب فضائح الباطنية للغزالي ص ٢٥، وكتاب كشف اسرار الباطنية للحمادي ص ٢٧ وكتاب بيان مذهب الباطنية ويطلانه للديلمي ص ٢٦.

 <sup>(</sup>٥) الغمر والغر: بمعنى واحد، وهو الجاهل الذي لم يجرب الأمور.
 لسان العرب مادة: «غمر».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الذي]

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [فاثني].

العهد، مظهراً النسك خاشع القلب غاض الطرف فيحمد الله تعالى ويصلي على النبي للهد، ثم يقرأ عليهم آيات من كتاب الله تعالى فيها ذكر العهد كقوله: ﴿والموفون بعهده إذا عاهدوا﴾(۱)، وقوله: ﴿ومن أوفى بعهده من الله﴾(۱)، وما شابه ذلك، ثم يقول: إخواني إن [٥٨/ب] الله تعالى دعا إلى الوفاء بعهده، فمن كان منكم راغباً إلى مقالتنا هذه [داخلاً](۱) في ملتنا، [طالباً](۱) ستر الله تعالى عليه، مجتهداً في الدخول بجملة أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا [هم](۱) يحزنون، فليعاهد شارحاً لذلك صدره، محضراً ذهنه، مصغياً سمعه إلى عهد الله الذي قامت به السموات والأرض فليلزم نقلك نفسه، طائعا غير مكره ولا مجبور، ولا تكونوا من الذين قال الله فيهم: ﴿واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنحا نحن مستهزءون ﴾(۱) فمن علم منكم في نفسه عجزاً وقلة كتم لسرنا فليذهب حيث شاء، ومن كان منكم متواقياً كاتماً فليقف\(۱)، فإذا قالوا: رضينا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أوجبتم على أنفسكم والزمتم أعناقكم عهد الله تعالى المسؤول المؤكد وميثاقه المغلظ المشدد بطاعة منكم ورضى على سبيل الرغبة، لا الرهبة، ولا يشوب ذلك منكم تدليس، ولا بستعمال مراجاة ولا مداهنة، بنيات صادقة وأنفس طيبة وسرائر مخلصة بريئة من

<sup>(</sup>١) الآية ١٧٧ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>Y) الآية ۱۱۱ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) في الأل و (ر) : [داخل].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [طالب].

<sup>(</sup>ه) سقطت من الأصل وأثبتها من (ر).

<sup>(</sup>٦) الآية ١٤ من سورة البقرة.

 <sup>(</sup>٧) انظر: فضائح الباطنية ، وكشف اسرار الباطنية، وبيان مذهب الباطنية ويطلانه.

الغش على ما نطقت به ألسنتكم عند سماع ما أعاهدكم به، لتعبدوا الله ووليه فلان بن فلان أمير المؤمنين بعد أن تشهدوا أن لاإله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله على أبي طالب رضي الله عنه، وصيه وولي أمر المؤمنين بعده، ثم الأئمة من ذريته من اختص الله تعالى منهم بالإمامة، واحداً بعد واحد، لا يخلو منهم زمان ولا أوان، وأن إمام العصر فلان بن فلان مفترض الطاعة، إليه منتهى الإمامة ، ووصية وصيه من قبله إليه بكتم هذا السر، وكل ما يأمركم به من السمع والطاعة فلا تخالفوه ولا تعصوه، وتصدقوه ولا تكذبوه، وتنصروه، ولا تخذلوه، ولا تنقضوا ما أمركم به، وتجاهدوا معه أعداءه، وتفضلوه على من سواه، وتبرؤا من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وأشياعهم وأتباعهم، وتلزموا وترزأ من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وأشياعهم وأتباعهم، وتلزموا أنفسكم ما [التزمتها]") من الطاعة والعهد كاتمين ما ألقيت إليكم وسمعتموه عني رعاية منكم لأمانة رسول الله على أدابها علي من علمنا مما يجب ستره رعاية منكم لأمانة رسول الله على أنهم أيجرى به من أحكام عليكم من وضع ورفع ورفع واعطاء ومنع، ومثوبة وعقوبة، ورضاء وسخط، فمن نكث بما أكده على نفسه سرأ واعطاء ومنع، ومثوبة وعقوبة، ورضاء وسخط، فمن نكث بما أكده على نفسه سرأ

 <sup>(</sup>١) وهذه دعوة صريحة إلى عبادة غير إلله تعالى معه، واعتقاد أن هذاك من يستحق العبادة غير إلله
 تعالى، نعوذ بالله تعالى من ذلك.

<sup>(</sup>٢) في (ر) : [الزمتها].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [ما].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ولعلها: [وشريعة].

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر) [معترضين]والصواب ما أثبت ، بدليل قوله بعدها [ولا مصرحين] من التعريض ضد التصريح وهو التورية بالشيء عن الشيء.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [ترضوا].

[أو جهراً] أن مخفياً محتالاً، مداهناً أو غير مداهن، فهو براء من الله ورسوله، ومن التوراة ومن الانجيل والزبور والفرقان العظيم، والكلمات التامات، لا يقبل الله تعالى له [٢٨/١] صرفاً ولا عدلاً، وعليه المشي إلى بيت الله الحرام حافياً راجلاً أن يأجره الله عليه، إلا إن أوفي بهذا العهد، وأشهدتم الله تعالى على أنفسكم وكفى بالله شهيداً، قولوا: نعم، فإذا قالوها قال: أعاننا الله وإياكم معاشر المعاهدين على الوفاء بعهده، وختم لنا وإياكم بالنيات الصحيحة، هاتوا صدقة نجواكم، فيأخذها منهم ويمضون فإذا استحوذ عليهم الشيطان، ﴿أولُك حزب الشيطان، وأولك حزب الشيطان، ومن أن حزب الشيطان هم الخاسرون أن المنهم قد تبرؤا من أبي بكر وعمر وعثمان، ومن تبرأ منهم فقد تبرأ من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضاً، لأن زيد بن علي عليهما السلام يقول: البراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما براءة من علي كرم الله وجهه، ولما روي أيضاً أن رجلا قال لجعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه: إن الله وجهه، ولما روي أيضاً أن رجلا قال لجعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه: إن أي إجاراً أن ينعم أنك تتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال جعفر: برأ الله من جارك، والله أن بأن ينفعني الله تعالى بقرابتي من أبي بكر، ولقد شكيت بشكاة، ما أوصيت بوصيتي إلا إلى خالي عبدالرحمن بن القاسم بن زيد بن محمد بن أبي بكر أن رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) في (ر): [وجهراً].

<sup>(</sup>Y) انظر فضائح الباطنية للغزالي ص٢٩٠.

ورسالة الدستور للطيبي - ضمن أربع رسائل اسماعيليه- لعارف تامر ص٧٤.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ من سورة المجادلة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [جار].

<sup>(</sup>ه) عبدالرحمن بن القاسم بن محمد حليس ابن زيد بن محمد كما ذكر المصنف بن أبي بكر التيمي المدني، الفقيه بن الفقيه، كنيته أبو محمد، كان إماماً ورعاً كثير العلم، سمع أباه وابن المسيب وأسلم مولى عمر، وعنه شعبة ومالك وابن عيينة قال ابن عيينه: كان أفضل أهل زمانه وكذلك أبوه، توفي سنة ست وعشرين ومائة.

هذه - أيدك الله- نيف من عهدهم ولم استوعب جميعه بطوله، وذلك غير لازم لمن أخذ به ، لأنه متكلم والحالف سواه، وليس يلزمه لفظ . والله أعلم.

## \*\*\*\*\*

انظر الكاشف للذهبي ٢/١٦١ والعبر للذهبي ١/٥٢٠.

ومثل هذا القول عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى ما أورده عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة ص١٩٧ عن عمر بن قيس قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: (برأ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر). وأورده المافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ٦/ ٢٦٠، ثم قال: (قلت هذا القول متواتر عن جعفر الصادق، وأشهد بالله إنه لبار في قوله غير منافق لأحد فقيح الله الرافضه) ، ا.هـ. وهذا وغيره كاف في الرد على الرافضة الذين قالوا عنه مالم يقل، ولفقوا الأباطيل وفق اهوائهم ونسيوها اليه وهو منها براء.

### فسمسل

رجع الكلام ، فإذا ارتبطهم بالعهد، وسالهم عن عقيدتهم وخلع ربقة الإسلام، سالوه عن بيان قوله تعالى ﴿ رب المشرق والمغرب و ﴿ رب المشرقين ورب المغربين و ﴿ رب المشارق والمغارب ﴾ وعن فواتح السور، لأن ذلك على قلوبهم حيث [التبيين] (١) عليهم.

فيقول: أما المشرق والمغرب: فالناطق والأساس، يعني النبي على و [عليا] كرم الله وجهه، وأما المشرقين والمغربين: فالناطق والأساس والمؤتم والإمام، وأما المشارق والمفارب فالسابق والتالي والجد والفتح (أ) [والخيال] و الناطق والأساس والمؤتم والإمام واللاحق والحجة والداعي والمأذون، وتفسير هذه الألقاب يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى (6).

وأما فواتح السور فهي رموز الأشياء مغيبة عنكم في وقتكم هذا، وأنا مبينها لكم فيما بعد إن شاء الله تعالى(١)، [قال](١) توهيماً منه عليهم ليزدادوا [تعلقاً [٨] وشوقاً

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصواب : [التبس].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [على].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: [القبح] ، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [الجبال]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>ه) لبتداء من صه ۱۵.

<sup>(</sup>٦) انظر ص ٦٢١.

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [قاله].

<sup>(</sup>A) شي الإصل و (ر): [تغلظاً].

إلى بدعته، فإذا نظر منهم فيما فيه الرغبة لما دعاهم إليه شرح لهم بعض سرهم قليلاً قليلاً، وهذا بحال ذلك، يتفقد أحوالهم صيانة منه لهذه المقالة لئلا يفشوها، فمن رآه متنفراً عن سعة ما أفشاه إليه لم يفتح عليه عظيمها، وأعاه ما لا ينفر عنه، وإن رآه قابلاً لما أعطاه فرحاً بذلك شرح عليه من عظيمها، وأبان له [ماسقط إليك لميقات الشريعة]() من صوم وصلاة وزكاة وحج، وغير ذلك لأنها [٢٨/ب] عندهم [الأصار]() والأغلال التي ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله: ﴿ ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾()، وفتح له أبوب التغليظات وحسن له التدين بالأباطيل، ومع ذلك فهو ينفذ حركات المستجيب بكتمانه بما ألقاه الله، فإن بان له إفشاء شيء منه سماه جنباً لا يتطهر من جنابته إلا بتجديد العهد، وهذا عندهم الجنابة من الجماع، وهو معنى قولهم متقدماً(): وما بال الغسل من المني والتوضي من البول وهو نجس، فافهم هذا واحذرهم.

# \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الصواب: [ما سقط عنه من ميقات الشريعة].

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الأصوار]، والآصار جمع إصر، وهو: الذئب والثقل.
 لسان العرب مادة: «أصر».

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ه ١ من سورة الاعراف.

<sup>(</sup>٤) تقدم ص٥٠٥، وهذا هو معنى الجنابة عندهم وسيأتي الكلام عن ذلك عند المصنف ص٥٥٦.

### فم\_\_\_ل

وبعد هذا فاعلم – أيدك الله – أنهم رسموا بمقالتهم هذه ألقاباً منكرة، واعداداً متوافقة، وأمثالاً متآلفة، وبواطن خفية ستروها عن الناس، جعلوا هذا أسماءها خديعة منهم لمن سمعها، فيقع عنده صحة ذلك، وأن لها فوائد خفية عنه، فيجتهد الأحمق على [استطلاع](١) باطنها، وكشف رموزها حيث غابت عنه فيقع في شركهم، كما ينثر الحب للطير، ولأن كل ممنوع مجتهد في البحث عنه، والاطلاع عليه، كما قال الأول:

منعت شيئاً فأكثرت الولوع به أحب شئ الى الإنسان ما منعا والنفوس حريصة على ما منعته وإن خسرت، ولم أقل ذلك كذباً بسبب البغضة بيني وبينهم، وإن كنت وإياهم كما قال الأول:

وان يراجع قلبي حبهم أبداً وكنت من بغضهم مثل الذي ركنوا وإنما الصدق أولى بالرجل من سواه وذلك أنى خبير بهم جداً لقرب الدار من

<sup>(</sup>١) في الأصل: [استطاع]، وما أثبت من (ر).

الدار [ولكثرة]() ما قرأت من كتبهم الشنيعة وعرفت معناها ورموزاتها المؤدية إلى تعطيل الشريعة، المؤلفة في الأمور الوضيعة، ككتاب الافتخار()، وكتاب المصر()، وكتاب المسألة والجواب()، وكتاب المؤيد()، وكتاب رسائل إخوان الصفا()، وكتاب المائلة والمحاصرة() وكتاب تأويل الشريعة() ، وكتاب تأويل القرآن()، وكتاب الإندواج()، وكتاب الإصلاح()، وكتاب الإسترشاد()، وكتاب الإصلاح()، وكتاب الإصلاح()، وكتاب الإسترشاد()

- (١) في (ر) : [وكثرة].
- (٢) مؤلفه أبو يعقرب السجستانيوستأتي ترجمته ص١٦٥.
  - (٣) لم أجد من ذكره،
- (٤) مؤلفه: النخشي، ستأتي ترجمته ص٥٢٥ . وقيل: علي بن محمد الصليحي ، وانظر ص٥٢٥.
- (٥) لم أجد من ذكره -الا ان كان يقصد أحد كتب المؤيد الشيرازي، وهو: هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي المتوفي سنة سبعين وأربعمائة.
  - انظر ترجمته في كتاب الاسماعيليه لاحسان إلهي ظهير ص٧٢٤.
- (٦) رسائل الحوان الصفا: مجموعة من الرسائل تضم الواناً من العلوم المختلفة والمقائد المختلطة، ويزعم الاسماعيلية أن الحوان الصفاء ينتمون الى الاسماعيلية وقد كثرت الأقوال فيهم، ويكفي فيهم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة اله تعالى : «كتاب رسائل الحوان الصفا الذي صنفة جماعة في يولة بني بويه ببغداد، وكاثوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة، جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين وبين الحنفية ، وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة، وفيه من الكفروالجهل شيء كثير، ومع هذا فإن طائفة من الناس حمع بعض أكابر قضاة النواحي- يزعم أنه من كلام جعفر الصادق، وهذا قول زنديق وتشنيم جاهل».
  - مجموع الفتاوي ١٩٩/٤.
    - (٧) لم أجد من ذكره.
  - (A) للمعز الفاطمي وتقدمت ترجمته ص٩٢.
    - (٩) لم أجد من ذكر هذه الكتب.
    - (١٠) لأبي حاتم وستأتى ترجمته ص٣٠٥ .

شجرة الدين(۱)، وكتاب اللذة(۲)، وكتاب المحصول(۱)، وكتاب البرهان(۱)، وكتاب الملقبة بالنظم(۱)، المقاليد(۱)، وكتاب البشارة(۱)، وكتاب البشارة(۱)، وكتاب البشارة(۱)، وكتاب البشارة(۱)، وكتاب اللقبة بالروضة(۱)، وكتاب سلم الهداية(۱۰)، وكتاب الكشف(۱۱)، وكتاب كشف الكشف(۱۱)، وكتاب السر(۱۱)، وغير ذلك مما يطول تعدادها، فلذلك ذكرت ما حضرني ليعجب منها مسلم عاقل، ويحذر [منها](۱۱) غر جاهل، والله أعلم بالصواب.

انظر: كتاب الاسماعيلية لاحسان ظهير ص٠٧١.

- (٥) لأبي يعقوب السجستائي.
  - (٦) للكرماني.
- (٧) في الأصل و (ر): [ورسالة].
  - (A) للكرمائي.
  - (٩) للكرمائي.
  - (١٠) لم أجد من ذكره.
  - (١١) لجعفر بن منصور اليمن.

وهو: جعفر بن الحسن بن فرج بن حسن بن حوشب بن زادان الكوفي، الداعي الاسماعيلي المشهور، أرسله الإمام الاسماعيلي المستور قبل ظهور ابنه المهدي الاسماعيلي في المغرب، توفي سنة ثمانين وثلاثمائة.

انظر كتاب الاسماعيلية الحسان ظهير ص٤٠٤، ومقدمة كتاب سرائر واسرار النطقاء لمصطفى غالب ص٧ - ٨.

- (١٢) لم أجد من ذكره،
- (١٣) في الأصل: [منه]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>١) لم أجد من ذكره بهذا الاسم، ولعله كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان وتقدمت ترجمته ص٦٦٢.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من ذكره.

<sup>(</sup>٣) للكرماني وهو احمد حميد الدين بن عبدالله الكرماني، ولد في كرمان، وكان من زعماء الدعوة الاسماعيلية، له كتب كثيرة، ويعرف بحجة العراقين.

<sup>(</sup>٤) لم أجد من ذكره إلا ما جاء في كتاب شجرة اليقين ص٣٧ لعبدان أنه كتاب آخر له.

### فصــــــل

وهذه تسمية ألقابهم التي رسموها لبناء دعوتهم مفسرة، فأولها :

الكلمة والأمر والأصلان، وهما عندهم: العقل والنفس، والسابق وهو القلم، والتالي وهو اللوح، والجد وهو البخت، والفتح وهو وزير البخت، والخيال وهو ما يتخايل الأنبياء في أممهم، والناطق وهو النبي على الأساس وهو علي كرم الله وجهه، والمؤتم وهو الذي على طرف [٧٨/أ] الأساس متما له، والإمام وهو معروف، واللاحق وهو وزير الإمام، والجناح وهو جناحه أيضا لتأكيد هذه المقالة، والحجة وهو حجة أيضا على المستجيبين ، والداعي والمأذون وهما اللذان يدعوان إلى هذه المقالة ومسوح أن لهما بإنشائها، والمكلب، وقد يقال له: المكاسر أيضا وهو الذي يغوي كل جاهل ليدخل في بدعتهم والمستجيب، وهو آخر رتبة رتبوها من ألقابهم، لأن كل واحد [منهم](٢) أعلى من الآخر أو أفضل، فلهذا جعلوها آخر رتبة، فافهم هذا أيدك الله أولاً، لتعرف ما أبطنوا تحته مستقبلاً، وأنا مبين لك كشفها فيما بعد إن شاء الله أولاً، لتقرف ما أبطنوا تحته مستقبلاً، وأنا مبين لك كشفها فيما بعد إن شاء الله تعالى لتقف عليها وتعجب منه،(٢) ومن خوف شناعاتهم هذه اعتذر شيخ منهم يقال له:

<sup>(</sup>١) في (ر): [مفسح].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [منهما]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٣) وانظر تفصيل الكلام عن القابهم وشرح معانيها عندهم في:

رسالة تحفة المستجيبين لأبي يعقوب السجستاني ص١٤٧ وما بعدها - ضعن خمس رسائل أسماعيليه لعارف تامر- وكتاب الحركات الباطنيه في الاسلام لمصطفى غالب -اسماعيلي معاصر -ص١١٥ وما بعدها.

أبو يعقوب السجستاني<sup>(۱)</sup> في كتاب له سماه بالافتخار، اعتقاداً منه أنه لابد أن يقف عليها من ينكرها ويستهزئ بها فقال: اعلموا أن هذه الألقاب التي جعلناها بناءً لدعوتنا قد ربما سمعها سامع فأنكر أو نفر عنها حيث لم يطلع على معانيها المضمنة، [وفوائدها]<sup>(۱)</sup> المستكنة، ويقع عنده أنها سخرية<sup>(۱)</sup>، وليس كذلك ، ويقول له: حافاك الله—<sup>(1)</sup> ألستم تقولون بجبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل، وهذه ألقاب تنفر عنها القلوب أشد من نفورها كما ذكرناه من القاب مقالتنا لبناء دعوتنا<sup>(۱)</sup>.

وعذر هذا الشيخ يحتاج إلى عذر، لأن الله تعالى ذكر اسماء ملائكته في كتابه تسمية ظاهرة لا ألقابا، فيكون لها بواطن [كبواطن] ألقابهم، فقال عز من قائل: همن كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال ١٩٠٨ الآية، فبطل بهذا

<sup>(</sup>۱) ابر يعقوب اسحاق بن يعقوب السجستاني ويقال: السجزي، كان يلقب دندان، من الدعاة المشهورين القدماء الذين وضعوا أسس الاسماعيليه وقواعدها، عاصر أثمتهم في عصر الظهور - حسب زعمهم له كتب كثيرة منها، اثبات النبوات، والينابيع، والافتخار وغيرها، قيل: أنه قتل سنة احدى وثلاثين وثلاثمائة .

انظر خمس رسائل استماعيليه لعارف تامر ص١٤٠ - ١٥، والاستماعيلية تاريخ وعقائد لاحسان الهي علي ما ٧١٠، ومقدمة كتاب الافتخار لمسطفي غالب ص١١٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [فوائده].

<sup>(</sup>٣) ولا ربيب أنها كما توقع واكثر من ذلك، لكنهم كما قال الله تعالى: ﴿ أَفْسَنَ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلَهُ فُرآهُ حَسَناً فَإِنْ اللهِ يَضَلُ مِن يَشَاءُ وَلَهُ لَدُهُبُ نَفْسَكُ عَلِيهُم حَسَراتُ انْ الله عَلَيهُم عَلَي يَصَعُونُ ﴾ آية ٨ من سبورة قاطر.

<sup>(</sup>٤) في (ر): [عافانا].

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب الانتخار للسجستاني ص٢٤٠.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ر).

<sup>(</sup>Y) الآية 1A من سورة البقرة.

#### اعتذاره والحمد لله تعالى،

ولو ذهبت – أيدك الله – إلى تحقيق شناعته في كتابه هذا الملقب بالافتخار وكتاب البشارة وكتاب المقاليد لطال ذلك، ومله قارئه، وفتر عنه مستمعه، لكن اختصرت ما أنا ذاكره كما شرطته في أول كتابي هذا ، وبالله الثقة، ولو أن هذا الشيخ ذهب هو وأهل مقالته التي افتخر بها إلى ماذهب إليه أهل العقول الراجحة والقلوب، من علوم الديانات الفارقة بين الحلال والحرام والشرائع والأحكام التي فيها حياة النفوس في الدنيا والآخرة، وتركوا هذه الحماقات، وهذه الجهالات، وهذه الرموزات والأغلوطات والأمثال والمثولات() والاعداد والشبهات لإبطال شرائع النبوات لكان أجراً لهم، لكنهم حثالة مارقة، وسموا لبدعتهم هذه ألقاباً مموهة، وعويصاً() بارداً، وتأويلاً فاسداً، وحملوا عقولهم من دقيق الكلام قبل العلم بجليله مالم يبلغه قولهم [وتتسع]() له صدورهم، وتحمله أقدارهم، فذهبوا عن الحق يميناً

. EAT, w

المثل والمعثول: اصطلاح اسماعيلي خاص التثويل، فالمثل: الكلمة الدالة على الشيء، والمعثول: التثويل
الباطني الذي يدل عليه، كتولهم: القلم يدل على الناطق، واللوح يدل على الأساس، وغير ذلك.
يقول المؤيد الشيرازي:

<sup>(</sup>خلق الله امثالاً ومعثولات، فجسم الإنسان مثل ونفسه معثول، والدنيا مثل والآخرة ممثول، وإن هذه الأعلام التي خلقها الله تعالى وجعل قوام الحياة بها من الشمس والقسر والنجوم لها نوات قائمة يحل منها محل المثل، وإن قواها الباطنية التي تؤثر في المسموعات هي ممثول تلك الأمثال). المجالس المؤيدية، المجلد الثاني، المجلس السابع، نقلا عن كتاب الاسماعيليه لاحسان إلهي ظهر

 <sup>(</sup>٢) يقال: اعتاص علي الأمر: إذا التاث عليه فلم يهتد لجهة الصواب فيه.
 وعوّص الرجل: إذا لم يستقم في قول ولا فعل.

لسان العرب مادة : «عوص».

<sup>(</sup>٣) في (ر): [وتسمع].

وشمالاً ومن لم يلزم الجادة خبط ، ومن تناول الفرع قبل إحكام الأصل سقط، ومن كلف نفسه فوق طاقتها وقدرها [٧٨/ب] لم ينل ما لا يقدر عليه ويفلت منه ماكان يقدر عليه، فإذا كانوا كذلك فإنما أوتوا من قبل أنفسهم، ثم لم يرضوا بذلك حتى اعترضوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على بالتأويلات الفاسدة الشنيعة، والرموزات الطويلة الفظيعة بغير ماقيلت أو وندبوا الناس إلى القول بها، وأخذ العهود عليها، وكتم أسبابها خيفة من ظهور شناعاتها عند أهل العقول الراجحة والأديان الواضحة أن م قصدوا بعد ذلك إلى مطالعة الكواكب، والغفلة عن العواقب، وحماقات الفلاسفة في الاشكال والأمثال، رضوا بذلك عوضاً من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله أن لأن يقال: فلان قد لطف معناه حتى صار عارفاً بمذاهب الفلاسفة، وعلم المنطقية بالروحانيات العلوية، وبالجسمانيات السفلية، وعرف من الكواكب سعودها ونحوسها، وخرج من جملة الجهال إلى جملة العقال، وبلغ مين العلم ما جهله غيره، حتى صار يدعو الناس بالرعاع والغسبى والبقر والشاة، فلو علم المفتخر برأيه الزارى أن عليه أنه بهذا الإسم

<sup>(</sup>١) وقد صنفوا في ذلك كتباً كثيرة منها: تثويل الدعائم للقاضي النعمان، وتثويل الشريعة للمعز، وتثويل الزكاة لجعفر بن منصور، بل ان كتبهم قائمة على التأويل الباطل الذي يسمونه الباطن وهو الباطل ويرون في ذلك أحاديث مكذوية ينسبونها إلى رسول الله تشك أو إلى أحد الأئمة، ليخدعوا غيرهم ويبرروا لأنفسهم ركوب الباطل.

 <sup>(</sup>٢) وهكذا يفعل اهل الضلال، قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى: (اذا رأيت قوماً يتناجون في أمر
 دينهم بشيء دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة).

ابن الجوزي، سيرة عمر بن عبدالعزيز ص٤٥،

 <sup>(</sup>٣) وصدق عليهم قول الله تعالى: ﴿السبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير﴾ الآيه ٦١ من سورة البقره،
 وقوله سبحانه: ﴿ومن يبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل﴾ الآيه ١٠٨ من سورة البقره.

 <sup>(</sup>٤) الزّاري على الانسان: الذي لا يعدّه شيئاً وينكر عليه فعله.
 السان العرب مادة : «زرى».

[أحـق]() وهو به أليق لما افتخر لأنه جهل، حيث اعتقد أنه علم فصار جهلاً، لأنه جهل المعرفة، وهو عالم أنه جاهل لها، لأنه جهل الجهل الذي حل بنفسه، المفتخر برأيه الزاري على الإسلام بقوله وفعله و [لو]() نظر في العلوم الدينية التي هي قطب الملة النور الله قلبه بنور الهدى، لكن [الاحمق]() طال عليه وعلى أهل ملته، [النظر]() في كتاب الله تعالى وأحكامه فبعد عليهم التأويل لذلك، وكذا في أخبار رسول الله وفروعها()، فانحرف إلى علم قد طاب له ولأمثاله [القول به]()، لاستهانة المسلمين بأسبابه، ولقلة الناظرين بأحواله، اطراحاً منهم لذلك ترجمة تزوق بلا معنى، واستهزأ بهؤلاء ومضى، وجعل ذلك له قوتاً يتغذى به، وقربة إلى أصحابه للمؤاكلة والمشاربة بهؤلاء ومضى، وعجيبة مخاريقهم التي تقدم ذكرها تزلزلت عقيدته، وفسد مذهبه، ألقابهم هذه، وعجيبة مخاريقهم التي تقدم ذكرها تزلزلت عقيدته، وفسد مذهبه، لاسيما إذا قال له: ما الكون وما الفساد وما الكتاب() وما الإسم المؤرد، وما الكيفية

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [أحمق]..

<sup>(</sup>Y) إضافه يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [الأحق]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [والنظر]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٥) وهؤلاء مثلهم مثل أهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وحذر ألله تعالى المؤمنين من صفتهم فقال: ﴿ أَلَم يَأْنَ لَلَاين آمنوا أَنْ تَحْشَع قلوبهم لذكر وما نزل من الحق، ولا يكونوا كاللين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاصقون ﴾ الآية ١٦ من سورة الحديد.

ولا غرابة قما أكثر التشابه بين الباطنية وبين اليهود والنصبارى في عقائدهم الباطلة وضيلالالتهم الشنيعة، نعوذ بالله من ذلك.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : [ألو القول به]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: [الغراء]، ولا توجد في (ر).

 <sup>(</sup>٨) في (ر) زيادة هذه العبارة بعد كلمة الكتاب [وهذا في الأصل والظاهر الكلام]. ولعل هذا اجتهاد من الناسخ، حيث يرى أن صحة العبارة: (ما الكون وما الفساد وما الكلام)..

وما الكمية وما الزمان، وما الدليل، وما الأخبار المؤلفة؟ وغير ذلك، راعه ما سمع به، وظن أن تحت هذه الألقاب فوائد جمة، [وعلوماً]\) حسنة فيخذله ويرعوى إلى [حماقاته]\)، ويدخل في بدعته لأنها راحة لمن جهل عنها، فمن طالع هذه الألقاب وعرف معناها لم يقع على طائل يقربه من جنة، أو يباعده من نار، وأما سؤاله عن الكون والفساد وما تقدم ذكره فإنما هي الجوهر يقوم بنفسه، والعرض لا يقوم بنفسه\) ورأس الخط [٨٨/أ] النقطة، والنقطة لا تنقسسم، والكلام أربعة: أمسر [واستخبار]\) وخبر ورغبة فثلاثة منها لا يدخلها الصدق ولا الكذب وهي الأمر والنهى\) والاستخبار والرغبة، وواحد يدخله الصدق والكذب وهو الخبر،

فهذا - أيدك الله - جملة الفائدة [فرحم] الله من نظر إلى حماقاتهم [وتدبرها] وعرف أن المقصود بها فساد دين الإسلام فمال عنها وجانب قائلها، ونظر لنفسه ما يخلصه غداً عند ربه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [وعلوم] .

<sup>(</sup>٢) في (ر): [إلى حماقته].

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوي لابن تيمية ١٠٢/١ - ١٠٣ .

 <sup>(3)</sup> في الأصل و (ر): [واستحباب]، والصواب ما أثبت، كما سيأتي.
 والاستخبار: الاستفهام.

<sup>(</sup>ه) الأمر والنهي يعتبران قسماً واحدا.

<sup>(</sup>٦) في (ر) : [رحم].

<sup>(</sup>V) ني (ر): [وتدبرهم].

### فصــــــل

في قولهم بالتوحيد، قال أبو يعقوب السجستاني في كتاب لقبه بالافتخار: تعالوا أيتها الأمة المختلفة لنريكم ما به افتخارنا، ونظهر عوراتكم، ونكشف عن عيوبكم لأنكم رميتمونا بالتعطيل، وسميتم أنفسكم الموحدة، وأنتم المعطلون، لأنا جردنا مبدعنا عن سمات بريته، وأنتم تقولون بخلافه، ومع هذا فإنكم لما طلبتم لمبدعكم وخالقكم الأينية التي تؤدي إلى المكان قال أكثركم: إنه في مكان، ونفى البعض أنه في مكان آخر، بل هو في كل مكان، ونحن لا نقول: هو في مكان ولا لا في مكان، ونا جئتم إلى المعدد وأردتم أن تحصوا مبدعكم وتعدده قلتم: إنه واحد بمعنى ليس باثنين، فصرتم تقولون في مبدعكم: إنه كان معه ملك من الملائكة إنه ثاني اثنين، فإذا كان معه ملكان إنه ثالث ثلاثة، وهكذا نراكم أبدا، وما نراكم وحدتم مبدعكم، وهذا ليس بتوحيد عندنا، فأي افتخار أعظم من درك الحقائق والوقوف على الطرائق(۱)؟

الجواب أن يقال له: هذا منك تمويه على من جهل مرادك، لأن اعتقادنا خلاف ما حكيته عنا، لأنا نثبت مبدعنا ولا ننفيه، وذلك أنا نقول: المخلوقات كلها محدودة متناهية في الجهات الست، وما حد كان متناهيا مخلوقاً ، فالزمان والمكان من جملة المخلوقات المحدودات المتناهيات ابتداءاً وانتهاءاً، والله تعالى هو زمّن الزمان، ومكّن المكان، حيث لا زمان ولا مكان آخر، لأن المحدث ما لم [يكن] (۱) فكان أو ما لوجوده

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الافتخار للسجستاني ص٢٣ - ٢٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [يعكن].

أول وله آخر، فكل محدث محكوم عليه بجواز العدم بخروجه من صفات القدم، فكان متناهياً لهذه العلة.

وأما الصانع القديم فلم نقل إنه [يقتضي] (١) زمانا [ولا] (١) مكاناً، لنفي التناهي، وإنما قلنا ذلك لنفي القدم عن الزمان والمكان.

ولو قلنا: إنه يقتضي زماناً أو مكاناً لقلنا بقدم الزمان والمكان، والباري جلت قدرته هو الذي أين الأين وكيف الكيف، فلا يجوز أن يقال لمن أين الأين أين أأ، ولا لمن كيف الكيف كيف، [لأن كونه] أن تعالى لا يقتضي زماناً ولا مكانا لأن المحتاج إلى محل يستند إليه وزمانا يوجد فيه محدث مخلوق، تعالى عن ذلك علواً كبيراً، بل هو كما قال: أيس كمثله شئ وهو السميع البصير أن الأول بلا غاية، الآخر بلا نهاية، لا يدرك بالحواس ، ولا يشبه بالناس، ولا يعبر [بالقياس] أن لم يقم بالوهم منظوراً لكنه قام معلوماً، كان [٨٨/ب] ولا مكان، فهو الآن كما كان لا تحيط به

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [يقضى]، والسياق يدل على ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [أو].

<sup>(</sup>٢) قبل المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز السؤال عن الله تعالى بأين، خلاف ما عليه أهل السئة والجماعة، استدلالاً بحديث معاوية بن الحكم السلمي، وفيه: أن النبي عليه قال للجارية: «أبن الله؟ قال: غي السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: اعتقها فإنها مؤمنة».

صحيح مسلم بشرحه ٥/٢٤ كتاب الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، وقد طبعت رسالة في هذا الحديث لسليم الهلالي.

وانظر شرح الطحاوية ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الصواب: [لكونه].

<sup>(</sup>٥) الآية ١١ من سورة الشورى.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [بالناس].

الأمكنة، ولا تحويه الأزمنة ولا الجهات الست، بل هو يحويها(۱)، المتوحد في القدم المنفي عنه العدم، لا تأخذه نوم ولا سنة، لم يخلق الخلق لحاجة له إليهم، لأنه كان ولا خلق قادراً على أن يخلق قبل أن يخلق، وليس أنه لما خلق استحق اسم خالق، ولكنه لقدرته على الخلق كان الخلق موجوداً أو غير موجود، إن شاء خلقهم لا من شئ فاستحق بهذا اسم الخالق لجميع الأشياء، لا خالق لها سواه وحده لا شريك له، ودلهم على وحدانيته بآيات صنعه فيهم، ليعرفوه حقيقة، وفرق بين لغاتهم(۱)، وقارب بين ألسنتهم، وجعل لكلامه سبحانه وتعالى وجهاً من البيان وسبلاً من العبارات، ليتعارفوا بها، ثم دلهم على كثير مما غاب عليهم وحجب عنهم ما [استأثر](۱) بعلمه دونهم فاستنبط ذلك لهم من قبل رسله عليهم السلام مما أتوا به، فما دلت عليه الرسل فهو الهدى وما منعت منه فهو الضلال، لأنه يقول وقوله الحق : ﴿وما آتاكم الرسول فخلوه وما نهاكم عنه فانتهوا هوا؛) فسبحانه وبحمده، هذا جوابه في التوحيد، والله أعلم.

وأما جوابه عن العدد الذي تشكك به ، فإن الحال على غير ماذهب إليه، من أن يجعله ثاني اثنين، وثالث ثلاثة، بمعنى الربوبية ، وقوله الحق: ﴿ لُو كَانَ فِيهِما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون ﴾(أ)، وإنما نقول: إنه ثاني اثنين

<sup>(</sup>١) هذه من العبارات الموهمة المحتملة للمعاني الفاسدة، ومنها نفي استواء الله تعالى على العرش، وكان ينبغي للمصنف رحمه الله تعالى أن يقتصر على الألفاظ الشرعية السالمة من الاحتمالات الفاسدة، ففي كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ وما صبح عن سلف الأمة غنى عن هذه الألفاظ وأمثالها. وانظر تفصيل الكلام فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، واستعمال العبارات التي أوردها في شرح الطحاويه ص١٨٨٠.

 <sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف الستكم وألوانكم إن في ذلك لايات للعالمين ﴾ الآية ٢٢ من سورة الروم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [استأثره].

<sup>(</sup>٤) الآية ٧ من سورة الحشر،

<sup>(</sup>ه) الآية ٢٢ من سورة الأنبياء.

وثالث ثلاثة ورابع أربعة وأكثر من ذلك، بمعنى العلم والحفظ لا بمعنى الشريك(۱)، لأنه يقول وقوله الحق: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا﴾(۱)، أي: عليم بهم وحفيظ لهم أينما كانوا، لا بمعنى التشريك كما وهم به هذا الشيخ على ضعفاء المعرفة، ومع هذا فإن الثنين لا يثبت عليهما اسم اثنين إلا وواحد موجود قبل الثاني، وإن ذلك الواحد قد يوجد ولا ثاني معه، فالواحد مجمع عليه، وإنما يثبت مابعده ليقع عليه اسم الثاني، وكل عدد سواه فهو فرد بالألهية من غير تشريك ولا تعطيل، وواحد في القدرة من غير تمثيل ولا تأويل، ينفي عنه ما لا يليق به من [الأشباء](۱) والصفات، ولهذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض خطبه: الحمد لله على حدوث الأشياء بأزليته، الذي ليس بشبح فتنال تكييفه، ولا تحويه الأماكن لعظمته، ولا تدركه [المعارف](۱) لجلالته، ضعفت الأرهام عن أن تمثله، فهو اله واحد، لا من عدد، دائم بلا أمد، ليس له حد منسوب ولا مثل مضروب، ولا شئ عنه محجوب، فهو الله الواحد القهار، فسبحانه من رب ما أعظمه، ومن جبار ما أكرمه، فاعرف هذا الواحد القهار، فسبحانه من رب ما أعظمه، ومن جبار ما أكرمه، فاعرف هذا الواحد القهار، فسبحانه من رب ما أعظمه، ومن جبار ما أكرمه، فاعرف هذا الهد واصرف عنك أباطيل أهل البدع والأهواء، هذا جواب أبي يعقوب في

<sup>(</sup>١) وهذه هي المعية العامة وهي: معية الله تعالى لخلقه جميعاً بعلمه وحفظه أما المعية الخاصة فهي: معية الله تعالى للمؤمنين من عباده بنصره وتأييده وتوفيقه، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الله مع اللَّينَ القوا والذَّينَ هم محسونُ ﴾ الآية ١٢٨ من سورة النصل.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ من سورة المجادلة.

<sup>(</sup>٣) في (ر): [الأشياء].

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: [المعادن]، وما أثبت من (ر).

التوحيد [٨٩/أ] والعدد، والله أعلم.

فأما شيخ منهم يقال له: ابو الحسين بن النخشي() فإنه قال في كتاب صنفه في هذه البدعة وسماه بالمسألة والجواب(): لا يقول الله تعالى هو هو ولا لا هو هو، ولا ليس() ولا لا ليس.

وهذا أيضاً تعطيل بين، لأنه نفى ولم يثبت ، والله تعالى يقول خلاف قوله، إنه هو يقول: ﴿قُلُ هُو الله أحد﴾(١)، فذكر أنه هو، وقال: ﴿الله لا اله إلا هو الحي القيوم﴾(١)، فذكر أنه هو أيضا، وقال الله تعالى: ﴿الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه﴾(١)، وقال الله تعالى: ﴿عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم﴾(١).

فذكر أنه هو الهوية الحق المحضة، وهذا [المعطل]<sup>()</sup> يقول بخلافه، وفي القرآن مثل هذا كثير، فدل [على]<sup>()</sup> أنه هو ، فأي توحيد أحسن ممن أثبت خالقه فعرفه بأثار

<sup>(</sup>١) هو أبو عبدالله محمد بن احمد النسفي البرذعي النخشي، كان داعياً في منطقة بخارى، واشر على نصر بن أحمد الساماني وأدخله في عقيدته، كما أثر على غيره في مناطق الديلم وأذربيجان، من كتبه كتاب (المحصول)، وهو شيخ السجستاني واستاذه، توفي سنة احدى وثلاثين وثلاثمائة.

انظر مقدمة كتاب اثبات النبوات لعارف تامر، وكتاب طائفة الاسماعيليه لمحمد كامل حسين ص١٤٩.

 <sup>(</sup>٢) في مجموعة أربعة كتب اسماعيلية نسب هذا الكتاب الى محمد بن علي الصليحي انظر ص١١٢، من الكتاب المذكور.

 <sup>(</sup>٣) ويمثل قوله قال الكرماني الملقب عند الاسماعيلية بحجة العراقين في كتابه راحة العقل -هو تعب
 العقل- انظر ص١٤٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الآية ١ من سورة الإخلاص.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٥٥ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) الآية ٨٧ من سورة النساء.

<sup>(</sup>V) الآية ٢٢ من سورة الحشر.

<sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [العطل].

 <sup>(</sup>٩) مكررة في الأصل و (ر).

صنعه معلوما [بالفهم](۱) لا مصوراً بالعين، وأي تعطيل أعظم ممن نفاه ولم يثبته، وهو يعتقد أنه تنزيه له وهو تعطيل(۱)، عصمنا الله والمسلمين عن القول بما قالوه والحمد لله.

## 米米米米米米

 <sup>(</sup>١) في الأميل و (ر): [بالوهم].

<sup>(</sup>٢) قال أبو يعقرب السجستاني في رسالته تحفة المستجيبين م٠١٧٠:

<sup>(</sup>والناس في التوحيد على ثلاثة أصناف: صنف وقفوا على ظاهر التنزيل فظلوا في التشبيه والتمثيل والنسك، إذ ليس في ظاهر التنزيل من أوله الى أخره إلا التشبيه، وصنف تركوا التنزيل وأهله فوقعوا في التعطيل، وصنف أقروا بالتنزيل وطلبوا التوحيد في تأويله فهم المؤمنون الموحدون ....).

وهو يعني بالصنف الأول أهل السنة والجماعة، والصنف الثالث الاسماعيلية وسماهم المؤمنين الموحدين، وهم في الواقع الكفار المشركون، قال تعالى: ﴿أُم نَحِعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتين كالمفجار في الآية ٢٨ من سورة ص.

# الباب العاشر

في كشف القاب الاسماعيلية

#### بساب

في كشف ألقابهم [التي](١) سموها لبناء دعوتهم تشكيكا منهم على الأغمار والأغبياء، حتى يخرجوا إلى الزندقة(١)، ولم يؤتوا إلا من قبل الغباوة.

اعلم -أيدك الله- أن الكلمة التي ذكروها: الأمر، قالوا: وهي علة الخلق، والأصلين العقل والنفس "نفست"، قالوا: فبالعقل عقل الله تعالى الخليقة، وبالنفس تنفست

(وإنما لقبت هذه الحدود بهذه الأسامي التي لا يعرفها أهل الظاهر للحاجة الداعية اليها، وهي من الأولياء، لما أرادوا أن يدونوا العلوم الحقيقية في الكتب، ثم لا يؤمن على الكتب من وقوعها في أيدي من لا يستحقها، فجعلوا الاسامي ألقاباً وكنايات، أمنوا بها من وقوع غير المستحقين على علومهم، كي لا يدعى أهل الظاهر الوصول إلا بعد دخولهم الباب سجّدا) ا.هـ.

وهذا دليل وأضبح على ضلالهم وباطلهم، فلو كانت حقاً لما أخفوها عن الناس، وخافوا أشد الخوف من وصولها إليهم، ولكنهم يعلمون علم اليقين بطلانها وعدم قبولها عند الناس، فلجؤا الى الاستتار والسير في الظلام بكتبهم وأثمتهم ودعوتهم وكلها ظلام في ظلام.

وهذا شأن كل دعوة منحرفة تتخذ هذا المسلك خوفاً على باطلها لئلا يكشفه نور الحق، ثم يلقون حبائل ضلالهم ليقع قيها من لا علم له ولا عقل أما الدين الحق فإن الله تعالى يأمر باظهاره فيقول: 
هواذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتينه للناس ولا تكتمونه الآرة ١٨٧ من سورة آل عمران.

ونهى عن كتمانه فقال: ﴿إِنْ اللَّهِن يَكْتُمُونَ مَا أُنْرُلنا مِن البِّينَاتُ والهدى من يعد ما بيناه للناس في الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الله في تابوا وأصلحوا وبينوا فيأولتك أتوب عليمهم وأنا الشواب الرحيم الابتان ١٥٩ من سورة البقرة.

وانظر كتاب فضائح الباطنيه ص٦١ - ٦٢.

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الذي].

 <sup>(</sup>۲) قال ابن يعقوب السجستاني في رسالته تحفة المستجيبين ص١٥٤ -ضعن خمس رسائل اسماعيليه
 مبيئاً سبب اختراعهم هذه الألقاب:

<sup>(</sup>٢) انظر تحفة المستجيبين ص١٥٠.

حتى بلغت مبلغها، وزعموا أنها على سبع قوى: النامية والحسية والناطقية والعاقلة والقدسية والعالمة والغاشية، وهى بزعمهم النفس الكلية التى تغشوا حربها بهذه الأبدان التركيبية، قالوا: ولا تتم صورة إلا باجتماع هذه الأنفس الثلاث، التى هي: النامية والحسية والناطقة، قالوا: فأما العالمة فإن انبعاث العقل منها، والنفس متولدة منه، قالوا: فيتولد من النفس حركة وهمية، وهى الهيولى(١) جوهر لا صورة له، فيولد من الهيولى سكون وهمي، قالوا: وهو الصورة، فيولد من الحركة الوهمية الحرارة واليبوسة، ويولد من السكون الوهمي البرودة ثم يولد منها الرطوية(١)، قالوا: ثم يولد من الكل التكليفات الأربع، التي هي الاستقصات النار والهواء والماء والتراب، وهي الاعتدال الناقص حدث عنها المعادن، فإذا أراد قربها من الاعتدال صرفته التضاد الاعتدال الناقص حدث عنها المعادن، فإذا أراد قربها من الاعتدال صرفته التضاد منها، ويولد منها النبات، فإذا ازداد ذلك قرباً تولد منه الجنسان، وهو آخر الأشياء عندهم سبعة تولد منه الإنسان، وهو آخر الأشياء عندهم التي هي الصفراء والسوداء، والدم والبلغم، والثاني: عناصرها، والثالث: عالمها، والرابع: القبل والبعد، والخامس: الأمهات الأربع التي عناصرها، والثالث: عالمها والرابع، القبل والبعد، والخامس: الأمهات الأربع التي عناصرها، والثالث: عالمها، والرابع: القبل والبعد، والخامس: الأمهات الأربع التي

الهيولى: الفظ يوناني بمعنى: الأصل والمادة، وفي الاصطلاح: جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال، محل للصورتين الجسمية والنوعية.
 التعريفات للجرجاني ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر تحفة المستجيبين للسجستاني ص١٧٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر رسالة مطلع الشموس في معرفة النفوس، لشهاب الدين أبي قراس الاسماعيلي ص٣٩ - ٤١ - ضمن أربع رسائل اسماعيلية لعارف تامر، والرسالة المذهبة للقاضي النعمان ص٦٢ - ضمن خمس رسائل اسماعيليه لعارف تامر - وفضائح الباطنية للغزالي ص٣٩.

تقدم ذكرها، والسادس: المتوادات الجسسمانية [ ٨٩/ب] والسابع: المتوادات الروحانية ()، وزعموا أن الكل ينقسم إلى شيئين: لطيف وكثيف، فاللطيف: [ما ليس بجسم وهو العرض، والكثيف: ما هو جسم وهو الجوهر [ ] ، ولهم في ذلك حماقات شنيعه، وجهالات فضيعه زبدتها القول بقدم العالم، وكونه من غير صانع ()، وهذا باطل يبطله قوله تعالى: ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ () وقال بعالى: ﴿الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل (٥) وقال: ﴿هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ (١) فبان بهذا [أن] ( العالم محدث خَلَق له، لا خالق له غيره، سبحانه عما الحكيم الظالمون علواً كبيراً نرجع إلى ما كنا فيه من قولهم، قالوا: فانبجس من هذين الأصلين الذين هما: العقل والنفس، الحروف السبعية العلوية التي ذكروها ان تحتها رموزات [نفسية] وكلمات عقلية، وهي كوني قدر، وتفسير معناهم بها يأتي

 <sup>(</sup>١) انظر كتاب فضائح الباطنيه للغزالي ص٦٦ وما بعدها، وكتاب دراسة عن الغرق الحمد محمد جلي ص٢١٢٠.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر):
 [قاللطيف ما ليس بجسم وهو الجوهر، والكثيف ما هو جسم وهو العرض]، واستقامته كما أثبت.
 وانظر تعريف الجوهر والعرض ص٢٠٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر رسالة مطالع الشموس ص٤١، وفضائح الباطنية ص٣٩.

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٠ من سورة النحل.

 <sup>(</sup>٥) الآية ٦٢ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٤ من سورة الحشر،

<sup>(</sup>V) إضافه يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [يصفون].

<sup>(</sup>١) في الأصل: [نفيسه]، وما أثبت من (ر).

بموضعه فيما بعد إن شاء الله تعالى (١)، هذا كشف قولهم في السابق والتالي، [فإنهما] عندهم القلم واللوح (١)، قالوا في كتاب الافتخار: إن الله [يأيس تأييساً] (١) لا من أييس قبله فيولد من ذلك التأييس كن، يريدون أنه يفكر فكرة فظهر من فكرته كن من غير كلام، وكذا قال أبو حاتم (١) صاحب كتاب الإصلاح: وسالت حرحمك اللهعن أمر الله تعالى كيف كان بنطق أو بغير نطق؟ فأعلم أيدك الله أنه بغير نطق، بل يأيس تأييساً فيولد منه كن، يريدون أنه سبحانه غير متكلم (١)، وكلامهم هذا خلاف قوله: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ (١)، فذكر القول ههنا، والقول لا يكون إلا كلاماً، بصوت وحرف، وقال في قصة موسى: ﴿وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً ﴿ والنداء لا يكون إلا كلاما بصوت وحرف أيضاً وقال: ﴿ وكلهم الله موسى تكليماً ﴾ (النداء لا يكون إلا كلاما بصوت وحرف أيضاً وقال: ﴿ وكلهم الله موسى تكليماً ﴾ (١)، فوكد بالمصدر معنى الكللام، ونفسى عنه المجاز، الفيكون] (١٠) تأييساً كما ذكروا، وقال: ﴿ واله عوسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي

<sup>(</sup>١) انظر ص٣٣٥ وما يعدها ..

<sup>(</sup>٢) في (ر): [فإنما].

٣) انظر كتاب فضائح الباطنيه ص٣٨ – ٣٩، وبيان مذهب الباطنيه وبطلانه للديلمي ص٣٤ – ٣٥.
 وقد بينا رحمهما الله تعالى ان الاسماعيلية يقولون بالهين وهما السابق والتالي.

<sup>(1)</sup> في الأصل و (ر): [يانس تأنيساً] بالنون في الكلمتين، والصواب بالياء، وكذا قيما يأتي بعد. انظر كتاب الإفتخار ص٣٥ - ٣٦ ومعنى أيس عندهم: أي أوجد من العدم.

أبو حاتم: أحمد بن حمدان بن احمد الورسامي الليثي ذكره أبوالحسن بن بابويه في تاريخ الري
وقال: كان من أهل الفضل والأدب والمعرفة باللغة، وسمع الحديث كثيراً وله تصانيف، ثم أظهر القول
بالإلحاد، وصار من دعاة الاسماعيلية، مات سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة.

لسان الميزان ١٦٤/١ .

<sup>(</sup>٦) انظر كتاب البات النبوات لأبي يعقوب السجستاني ص١٤٩، الفصل الثالث من المقالة الخامسة، وكتاب بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص٣٦.

<sup>(</sup>٧) الآية ٨٢ من سورة يس.

<sup>(</sup>٨) الآية ٢٥ من سورة مريم.

<sup>(</sup>١) الآية ١٦٤ من سورة النساء.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر) : [قيكون].

وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين (الله وقال: ﴿ فلما أتاها نودي من شاطيء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن الق عصاك (۱۱)، وهذا كلام من غير تأييس كما ذكروا، ومع هذا فإن الله تعالى ذم الأبكم من خلقه بقوله: ﴿ صم بكم عصمي فهم لا يعقلون (۱۱)، فكيف يندم شيئاً يكون مثله، تعالى عن قولهم وإفكهم علواً كبير، بل هو الحي القيوم المتكلم السميع البصير بلا كيف، ومن أعجب ما قالوا، وان كان كل قولهم عجباً: إن الملائكة لا ينزلون على الأنبياء ولا يكلمونهم بحرف وصوت، قالوا: لأن الملك روحاني ولا صوت له، وإنما ينزل من الله تعالى على قلوب الأنبياء صلوات الله عليهم الإضافات] علمية فيها مصلحة ذلك الدور وتمام شريعة صاحب عصره لاأنه يرسل اليهم [ ٩٠/١] ملائكة يكلمونهم (۱۰)، وهذا الذي ذكروه تأويل ظاهر الفساد لانه يؤدي إلى أن القرآن ما أنسزل بحرف وصوت بال الهام ألهمه الله تعالى الرسول الله والرسول ينطون وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن تعالى عالي عن وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن تعالى عالمين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٤ من سورة الاعراف.

<sup>(</sup>٢) الأيتان ٢٠ ، ٢١ من سورة القصيص.

وهذه الآيات وغيرها تدل أوضح دلالة على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء وكيف شاء بحرف وصوت، كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى.

انظر شرح الطحاوية ص١٦٨ وما بعدها، ومجموع الفتاوي ٢٧/١٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧١ من سورة البقرة.

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [إفاضات].

<sup>(</sup>ه) أنظر كتاب راحة العقل للكرماني ص٩٥٥ وما بعدها، والاسماعيليه تاريخ وعقائد لاحسان الهي ظهير مد٢٤٧.

السمع لمعسزولسون (الهدم) فذكر سبحانه وتعالى [انهم معزولون عن أن يسمعوه] المفو كان الهاماً كما ذكره المخالف لما ذكر السمع، وقال أيضاً: والله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد احاط بكل شئ علما (الأمر بينهن أن الأمر يتنزل بينهن، وقال أيضاً: وفلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم (االه ويعني) ببرائيل عليه السلام (وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تنزيل من رب العالمين (اله بعرف وصوت، لا إلهاماً كما ذكروه، وقال: ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون (الهاماً لما ذكر هذه المدة، وكيف يثبت محالهم عند من له عقل أن الملك لا يتكلم لأنه روحاني، والله تعالى يقول في قصة مريم: (واذكر في الكتاب مريم إذ انبدت من أهلها مكانا شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فحمثل لها بشراً سويا قالت إني اعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً وليا عوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا (الكيس قد تكلم اليها الملك بصوت وحرف، وأعادت جوابه؟ أم كيف يتغطى لهم قوله سبحانه وتعالى: (هذا لك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طية لهم قوله سبحانه وتعالى: (هذا لك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طية

<sup>(</sup>١) الآيات ٢١٠ - ٢١٢ من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [عن أن يسمعوه في السماء بمعزولون].

<sup>(</sup>٣) الآية ١٢ من سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٤) الآيات ٣٨ - ٤٠ من سورة الحاقة.

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [ثم يعني].

 <sup>(</sup>٢) الآيات ٤١ - ٤٢ من سورة الحاقة.

<sup>(</sup>Y) الآية ه من سورة السجدة.

<sup>(</sup>A) الكيات ١٦ – ١٩ من سورة مريم.

إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الخراب أن الله يبشرك بيحي مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً(() ونبياً من الصالحين (())، أفليس قد نادته الملائكة بصوت وحرف؟، وقال في قصة ابراهيم على : ﴿ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنية فلما رأى أيديهم لا تصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة أي: خافهم حيث لم يأكلوا طعامه، لأن الملائكة لا تأكل ولا تشرب، ﴿قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط (()) أفليس هذا [كلاماً]() بصوت وحرف، ولا ينكر هذا إلا مارق كافر؟ وفي القرآن من ذكر مثل هذا كثير، وفيما ذكرته كفاية لمن وفقه الله تعالى وبصره بعين الرشد.

ثم نرجع إلى ما كنا عليه من قولهم في كن فنقول: قالوا: فلما تفكر هذه الفكرة وظهر منها كن، علمنا ان الكتاب الكاف هو السابق، والنون هو التالي يعنون القلم  $[0, 1]^{(0)}$ , قالوا: وهما  $[0, 1]^{(0)}$ , وذلك أن النون مركبة عليه، ويريدون هكذا كن، قالوا: ولأن القلم مفيد  $[20, 1]^{(0)}$  مستفيد، واللوح يستفيد  $[20, 1]^{(0)}$  مفيد، فالأول علة  $[6, 1]^{(0)}$  قالوا: فضوعفت الكاف والنون فصارتا كوني قدر، فكوني مؤنثة وقدر

<sup>(</sup>١) حصوراً: لا يأتي النساء.

 <sup>(</sup>٢) الآيتان ٣٨ – ٣٩ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٦٩ ، ٧٠ من سورة هود.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [كلام] .

<sup>(</sup>ه) انظر رسالة الأصول والأحكام لحاتم بن عصران الاستماعيلي ص١٠٩ - ضمن خمس رسائل اسماعيليه-

<sup>(</sup>٢) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٧) في (ر): [غيره].

<sup>(</sup>٨) في الأصل و (ر): [غيره].

 <sup>(</sup>٩) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الصواب: [والآخر معلول].
 وفي (ر): زيادة عبارة: [يقتضى والآخر] بعد كلمة معلول.

مذكر، وهي السبعة الأحرف التي ذكروا تحتها علوماً عقلية وقوائد حكمية، قالوا: فخلق القلم العالم بواسطة اللوح، لأن الصور تظهر عليه مفصلة، قالوا: وبهذا قال الله تعالى: ﴿إنّا كُلّ شيء خلقناه بقدر﴾(١) وهما [عندهم](١) قديمان لا أول لوجودهما من حيث الزمان، قالوا: فالأول لا يوصف بوجود ولا بعدم لا نهاية له، وهذا يؤدي أنهما عندهم إليهان قديمان(١)، ومنهم من قال: السابق وجه الله وعين الله ويد الله وقدم الله وروح الله وكلمة الله وحياء الله وبهاء الله وأيات الله، والعرش والكرسي وغير ذلك مما هو مذكور بالقرآن مضاف إليه كقوله: ﴿ولتصنع على عيني﴾(١) وكقوله: ﴿قَرِي بأعيننا﴾(١)، وكقوله: ﴿كُلّ شيء هالك إلا وجهه﴾(١) وما أشبه ذلك(١)، قالوا: ولأن السابق وجهه الذي به عرفه من عرفه، قالوا: ولهذا كل شيء مستحيل من حال إلى حال، إلا هذا السابق، ولهذا قال الله تعالى: ﴿كُلّ شيء هالك إلا وجهه﴾ وقوله تعالى: ﴿وليقي وجه ربك ذي الجلال والإكرام﴾(١)، لأنه الأول بلا نهاية والآخر بلا غاية، وهو وأما رضاه فهو القائم صاحب القيمة [والدور الجديد](١) والرجعة، وسخطه عنده، وأوغلوا في ذلك إيغالاً شديداً، ملت عن أكثر ما الله مجازيهم عليه.

<sup>(</sup>١) الآية ٤١ من سورة القمر، وانظر كتاب فضائح الباطنية للغزالي ص٣٩.

<sup>(</sup>۲) في الأصل و (ر): [عندهما].

<sup>(</sup>٣) كقول الثنوية القائلين بالهين.

 <sup>(</sup>٤) الآية ٣٩ من سورة مله.

<sup>(</sup>a) الآية ١٤ من سورة القمر.

<sup>(</sup>٦) الآية ٨٨ من سورة القصص.

<sup>(</sup>Y) انظر تحفة المستجيبين للسجستاني ص١٦١ - ١٧٠ - ضمن خمس رسائل اسماعيليه لعارف نامر-

<sup>(</sup>٨) الآية ٧٨ من سورة الرحمن.

 <sup>(</sup>٩) في الأصل و (ر): [والدير الجديد].

ثم نرجع إلى ما كنا عليه من قولهم: [من]() كوني قدر، وحروفه السبعة فنقول: قالو: إنها دالة على النطقاء السبعة، وعلى أسسهم، فأولهم آدم على أوساسه شيث، ونوح واساسه سام، وابراهيم وأساسه اسماعيل، وموسى وأساسه هارون، وعيسى وأساسه شمعون، ومحمد على قاساسه علي أو القائم وأساسه فلان، قالوا: فالكاف حرف آدم، والواو حرف نوح، والنون حرف ابراهيم، والياء حرف موسى، والقاف حرف عيسى، والدال حرف محمد على أو الراء حرف القائم أا، قالوا: وهو التحية الطيبة والكلمة النامية والنعمة الدائمة، صاحب الدور والقيامة، المسمى بالواقعة والحاقة والآزفة والطامة والصاخة والقارعة وجنة المؤى، وسدرة المنتهى والفاروق الأكبر، والصديق الأعظم والنفخة الكبرى والصيحة العظمى، لأن حرف [الراء]() به نال الربوبية باستفناء عن سلوك من سبقة، [وصار رب الأرض]() ومن عليها [۱۹/أ] وإليه مجازات الأنفس على قدر سعيها وكسبها، وهو صاحب الدور الجديد، لأن حرفه السبع، ولهذا جعل الأيام سبعة، أولها أحد وأخرها سبت، فالأحد على آدم،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، والأولى حذفها.

 <sup>(</sup>٢) انظر تحقة المستجيبين للسجستاني ص٢٥١، وقضائح الباطنية للغزالي ص٣٤ – ٤٤، والاسماعيليه
 لاحسان الهي ظهير ص٤٤٨ و ٥٥٠ و ٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب الافتخار للسجستاني ص٤٩ - ٥٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [الراوية].

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر) : [وصار بالأرض].

قال أبو يعقوب السجستاني في كتابه الذي سماه الافتخار ص٠٥:

<sup>(</sup>وأضيف الى القائم عليه السلام حرف الراء -أي من قوله كوني قدر- الذي هو أقصى الإفاضات المعقدة الموفوره على البشر، فنال بحرف مرتبة الربوبية، واستغنى عن سلوك المراتب الست، المتقدم ذكرها، فصار بنيله تلك المرتبة السنيه رباً للأرض ومن عليها، وجعل إليه مجازات الانفس، كلاً على مقدار سعيها وكسبها). قبح الله من يقول بهذه المقاله فأى كفر أعظم منها؟!.

والإثنين على نوح، والشلائاء على ابراهيم، والأربعاء على موسى، والخميس على عيسى، والجمعة على محمد على السبت على القائم(۱)، صاحب الزمان صاحب النور، الذي تدور الدنيا على يديه دوراً جديداً لان يومه آخر الأيام، وكذا دوره آخر الأدورا كما تدور الايام من الأحد الى السبت دوراً جديداً، كذا تدور الدنيا على يديه كما كانت أولاً هكذا أبدا، بل قالوا: ودليل آخر على مذهبنا وهو أن في السماء سبعة كواكب: شمس وقمر وزحل ومشتري ومريخ وزهره وعطارد وهو الذي يقال له: الكاتب، [فالشمس] على أدم والقمر على نوح وزحل على ابراهيم، والمشترى على موسى والمريخ على عيسى والزهرة على محمد على أب وعطارد على القائم، لأن الكاتب الذي مدار الأمر والرجعة إليه هذا.

قالوا: ودليل ثالث: وهو أن في رأس ابن آدم سبعة منافذ: عينان وأذنان ومنخران وفم، لكل ناطق منها منفذها(٢)، قالوا: ولأن القائم يأتي بالباطن المجرد من جميع صحف الأنبياء، وشرائعهم، ولا يأتي بدوره بلفظة ظاهرة مرموزة كما أتوا به، بل [بالباطن](١) المجرد، قالوا: ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ يوم يكشف عن ساق﴾(١) والساق هي الحقيقة وأبطلوا الآخرة، وجعلوا الدنيا تدور كما تدور السبعة الأيام(١)،

<sup>(</sup>۱) انظر رسالة الأصول والأحكام لحاتم بن عمران ص١٠٨ - ١٠٩ و ١١٦ - خدمن خمس رسائل اسماعيلية لعارف تامر-.

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [والشمس].

 <sup>(</sup>٣) انظر كتاب بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص٤٢.

<sup>(</sup>٤) في (ر): [الباطن].

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٢ من سورة القلم.

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق ص٣٧ وفضائح الباطنية ص٤٤.

وهذا تأويل باطل، وكفر ظاهر، وإنما اعتمدوا بذلك تلبيساً وتشكيكاً لفساد دين الاسلام، فلو أنهم قوبلوا بتأويل فاسد كتأويلهم، وهو أن يقال لهم: ليست هذه الأحرف السبعة التي كوني قدر، ولا السبع السموات ولا السبع الأرضين، ولا السبعة الأيام، ولا السبعة الكواكب، ولا السبعة المنافذ برأس ابن أدم [دليلاً]() على السبعة النطقاء التي ذكرتم، لأن حالهم أشهر من أن يستدل عليهم بما ذكرتم من الأسابيع، وإنما هي دالة على سبعة أصحاب رسول الله على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد.

وقيل: بل هي دالة على سبعة ملوك بني أمية معاوية ويزيد ومروان وعبدالملك والوليد وسليمان وعمر بن عبدالعزيز لأنه الذي بدل اللعن، ودارت السنة على يديه.

أو قيل بل هي دالة على سبعة ملوك من ملوك بني العباس، السفاح وابو جعفر والمهدي والهادي وهارون والإبن الأمين والمأمون لما جاز، ولكان كلاما حسناً مسموعاً فاسداً، فإن سالوا دليلاً على صحة ذلك فالدليل عليه ما استدلوا به على جهالتهم، وخرجوا الكل على السواء في الباطل، وفسد جميع [الجميع](١)، فأما المعنى وخرجوا الكل على السواء في الباطل، وفسد جميع [الجميع](١)، فأما المعنى [١٩/ب] الصحيح الذي هو عندنا، فإن هؤلاء الأنبياء الذين سموهم نطقاء: لا يحتاجون إلى دليل يعرفون به باكثر مما قد ذكرهم الله تعالى في كتابه بأسمائهم صريحاً من غير لقب، فقال في آدم: ﴿ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [الجمع].

وما أورده المصنف رحمه الله تعالى كاف في الرد عليهم في استدلالهم على النطقاء السبعه -حسب زعمهم- ومصدر ذلك كله أهواؤهم وحماقاتهم وما انحدروا إليه من دركات الكفر والضلال.

شئتما (١)، وقال في نوح: ﴿إِنَا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قومه أَنْ أَنْدُر قومك من قبل أَنْ يَأْتِهِم عَدَابِ اليم (٢)، وقال في ابراهيم : ﴿واتخذ الله ابراهيم خليلاً (٢)، وقال في موسى : ﴿واكلم الله موسى تكليماً (٤)، وقال في عيسى : ﴿يا عيسى إِني متوفيك ورافعك إِلي (٥) الآية، وقال في محمد الله : ﴿واللَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم (١)، يعني المنزل [عليه] (١) الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على [أن يأتوا بمثله ولا بمثل بعضه] (١)، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولهذا لا يقدر أحد أن ينقله بلسان عجمي كما ترجمت التوراة والإنجيل والزبور، وغير ذلك بالعربية،

ولقد قيل: إن رجلاً كان يعرف ترجمة اللغة الزنجية فسمع احدهم ذات يوم بالطواف وهو يقول:

توابال مكنوناً توايــــه ومن ذا لداي الديد وايـــه بتكيل كيما يندوا ويبـــدوا وهيك ربي ودندوا يــــه

<sup>(</sup>١) الآية ١٩ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) الآية ١ من سورة نوح.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٥ من سورة النساء،

<sup>(</sup>٤) الآية ١٦٤ من سورة النساء.

<sup>(</sup>ه) الآية هه من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٦) الآية ٢ من سورة محمد.
وهذه الآيات وغيرها من الآيات في كتاب الله الكريم قد عرفت بهؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة
والسلام صفوة الله تعالى من خلقه، وهم بهذا أغنياء عن كل تعريف سواه.

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [عليهم].

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل صحة الكلام: [أن يأتوا بمثله، لا يأتون بمثله ولا بمثل بعضه].

#### ففسره بالعربية :

وقلبي مقر مؤمن ولسانيـــه ومن قبل هذا بالجميل بدائيــه وقد بجزيل المكرمات حبانيــه خلقت ولم أخلق من السود جاحدا ولم لا أديم الكد للسه سيدي ولم لا أديم الكد للسه سيدي

ثم نرجع إلى ما كنا عليه فنقول:

قد ذكر الله تعالى بكتابه أسماء أنبيائه، وفضائلهم ظاهرة شاهرة لا تحتاج إلى دليل بكوني قدر، كما ذكروه، فيعرفون بها مع أن الأنبياء عليهم السلام كثير .

وروي [عن] (۱) أبي ذر الغفاري رحمة الله عليه أنه قال: قلت لرسول الله الله الله يوم وقد وجدت منه خلوه: يا نبي الله، كم عدد الأنبياء؟ فقال: «مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي، المرسلون منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، منهم أربعة سريانيون، آدم وشيث وادريس ونوح، ويقال: عيسى، وأربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر تلك وعليهم أجمعين، وكرم، فقلت: يارسول الله، أخبرني عن صحف ابراهيم، قال: أنزلت صحف ابراهيم أول ليلة خلت من شهر رمضان، وأنزل الإنجيل ثنتي [عشرة](۱) من شهر رمضان، وانزل الزبور في عشر مضين من رمضان، وانزل القرآن [۹۲/أ] في رمضان، وانزل القرآن [۹۲/أ] في الربع](۱) وعشرين مضين من شهر رمضان، فقلت: يا نبي الله، فكم كتاب أنزل على

<sup>(</sup>١) [عن] لا توجد في الأصل ولا (ر)، واضفتها لاقتضاء السياق وفي (ر): [يدوى أبو ذر].

<sup>(</sup>٢) ني (ر): [عشر].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [أربعة].

الأنبياء؟ فقال: مائة وأربعة كتب، على شيث خمسون صحيفة، وعلى ادريس ثلاثون صحيفة، وعلى ادريس ثلاثون صحيفة، وعلى ابراهيم عشر صحائف، وآدم عليه السلام عشر صحف، وعلى موسى التوراة، وعلى عيسى الإنجيل، وعلى داود الزبور، والفرقان على محمد عليه.

نرجع إلى ماكنا عليه من ذكر حماقاتهم فنقول: وإنما اعتمدوا بذكر الأحرف السبعة دلالة على نطقاء السبعة ليكون موافقة لأعداد الأسابيع التي تقدم ذكرها، لتقع مكيدتهم من الجاهل [حماقاتهم]() موقعاً فيصدقهم عليها، ويدخل في بدعتهم، فما أعجب أمر هؤلاء وأسخف رأيهم وأبطل مقالتهم، لكنهم [قالوا]() لهم: [أيها]() الرعاع الغفلة الجهلة، اعلموا أن الله تعالى خلق الأشخاص متباينة لتعرف بها قدرته، وجعل هذا طويلاً وهذا قصيرا، وهذا أبيضاً، وهذا أسوداً، وهذا غنياً وهذا فقيراً، وهذا عاقلاً وهذا مجنوناً، والهمهم طرق صناعاتهم وأسباب معايشهم، وجعل هذا أميراً وهذا وزيراً، وهذا ملكاً وهذا ملاحاً وهذا حداداً وهذا نجاراً، وهذا صائغاً وهذا صفارا()، وهذا حائكاً()، وهذا حجاماً، وهذا بطاطاً()) وهذا قطانا، وهذا بناءاً

<sup>(</sup>١) في الأصل: [على حماقتهم]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [فقالوا]، وما أثبت من (ر). ولعل الصواب: [لو قالوا].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [أيضاً].

 <sup>(</sup>٤) الصقار : صنائع الصنّقر، والصقر بالضم ضرب من النحاس، وهو الذي تعمل منه الأوائي.
 لسان العرب مادة : «صفر» .

<sup>(</sup>ه) حاك الثوب يحيكه : نسجه، والحياكة حرفة النسيج، نفس المصدر مادة : «حَيك».

<sup>(</sup>٦) البطاط: تاجر البط. انظر القاموس المحيط مادة: «بطّ»،

وهذا حمالاً، وهذا قوالاً، وهذا زمّاراً، وهذا راعياً، وهذا حَمّاراً، الى غير ذلك، فسبحان من صنع وأتقن، [وسبحان] من حبب إلى الواحد يسمى ابنه عبدالله أو محمدا أو علياً أو أسداً أو غير ذلك، وإلى الآخر أن يسمي ابنه حماراً وكلباً [وغراباً] وشيطاناً وحنظلة وسكراناً وغضباناً، وما شابه ذلك.

وسبحان من جعل الأعداد [متوافقاً](٢) بعضها بعضا، ومتخالفة عن بعضها لتعرف قدرته وعظمته، والكل دالة على أنه خالقها، متوافقة ومتخالفة، [ومتعادية](١) ومتألفة، لا يشاركه في ذلك أحد، فلو أن الخلق كانوا على سمت واحد لما تفارقوا ولا تباينوا ولا تألفوا، ولكانت القدرة فيهم دون القدرة باختلاف ألوانهم وأسمائهم وأعدادهم(٥)، فسبحان من هذه قدرته.

وإنما ابتدع هؤلاء اعداداً متوافقة وتحتها رمون مختلفة، فاستغووا بها كثيراً من الناس، وجعلوها دليلاً لحماقاتهم، فلو قيل لهم: فإن سالكم سائل، ما يدل عليه

 <sup>(</sup>١) في الأصل : [قسبحان]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [غرا].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر)، ولعل صوابها : [موافقاً].

<sup>(</sup>٤) في (ر): [مستعدية].

<sup>(</sup>٥) وهذا من آيات الله تعالى الدالة على عظيم قدرته سبحانه، كما بين ذلك في كتابه فقال جل شائه: وومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم إن في ذلك لايات للعالمين الاية ٢٢ من سورة الروم.

وقوله عز وجل: ﴿ أَهُم يَقْسَمُونَ رَحْمَةُ رَبِكُ نَحَنَ قَسَمَنا بِينِهِم مَعِيشَتِهِم فِي الحَيَاةَ الدَّنِيا وَرَفَعَنا بَضَهُم فَوقَ بعض درجات لِيتخد بعضهم بعضاً سخريا ورحمة ربك خير ثما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحده أجعلنا لمن يكفر بالرحمن ليبوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبسيوتهم ابواباً وسرراً عليها يتكؤون وزخرفاً وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والاخرة عسند ربك للمتقين له الآيات ٣٢ – ٣٥ من سورة الزخرف.

أصناف الحيوانات التي منها ما يمشي وما يطير، ومنها مايقوم ومنها ماينساح؟ وَلَمَ جعل الله منها ما لا يتزاوج كنوات الأربع إلا الأقل منها أيضاً كالقرود وغيرها؟ ولم جعل منها ما يتزاوج كنوات الرجلين إلا الأقل منها كالدجاج والحجل والفتخ(١) وغير ذاك؟

ولِمَ جعل كل متزاوجين إذا مات [أحدهما]<sup>(7)</sup> زاوج الآخر غيره، الا [الشفذين]<sup>(7)</sup> فإنها إذا ماتت أنثاه لم يتزوج بعدها أبداً، وكذا هي أيضاً.

ولم جعل أكثر ماله أذنان ظاهرتان يولد ويرضع كالآدمي والخيل والإبل والبقر والغنم وغير ذلك؟

ولم جعل أكثر ما ليس له [٩٣/أ] أذنان ظاهرتان يبيض ولا يولد ويحضن [ويلقم](أ)، كالعقاب والغراب والحدأة والصقر والشاهين والعصفور وغير ذلك؟

(١) يقال للعقاب: فتخاء، وهو: لِيْنُ البراجم وعرضها.

قال الشاعر:

دفوف من العقبان طأطأت شملالي

كأني بفتخاء الجناحين لتنوة

واللقوة: انثى العقاب. انظر لسان العرب مادة: «فتخ».

- (٢) في الأصل و (ر): [أحداهما].
- (٢) في الأصل: [الشقتين] بالشين المعجمة بعدها قاف ثم تاء.

وفي (ر) : [الشفقين] بالشين المعجمة ثم فاء ثم قاف.

وهو طائر متولد بين نوعين مأكولين من انواع الحمام، وبعض العامة تسميه اليمام، صوته في الغرنم كصوت الرباب، ومنه تحرين، وجمعه شفانين، إذا فقد انثاه لم يزل أعرب، وكذلك الأنثى،

انظر حياة الحيوان الكبرى للدميري ٢/٢ه.

(٤) في الأصل و (ر): [ريعقم].

وامِّ جعل منها ما يحضن ويدفن ولا يلقم كالحمام واليمام والقماري وغير ذلك؟

ولم جعل منها ما يحضن ولا يلقم ولا يدفن بل يخرج ولده كاسياً كالدجاج والحجل [والفتخ]() وغيرها، ولم جعل من الذي تبيض [شيئاً]() لا يحضن بل يدفن بالتراب، فإذا جاء وقت خروجه بحث عليه ولم يلقمه ولم يزقه() كالضبة [والحردون]() وهو العردان، فأكثر الحيات إلا نوعاً منها يقال لها: الدساس، فإنه يلد ولا يبيض، ولم جعل من الحيوان ما يبيض أكثر من غيره كالعقرب والسمكة والجرادة والضبة، ومنه ما يبيض واحدة فحسب كالنسر والشتل ونسميه في بلادنا السليان وغيرها، وإن كان أعظم جثة من البائض الكبير، ولم جعل للذكر من أكثر ما يتزاوج من الطير يحفظ ولدها ويعدده كما تحفظه الأنثى شبيهاً بالنسر، كالحدأة والفراب والحمام والعصفور والعقعق() والقمري والفاختة() وغير ذلك، إذ ذكر الدجاج والحجل

<sup>(</sup>١) في (ر): [والقبع]، وسبق الكلام عنه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [شيء].

<sup>(</sup>٢) زقّ الطائر الفرخ: أطعمه بفيه.

لسان العرب مادة : «رُقَق».

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [الجرنون] بالجيم المعجمة والصواب ما أثبت بالحاء المهملة. وهو نويبة شبيهة بالضب، وقيل هو ذكر الضب، لأن له ذكرين مثله، وهو من ذوات السموم، يوجد في العمران المهجورة كثيرا.

انظر حياة الحيوان الكبرى ٢٣٢/١.

 <sup>(</sup>٥) العقعق: طائر على قدر الحمامة، وعلى شكل الغراب، وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة، وهو ذو لونين أبيض واسود، طويل الذنب، لا يأرى تحت سقف ولا يستظل به.
 انظر المصدر السابق ١٤٨/٢.

 <sup>(</sup>٦) الفاختة: بفتح الفاء وكسر الخاء المعجمة وبالتاء المثناة في أخرها.
 ويقال لها: الصلصل بضم الصادين المهملتين، حسنة الصوت، تحب الأنس بالناس.
 انظر المصدر السابق ١٩٦٧٢.

[والفتخ]<sup>(۱)</sup> وغيرها، فإنما همته [غير]<sup>(۱)</sup> [السفاد]<sup>(۱)</sup> فقط وكذا ذكران البهائم [الحرص]<sup>(1)</sup> ماهمتها غير ذلك فحسب [فقط]<sup>(۱)</sup> ولِم جعل منها ماله غيرة على عرسه كالآدمي.

كما روي عن محمد بن المكي بن جابر الشنفي(1) أحدوثة عجيبة أنه قال: وقعت بيضة من وكر طائر يقال له: اللقلق(1)، قال صاحب الكتاب: ما أظنه عندنا باليمن، أو لعله بها ولا نعرفه، وتركت مكانه بيضة بط فحضنها اللقلق وأنثاه يتداولان ذلك كالحمام، إلى أن خرج فرخها فنظره الذكر فعرفه أنه فرخ بط فطار ولم يلبث أن جاء بعشرة لقالق فضربوا بمناقيرهم رأس تلك اللقلقة الأنثى حتى قتلوها، فتفرست أنهم ظنوا أن البط سفدها، فقتلها لذلك، والله أعلم.

وارِم جعل منها ما يتعلم ما عُلم من الكلام ما لا غيره كالبغبغاء والعقعق وطائر بالهند يقال له: الشاذن، وأنهم لما لقنوا تكلموا به، وحكى بعض الغرباء عن بلاد

<sup>(</sup>١) في (ر): [والقبع].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الصواب حذف [غير]، أو أنها بمعنى «إلا» .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [القساد].
 والسفاد: نثو الذكر على الأنثى.
 انظر لسان العرب مادة: «سفد».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ولعلها : [الخرس] بالسين المهمله بدل الصاد.

<sup>(</sup>o) كذا في الأصل و (ر) ، والأولى حذفها .

لم أجد ترجمة، وقد ورد اسمه في كتاب شجرة اليقين المنسوب للداعي القرمطي عبدان ص٦٠ قال:
 (وروى عن محمدا المكثّى بابن جابر الشبع)، وذكر قصة اللقلق.

 <sup>(</sup>٧) اللقلق: طائر اعجمي طويل العنق، يأكل الحيات، وصوته يسمى اللقلقة، يوصف بالفطنة والذكاء.
 حياة الحيوان الكبرى ٣١٩/٢.

مصر أنه كان عند قوم غراب مؤلف وكانوا يقولون له: يا غراب أين الله فيقول: فوق فوق الفوق، وكذا [الزرياب] طائر في بلاد العراق، أكثر كلامه: ويحك يا نبطية اطحني القنطية، والدراج كذلك يقول: طاب نبيذ الدقل أ، وبغير بلاد العراق لا يقولان ذلك، والقمري هنالك يقول : موسى سوري حناكيد، وأظن السامع لهم يتخايل ذلك، [هذا] منهم كلاماً يفقهه، كما أن عصفورة عندنا [يتخايل السامع لها في أيام الربيع أنها تقول: يا يوسف، ولقد سمعتها أنا كذلك، وإن كانت لفاتها بغير ما يعبره] السامع مما لا يعلمه إلا الله تعالى.

قيل: ويطبرستان<sup>(۱)</sup> طائر يقال له: كلو، بقدر الفاختة، يظهر في أيام الربيع يتبعه [جيش]<sup>(۱)</sup> من العصافير [٩٤/ب] يخدمه كل يوم عصفور منها، ينقل اليه كل ما

<sup>(</sup>١) في الأصل: [الرزياب] بتقديم الراء المهلة.

وانظر حياة الحيوان للدميري ٧/٢، وكتاب شجرة اليقين للداعي عبدان القرمطي ص٥٥.

 <sup>(</sup>٢) الدُّرُّاج: بضم الدال وفتح الراء المهملتين المشددتين، واحدته دراجه طائر كثير النتاج اسبود الجناحين،
 وظاهرهما أغير على خلقة القطا إلا أنه الطف.

انظر المصدر السابق ٢٣٤/١، وكتاب شجرة اليقين ص٥٥.

 <sup>(</sup>۲) الدقل: من التمر أرداً أنواعه، واحدته دقله.
 لسان العرب مادة: «دقل».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر)، والأولى حذفها.

<sup>(</sup>a) ما بين القوسين سقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) طبرستان: بفتح أوله وثانيه وكسر الراء، والنسبة اليه طبري، وهي: بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم، وخرج من نواحيها كثير من أهل العلم والادب والفقه، والغالب عليها الجبال، ومن بلدانها: دهستان وجرجان. انظر معجم البلدان ١٣/٤.

وقد أورد أسم هذا الطير وقصته التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى.

 <sup>(</sup>٧) في معجم البلدان : [جنس] بالجيم والنون بعدهما سين مهملة.

يتغذى به، فإذا أمسى وثب عليها فأكلها، فإذا أصبح صاح فغدا عليه آخر يخدمه كذا، فإذا أمسى وثب عليها فأكلها، وعلى ذلك حتى تذهب أيام الربيع.

رجع الكلام، ولم جعل من الطير ما يتعلم صيد الطير كالباز() والشاهين والصقر وغيرها؟ وكذلك من الحيوان الخرس كالكلب والفهد أيضاً؟ ولم جعل من الحيوان ما يتعلم كالقرود وأشباهها؟ [ومنها ما يخرج من الخبي ما يخبى من الذي معه صاحب له بحيث لا يفهمه بعض من حضر، حتى أنه لقد حكي لي أن رجلاً بتهامة معه تيس يضع على يديه من معه الخبي]()، وقرأت أيضاً في بعض الكتب أن اعرابياً دخل بعض مدن خراسان ومعه [غراب]() قد علمه يفرش الفراش بمنقاره ويبسطه.

قال المخبر عنه: ولقد رأيته راكباً ديكاً وهو يضربه بمنقاره ويسوقه كما يسوق الرجل دابته، ولقد خُبّي له خُبْي مع رجل بين عشرين نفساً من غير علمه، فأوما إليه [صاحبه أن يخرجه فقصد بنفسه إلى صاحب الخبي، وقال الراوي: فتفرست حاله وإذا به إشارة من إن صاحبه لا يفهمها غيره، ولم خص الله تعالى بعض الحيوانات

<sup>(</sup>١) الباز: أفصح لفاته البازي بالياء المخففة، والجمع بزاة، ويطلق عليه وعلى الشاهين وغيرهما مما يصيد الطيور، صقور.

انظر حياة الحيوان ١٠٨/١.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ولم يتبين لي مراد المصنف رحمه الله تعالى، ولعل مقصوده أن بعض الحيوانات والطيور يمكن تدريبها على كشف بعض ما يخفى على الأعين، وشاهد هذا في وقتنا الحاضسر السكلاب لبوليسية التي تدرب على كشف المغدرات والمتغجرات وغيرها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [غراباً].

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من (ر).

في البصر دون غيره، حتى إنه يبصر بالليل كما يبصر بالنهار، كالكلاب والسنانير والسباع والفئران [وغيرها]<sup>()</sup>؟ ولم جعل منها ما يبصر بالليل دون النهار كالبوم [والخشاف]<sup>()</sup> وبعض الخطاطيف<sup>()</sup> وغيرها؟

ولم جعل منها ما يبصر بالنهار دون الليل كالآدمي والبهائم والغراب والعصفور وغيرها؟ ولم يخص بعضها بالسمع دون بعض كالفرس والقراد وغيرها؟ حتى إنه يضرب بهما المثل فيقال: أسمع من فرس، وأسمع من قراد، وذلك أن الرعيان تتقدم الإبل إلى [المياه]() ليترعوا لها الماء فلا يعلمون بقربها منهم [يرون]() القردان تنتعش من معاطفها، وحينتذ يعلمون قربها منهم؟ ولم خص بعضها بالشم دون بعض كالسباع والكلاب والسنانير() وغيرها؟

وأعجب منها شم الذرّة للكراع البالي من الجرادة الذي لو قريته من أنفك ما شممته ، فتأتيه فإذا حاولت حمله وأعجزها عادت إلى جحرها واستعانت بصواحبها تحمله.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [وغيرهما].

 <sup>(</sup>٢) في (ر): [الخفاش]، والخشاف: طائر صفير، وقيل: الخفاش، وقيل: الخطاف.
 انظر لسان العرب مادة: «خفش».

 <sup>(</sup>٢) الخطاف: بفتح الفاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة: سمكة ببحر سبتة، لها جناحان على ظهرها
اسودان، تخرج من الماء وتطير في الهواء ثم تعود الى البحر.
 حياة الحيوان ١٩٥/٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [اللياه] هما أثبت من (ر).

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (ر)، ولعل صوابها: [ويرون] بالواو قبل الفعل.

 <sup>(</sup>٦) السنور: الهر، وجمعه سنائير.
 السان العرب مادة: «سنر».

ولم جعل بعض الحيوان أتقن صنعة من بعض وألطف يده كالسرفة(١) والعنكبوت والنطة والخطاف وغيرها، فإنها تصنع لها بيوباً عجيبة؟

ولم خص الله تعالى بعض الحيوان بتدبير معاشه والإحتكار لرزقه لا غيره كالنمل، فإنه يحرس معاشه في جحرتها، فإذا وقع عليها المطر وخافت عليه البلل أخرجته إلى الشمس وقدر بما قطعت رؤوس منابته لئلا ينبت، حتى إنه إن كان في كسبها بزر الكزبرة قطعته أرباعاً لأنه من بين الحبوب ينبت أنصافاً؟

ولِم جعل الله تعالى بعضها أحمى على فرخه من بعض؟ حكى هشام بن سالم<sup>(۱)</sup> رجل من رهط ذو الرمة<sup>(۱)</sup> قال أكلت حية بيض مكاء<sup>(۱)</sup> ذات يوم فشرشر على رأسها حتى كاد يدنو منها ففتحت فاها لتأكله فطرح فيه حسكة فلزقت في حلقها فماتت.

قال صاحب الكتاب: - أيدك الله تعالى - : وأخبرني في أيامي هذه من نظر إلى حية أرادت دخول جحر طائر صغير نسميه في بلادنا المواني(0)، وفيه فراخه،

<sup>(</sup>١) السُّرفة: بضم السين واسكان الراء المهملتين: الأرضة. حياة الحيوان ٢٠/٢.

<sup>(</sup>Y) لم أجد له ترجمه.

 <sup>(</sup>٣) غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي ، ذو الرمه، شاعر من فحول الطبقة الثانية، كان مقيماً في البادية ويحضر الى اليمامة والبصرة كثيرا، توفى باصبهان سنة سبع عشرة ومائة. الأعلام ٥/٣١٩ - ٣٢٠.

 <sup>(</sup>٤) المُكّاء: بضم الميم وبالمد والتشديد: طائر يصوت في الرياض، يسمى مكاء لأنه يمكو أي: يصفر
 كثير، وجمعه المكاكي. انظر حياة الحيوان ٣٢٨/٢.

وقد أورد القصة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى عن هشام بن سالم.

<sup>(</sup>٥) لم أجد من ذكر هذا الطير.

فوقع أبواه على ظهرها فأعجلاها فسقطت إلى الأرض فقتلت، وكنت أنا بالأمس قائما في صحن دار لنا فيها أنظر إلى نورة يعملونها، إذ بحية قد سقطت من جحر عصفور فقتلناها، وأرى أنها عملت فيها كعمل الطير الذي أخبرني فيه من تقدم ذكره، ولم ألهم الله تعالى بعض الحيوان تدبير معيشته دون الذب عن فرخه كالسليان(۱) فإنه ألهمه الله تعالى أن يأخذ العظام الكبار [التي](۱) لا يقدر على أكل ما فيها، فيحلق بها إلى السماء ثم يطرحها على الصفا لتكسر فيأكل مافيها، وما أبتلع له من صغارها وأعماه أن يأخذ الحجارة كأخذه العظام فيرمي بها من يريد فرخه؟

قيل: والدبة<sup>77</sup> إذا وضعت ولدها رفعته من الأرض مدة في فمها خوفاً عليه من الذر الثلا يعلقه لأنها تضعه من لحم ، ثم يشتد بعد ذلك، ولم جعل الله من الحيوان نفسه من حال يلحقه كالعقاب<sup>(1)</sup> فإنها إذا اشتكت وجع كبدها من أكلها الأرانب وصفار الضبا والوعول والغنم اعتمد على أكل الأكابد فينفعها ذلك<sup>(0)</sup>

<sup>(</sup>١) السليان: لعله يقصد السلُّوى: طائر أبيض مثل السمائي، واحدته سلوى، قال الشاعر: كما انتغض السلواة من بلل القطر

لسان العرب مادة : «سيلا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الذي].

<sup>(</sup>٣) انثى الدب: وتسمى الجهبر: على وزن جعفر، إذا ولدت يكون ولدها قطعة لحم تخاف عليه من النمل فتنقله من موضع الى موضع خوفاً عليه منه، وربما تركت أولادها وارضعت ولد الضبيع، ولذا قالت العرب: احمق من جهبر.

انظر حياة الحيوان ١/٢١٧.

<sup>(</sup>٤) تقدم ص٢٤٥،

<sup>(</sup>ه) نقس المعدر ٢/٢٦٦.

وكالقنفذ(۱) وابن عرس(۱) فإنهما إذا ناهشا الحيات الكبار والأفاعي واحقهما من سمها ألم تداويا بأكل السعتر البري(۱)؟

ولم جعل الله منها ما يحمي نفسه من حال يشتهيه خيفة من العطب [كالأيل]<sup>(1)</sup> فإنه إذا أكثر من أكل لحم الحيات والأفاعي دعاه ذلك إلى شرب الماء، فإذا أتاه حام عنه ولم يشرب منه، علماً منه أنه إذا شرب منه دخل السم مع الماء حيث لا يدخل الطعام فيكون منه عطبه<sup>(0)</sup>

فلو طلبناهم - أيدك الله - عن اختلاف هذا النزر الحقير الذي ذكرناه من خلق الله تعالى، لما قالوا ذلك إلا على السابق والتالي والجد والفتح والخيال وما شابه ذلك من حماقاتهم التي تقدم ذكرها، وكذا لو سألهم سائل عن خلق الجمادات والبحار والأنهار والأشجار وغير ذلك لما أجابوا إلا هكذا، وخرجت المخلوقات دلالة على حماقاتهم، فإنا الله وإنا إليه راجعون، ما أعماهم عن طريق الصواب وأبصرهم في طرق البواطل والأكذاب، ولا والله ما هي [كما](أ) ذهبوا

<sup>(</sup>١) حيوان معروف.

 <sup>(</sup>٢) ابن عرس: دويبة معروفة دون السنور، أشتر، أصلم، أصك، له ناب، والجمع بنات عرس ذكراً كان أو انثى معرفة أو نكرة. لسان العرب مادة: «عرس».

<sup>(</sup>٣) أنظر حياة الحيوان ٢/٥٢٢.

<sup>(</sup>٤) الأيل: بتشديد المثناة التحتية وكسرها: ذكر الأوعال، والأيل لغة فيه، شبيه ببقر الوحش، مولع بأكل الحيات، له قرنان كثيرة التشعب، تبدأ في التشعب بعد سن الثالثة.
نفس المصدر ١٠٦/١.

<sup>(</sup>ه) انظر المصدر السابق ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر) : [۱].

إليه، وإنما خلق الله ذلك وفرق بين أسبابه وحالف وعادى ووالى، ليعتبر فيه معتبر وليفكر فيه متفكر(۱)، وليتق الله عن نفسه العجب [عند](۱) العجز عن إدراك المعرفة لذلك، وليعرف مقداره عن قلة بلوغ ما هنالك، ونهاية قوته وإرادته وقصر رأيه، وأنه مخلوق مدبر ومصرف ميسر، ولأن لا يخلينا سبحانه من حجة نبصرها، وعبرة نعتبر بها، ونعود عند الفكرة بها [۴۹/أ] موعظة، ولما ذكره لنا من السهو والإغفال والإهمال نذكره، وتنبيها من الغفلة، وتيقضاً من الرقدة، فسبحانه ما ألطفه وأكرمه حيث جعل لنا من كل أحوالنا أموراً لا تفتح أعيننا، ولا تصغي أسماعنا إليه إلا وهي واقعة علي ضرب من الأدلة، وعلى شكل من أشكال البرهانات، لأنه يقول عز من والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عداب النار)(۱)، فسبحانه ما أعلمه وأكرمه وأحلمه وأعظمه وأحكمه، فافهم هذا –أيدك الله— فإن فيه البغية لكسر حماقاتهم التي ذهبوا اليها، والحمد لله.

ثم نرجع بعدها إلى كسر ما ذكروه واحتجوا به من السبعة المنافذ التي في رأس ابن آدم، وقولهم: إنها دالة على السبعة النطقاء، فنقول لهم -عفاك الله فلو جوزنا لكم أنها على [ما]<sup>1)</sup> ذكرتم، فما قولكم في منافذ رأس الكلب والخنزير لأنه

 <sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ وما من دآبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا أثم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء
 ثم الى ربهم يحشرون ﴾ الآية ٢٨ من سورة الانعام.

وقال جل شانه : ﴿ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ الآية ٥٠ من سورة طه.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [عن].

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩١ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٤) [ما] سقطت من (ر).

كذلك؟ فإن قلتم: هي أيضاً دالة على النطقاء السبعة، فبئس ما ذهبتم إليه، حيث تستداون بالنجس على الطاهر، وإن قلتم: بل هي دالة على الحاش المثالة مثلها طالبناكم ببيان ذلك لنعرفها ونعكسها عليكم بمنافذ كل حيوان طاهر مأكول، كالبعير والثور والشياة وغير ذلك، وإن قلتم: لا ندري على ما هي دالة، فقد نقضتم أصلكم، لأن [كل] شيء عندكم باطنه خلاف ظاهره، فسبحان الله ما أعجب ما ذهبتم إليه! وأعجب منه من ما لأكم عليها ورأى برأيكم.

والذي يذهب إليه في معنى هذه السبعة المنافذ: أن الله تعالى خلق في الشخص الواحد خمس حواس، أربع منها في رأسه وهي: السمع والبصر والشم والذوق، [وواحدة]<sup>(1)</sup> في جميع جسده [وهي]<sup>(1)</sup> اللمس، واثنتان منها لا يدرك المحسوس بها محسوساً إلا بالماسة وانقطاع الهواء بينهما، وهما: اللمس والنوق، وثلاث لا يدرك المحسوس بها محسوساً بالماسة بل بتوسط الهواء بينهما، وهن: السمع والبصر والشم، ألا ترى أنك لو أخذت فضة أو شبيها بها وأدخلتها في أذن من تكلمه أنه لا يكاد يفهم ما تكلمت به إليه إلا إن باعدتها من الماسة ودخل الهواء بينهما، فحيننذ يفقه لما تقول، وكذا لوا أدخلت في [الفضة]<sup>(1)</sup> شيئاً له رائحة وأدخلتها في منخره لما وصف لك رائحة ذلك الشيء، وكذا لو كان إذا قاربت الشيء من لون أو كتاب إلى العين حتى يدخل الهواء

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر)، ولعلها: [النجس].

<sup>(</sup>٢) في الأصل ((): [لكل]..

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [وواحد].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [وهو].

<sup>(</sup>٥) في (ر): [القصية].

بينهما، ومع هذا فإن الحواس الخمس يفسدها محسوسها إذا أفرط عليها، كالبصير، فإنه يفسده الضوء الساطع الشديد من الشمس وغيرها، وكذا السمع يفسده ما يصوَّت، كالصوت الشديد أيضاً، وكذا الرائحة المفرطة تفسد الشم أيضاً، وكذا الشيء الشديد من المرارة والملوحة أو غيرهما يفسد النوق أيضاً وكذا [٩٦/ب] الحار والبارد المفرط يفسد اللمس أيضاً، ولا يفسدها شيء من ذلك إذا كان معتدلا، ولا يفعل الحس شيئًا إلا بمحضر المحسوس(١)، والله أعلم، هذا جواب ما تقدم من محالهم، وبقى علينا إعلامك بما عندنا في القلم واللوح اللذين سموهما السابق والتالي، وجعلوهما إلهين قديمين، لا غاية للأول منهما، ولا نهاية للآخر أيضا، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا عن أن يكون معه من لا غاية له ولا نهاية، فنقول فيهما: إنهما مخلوقان غير خالقين كما روى عن ابن عباس(٢) رضى الله عنهما أنه قال: أول ما خلق تعالى من شيء القلم خلقه من هجا، فقال: قلم، فتصور قلماً من نور ما بين السماء إلى الأرض، ثم خلق اللوح من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، عرضه ما بين السماء إلى الأرض، أعلاه لاصق بالعرش، وطرفه في حجر ملك، فقال للقلم: اجر، قال: يارب، بماذا؟ قال بما يكون إلى يوم القيامة، فلما خلق الله تعالى الخلق وكلّ بهم الحفظة يحفظون عليهم أعمالهم، فإذا كان يوم القيامة عرضت عليهم أعمالهم وقيل: ﴿ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون الك من اللوح المحفوظ، فعورض بين الكتابين فإذا هما سيواء،

<sup>(</sup>١) هذا دليل على سعة اطلاع المصنف رحمه الله تعالى وإلمامه بكثير من العلوم كما تقدم من كلامه على الصناف الحيوانات والطيور، وسيأتي كلامه عن الأفلاك والبروج وغيرها.

 <sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته رضى الله عنه ص١٤.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ من سورة الجاثية.

هذا ما ذهبنا إليه والله أعلم.

قد كشفت لك -أيدك الله تعالى- مقالتهم في السابق والتالي، والرد عليهم مختصرا، بقدر المعرفة، والحمد لله.



### فص\_\_\_ل

وهذا كشفهم في مقالتهم في الجد.

اعلم -أيدك الله- أنهم زعموا أن البخت يعطى ويمنع ، قالوا:

فإن نفر عن قولنا هذا نافر احتجينا عليه بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وأنه تعالى جد ربنا ما اتخد صاحبة ولا ولدا﴾()، ويقول المصلي في الصلاة: «تعالى جدك ولا اله غيرك ﴿()) ويقولهم في الدعاء: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد ())، قالوا: فعلى هذا سعادة [الشخص]() عند ميلاده فيسعده، فلا يزال يرتقي الدرجة بعد الأخرى حتى يبلغ مرتبة الملوك، وتخضع له الرقاب، ويبلغ من الهيبة والجلال المبلغ العظيم، حتى انه

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة الجن.

وانظر تحفة المستجيبين للسجستاني ص٥٠٠ - ضمن خمس رسائل اسماعيليه لعارف تامر-

 <sup>(</sup>٢) هذا جزء من دعاء الاستفتاح الثابت عن رسول الله ﷺ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: «سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا اله غيرك».

مسند الإمام أحمد ٧٠ ه و ٦٩، وسنن الترمذي ٢/٩-١٠ أبواب الصلاة باب ٦٥ - ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) هذا من الذكر الثابت عن رسول الله ﷺ، كان يقوله دبر كل صدلاة، وقد أخرجه الإمامان البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي ﷺ كان يقول في دبر كل صدلة مكتربة: «لا اله الا الله ، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

صحيح البخاري بشرحه ٢/٥٢٦ كتاب الأذان باب ١٥٥ ح ٨٤٤، وصحيح مسلم بشرحه ١٠/٥ كتاب الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [الاشخاص].

ربما قد صبار رباً لمن من في الأرض، ومدبراً لهم يملكهم ولا يملكونه، ويسوسهم ولا يسوسونه، وقد ربما لا يساعد هذا الجد [بعض] (الاشخاص عند ميلاده، فيكون شقياً لا ناعماً، مملوكاً لا مالكاً، مسوساً لا سائساً، هائباً لا مهيوباً (اا، هذا ما ذهبوا إليه، وموهوا أنه [هو]. مكسر عليهم بقوله تعالى: ﴿ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحي لم نجعل له من قبل سميا (الفساعد) فذكر سبعادته من قبل أن يولد، وأفساعد) هذا الجد السني سموه يحي عند ميلاده؛ فبطل بهذا ما ذكروه، والحمد لله.

وإنما الذي يسعد ويشقي، ويعز ويذل، الله الذي لا اله الا هو لأنه يقول عز من قائل: ﴿قُلَ اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك عن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يبدك الخير إنك على كل شيء قدير ﴾(٠).

لأن هذا البخت الذي ذكروا أنه يسعد ويشقى وإنما حجتهم التي احتجوا بها

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [بعد].

 <sup>(</sup>٢) وبناءً على هذه القاعدة الفاسدة من قواعدهم فإن النبوة في نظرهم مكتسبة، بل صرحوا بذلك في
 كتبهم، يقول السجستائي حهو من اكبر دعاتهم ومؤسسي مذهبهم-:

<sup>(</sup>كذلك كون النبوة لا تحدث بفتة في قلب النبي، بل جزء وعمل بعد عمل، وزيادة بعد نقصان، ونقصان بعد زيادة، إلى أن تبلغ منتهاه في بعد زيادة، إلى أن يكمل كونها، فتظهر مصورة محلاة، فلا تزال في ارتفاع إلى أن تبلغ منتهاه في الرفعة).

كتاب النبوات ص١١١ الفصل التاسع من المقالة الثالثة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ من سورة مريم.

<sup>(</sup>٤) في (ر): [فساعده].

<sup>(</sup>ه) الآية ٢٦ من سورة أل عمران.

من [٩٧/أ] قوله تعالى: ﴿وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا﴾(١) فإنما المعنى فيه: تعالت عظمته من أن يتخذ صاحبة فيكون له ولد منها(١)، لا أن بخت ربنا أعظم من بخت سواه فيكون شبيها بالمخلوق، وإنما المعنى عن قول من قال: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد)، فإنما عنى بهذا، ولا ينفع منك صاحب القدرة والعظمة شيء من مرادك، وأما معنى قول المصلي: «وتعالى جدك ولا الله غيرك» فانما [أراد](١): وتعالى ذكرك وعظمتك من أن يكون مناها شيء، [لا](١) انه وتعالى بختك فيكون شبيها بالمخلوقين، تعالى عن ذلك علوا كبيراً.

هذا قواهم في الجد الذي سموه بختا، ومن تصديقهم لذلك، وحماقاتهم فيما هنالك أنهم [صاروا] بجتهدون في تقويم الكواكب وضبط الساعات والأوقات، يترجون بزعمهم فيها وقتاً طيباً مقابلا بهذا البخت الذي لقبوه جدا، فيذكرون فيه مرادهم وسعدهم فيها كسفر [لتجارة] أو نكاح لامرأة، أو لبس ثوب أو خروج لقتال عدو، فشملهم سعده، وأيم الله لقد كذبوا، ولقد رأينا وسمعنا من ينتحل هذا الشيء بعينه من أنه ربما لو جاء ساعة طيبة موافقة لحاجته التي يريدها فيقع الحال بضد مراده، وقدر بما أدرك مراده في النادر فاعتقد أنه من البخت الذي ترجاه، وأن البخت أعطاه، ولا والله ما أعطاه غير مالك البخت، والبخت اتفاقاً لذلك الوقت، ومع

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة الجن.

<sup>(</sup>Y) انظر تفسير البغوي ٤٠١/٤، وتفسير ابن كثير ٤٢٨/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(ر) : [أرانوا].

<sup>(</sup>٤) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر) : [ساروا] بالسين المهملة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [التجارة].

هذا فلو كان كما ذكروا يعطي من بخت أو انه لكان أغنى الناس وأصحهم جسماً من عوارض الأمراض والأسقام، ولا والله ما رأينا أصحاب هذه الصناعة هكذا، بل كسائر الناس، ومع هذا فإنهم في شغل فكر وطبخ سوء، أفي تقويم الساعات ولزوم الأوقات بزعمهم بخت؟ كانهم [الذي يتدبرونها]() حتى ان من كان منهم متدينا شغله ذلك من حضور الجماعات والصلاة على الجنازات، وزيارة الوالدين والقرابات وغير ذلك من الطاعات، خيفة من أن يوقعه نجمه ووقته في حال يكرهه، وما والله للنجم ولا للوقت في هذا صنع ولا قدرة، وإنما الصنع والقدرة لله تعالى، لا اعتراض على مراده وحكمه، لأنه لم يشرك في حكمه الغيب أحدا()، ألا ترى إلى قبول أهل مكة لرسول الله على أن يغبرك يا محمد ربك بالبيع الرخيص قبل أن يغلو فنشتريه فنربح به؟ فأنزل الله تعالى قل يا محمد ﴿ ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما مسنى السوء، إن أنا إلا نذير وبشير هرا).

وقد احسن الذي قال شعراً:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر)، ولعلها : [الذين يديرونها].

<sup>(</sup>٢) ولا ربب أن هذه فتنة لهم ولكل من انحرف عن سبيل الله تعالى وسبيل رسوله في واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولعلها من العقوبة العاجلة في الدنيا، ﴿ولعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يهلمون﴾. وهذه سنة الله تعالى في خلقه، قال جل شانه: ﴿ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سيلاً الآية ٧٧ من سورة الاسراء.

وقال سبحانه: ﴿ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السيل ويحسبون أنهم مهتدون الآيتان ٢٦، ٢٧ من سورة الزخرف.

 <sup>(</sup>٣) الآية ١٨٨ من سورة الاعراف.
 وانظر معناها في تفسير البغوي ٢/٠٢٠، واسباب النزول للواحدي ص٥٢٠.

إلا كواذب منها يخبر الفال مضالون ودون الغيب أقفال (١) [٩٧]

لا يعلم المرء ليلاً ما يصبحه والفال والزجر والكهان كلهم

فافهم هذا - هداك الله- ففيه البغية، والله أعلم.

قد بينت لك - أيدك الله- قولهم في الجد، والرد عليهم مختصراً وبالله الثقة.



(١) لعل المصنف رحمه الله تعالى في استشهادة بهذا البيت واستحسانه له يريد بالغال هنا ما خرج عن
معناه ومقصوده الشرعى، وتجاوز الحد إلى أن يقصد ويعتقد فيه فيصير الى الطيرة.

أما الفال بمعناه الشرعي ومقصده الصحيح فلا شيء فيه، بل إنه كان يعجب رسول الله الله الله عديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن النبي الله قال: «لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفال الضالح، الكلمة الحسنة»، هذا لفظ البخارى، ولفظ مسلم: «قال: قيل: وما الفال؟ قال الكلمة الطبية».

صحيح البخاري بشرحه ٢١٤/١٠ كتاب الطب باب (٢٤) ح ٥٧٥٦، وصحيح مسلم بشرحه ٢١٩/١٤ كتاب السلام، باب الطيرة والفال وما يكون فيه الشؤم.

فقد بين عليه الصلاة والسلام معنى الفال، وبعيد جداً أن يكون قصد المصنف رحمه الله تعالى انكار هذا الفال، وهو أحرص ما يكون على بيان الحق والدعوة اليه وكشف الباطل والتحذير منه، كما هو واضح جلي في مصنفه هذا، والله أعلم.

## فصــــل

وهذا موضع كشف قولهم في الفتح إن شاء الله.

زعموا أن مرتبته كمرتبة الجد سواء لأنه وزيره الذي استند اليه أمر تدبيره، وسموه ميكائيلا، لأنه يفتح ما أوكاه، هذا البخت الذي لقبوه جداً، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿إِنَا فَتَحَا لَكُ فَتَحاً مِيناً﴾ أي اعطيناك بختاً عظيما (٢)، وليس كذلك، وإنما المعنى إنا فتحنا لك فتحاً مبينا: أي نصرناك على عدوك، ولهذا قال الله سبحانه: ﴿إِذَا جَاء نصر الله والفتح﴾ (٢) يعني فتح مكة، وإنما سمي بذلك لعظم قدره، لانه فتح بلده على ولهذا قال: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتَح مِنَ الله﴾ (١)، أي: إن كان لكم نصر من الله (١)، وقد يقال أيضاً: إنه فتح كل شيء مغلق بدليل قوله تعالى: ﴿حي إِذَا جاؤوها وفتحت أبوابها (٢)، وقال تعالى: ﴿فَقَتَحنا أبواب السماء بماء منهمر (١)، هذا هو الصحيح، لا ما ذهبوا إليه من أنه وزير البخت، وقائم بأمر تدبيره، وسموه ميكائيلا، فافهم محالهم في ذلك أيدك الله.

<sup>(</sup>١) الآية ١ من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٢) انظر تحفة المستجيبين للسجستاني ص٥٠٠،

<sup>(</sup>٣) الآية ١ من سورة النصر.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٤١ من سورة النساء.

<sup>(</sup>ه) انظر تفسیر ابن کثیر ۱/۲۷ه.

<sup>(</sup>٦) الآية ٧٢ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٧) الآية ١١ من سورة القمر.

## فص\_\_ل

وأما كشف قولهم في الخيال، فإنهم اختلفوا فيه فزعم قوم منهم أنه نور الله، وزعم قوم أنه الذي يتخايل للنبي على من الذي يقع بعده في أمته على أمته من الغيلة، ومنهم من قال: بل هو الذي يأتي الأنبياء عليهم السلام بالأحكام الشرعية، والتأييد من الله عز وجل()، لأن الملائكة لا تأتيهم تكلمهم بحرف وصوت، وقد تقدم الجواب عليهم في إنكارهم أن الملائكة لا تنزل على الرسل يكلم ونهم فاغنى عن الجواب عليهم في إنكارهم أن الملائكة لا تنزل على الرسل يكلم ونهم فاغنى عن الإعاده()، فأما الخيال عندنا فإنه الذي يتخايل للنائم في نومه كأنه يراه في يقظته، ولهذا قال شعراً:

ألمَّ خيالها بعد الهجوع فغارت إذ رأت سيفي ضجيعي وظلت بين أعناق المطايا تراود بالذهاب وبالرجوع

أي جاءه خيال خليلته بالنوم وهو بين ركابه فرأت سيفه ضجيعه فظنت انها له خليلة غيرها، فغارتها عليه، فهي تردد بين أعناق [المطايا]" ذاهبة وراجعة [يشتركن منه ذلك معرفة](1)، وقد يقال له ايضاً الطيف(0)، قال شعراً:

<sup>(</sup>١) انظر تحفة المستجيبين السجستاني ص٥٥١ - ١٥١.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [العادة].
 وانظر رد المصنف رحمه الله تعالى عليهم ص٣٦٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) في (ر): [معرفته] ولم يتضح لي مراد المصنف بهذه العباره.

<sup>(</sup>٥) انظر لسان العرب مادة : مطيف،

[تأويني]() ليلاً فبات ضجيعي يهدي تحيته بغير شفيـــع فأجبته بتنفس ويمـــوع أهلاً بطيف بات يعتسف الدجا ضبط الظلام ولم يهبه فجاعني فطفقت الثمه ويشكو وجسده

أي جاءه أيضاً طيف خليله يعسف الليل من غير هيبته حتى سلم عليه بلا شفيع ولم يمكن [٩٨/أ] جوابه بعد لثمه إلا البكاء من الصبابة له، وقال آخر شعراً:

فأتاني [في]<sup>(٢)</sup> خفية واكتتام غير أنا في دعوة الأحلام

است زارته مقلتي في المنام لم يكن لي ولا لمولاي عتب

وفي الأشعار والأخبار كثير، وفيما تقدم كفاية، والله أعلم.

## \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، ولم يتبين لي معناها ، والرزن غير مستقيم.

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق واستقامة الوزن.

## فص\_\_\_ل

وأما كشف باقي بواطن ألقابهم فإنهم قالوا: الناطق النبي، والأساس علي لأنه المسجد الذي أسس على التقوى، والمتم الذي هو على طرف الأساس متما له أي تابعاً للشريعة إلى بلوغ إمام عصره، فأما الدعاة والمأذونون فإنهم قوم مفسوح لهم بمفاتحة المعاهدين المستجيبين لهذه المقالة بإقامة حدودها ظاهراً وباطناً(۱)، وكذا الحجج [الإثنا عشر](۱) زعموا أنهم قوم مبثوثون في [الجزايرالاثنتي عشرة ](۱) التي هي الروم [والصقالبة](۱) والترك [والخزر](۱) والسند والهند والزنج والحبش والصين والديلم والبربر والعرب مأذون لهم بمفاتحة من رغب بهذه المقالة، ولهذا أن النجوم [اثنا عشر](۱) الحمل والثور والجورات، والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والصوت، وأيم الله ما [لهذه](۱) الصحج التي

انظر تفصيل ذلك في رسالة تحفة المستجيبين للسجستاني ص٢٥١ - ٥٥١، وكتاب الحركات الباطنيه في الاسلام لمصطفى غالب وهو اسماعيلي معاصر ص١٢١ - ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [لاثنى عشر].

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الخزائن]الاثني عشر].
 انظر رسالة تحفة المستجيبين للسجستاني ص١٥٢، وكتاب الحركات الباطنية في الاسلام المصطفى غالب ص١١٧، وكتاب طائفة الاسماعيلية الحمد كامل حسين ص١٣٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [السقاليه]، وقد تقدم التعريف بهم ص ٢٤١ .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [الجور]، والصواب ما أثبت، وهو اسم اقليم من الأقاليم.
 انظر معجم البلدان ٢٧/٧٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [اثني عشر].

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [لهذا].

ذكروا [أصل](۱) بل توهيم منهم على ضعفاء العقول، [يوجدونهم](۱) أن دعوتهم هذه قد طبقت الأرض، ذات الطول والعرض، كما زعموا لما كانوا مستترين في دعوتهم وبدعتهم خوفاً من ظهورها فيرجمون بالحجارة.

رجع الكلام إلى ذكرنا في ألقابهم.

وأما المكلّب (٢) فإنه الذي يجلس من جهل عنهم مقالتهم إلى الذي أخذ عليهم العهد، تشبيها منهم بمقالتهم بمكلب كلاب الصيد، وأما المستجيب فهو عندهم على ضربين:

مستجيب بالغ، قد وثقوا بقوله، فإنهم لا يكتمون منه قبيح مقالتهم، ومستجيب غير بالغ لقرب أخذ العهود عليه، وهم خائفون [من]<sup>(1)</sup> نفوره عنهم، فهم يغالطونه عن [قبح كشفها]<sup>(0)</sup>، هذا كشف القابهم مختصرة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [أصلاً].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الصواب: [يوهمونهم].

<sup>(</sup>٣) ويسمى أيضا [المكاسر] ومهمته تشكيك الناس في عقيدتهم، ومجادلة العلماء والفقهاء، ومناقشتهم مناقشة عنيفة لعلهم يعجزون عن الإجابة، أو تظهر منهم أخطاء يستثمرونها لزعزعة ضعفاء الإيمان والعقول.

والمكاسر أو المطالب أقل الراتب الاسماميلية.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [عن].

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل و (ر) ولعل الأولى [كشف قبحها].

## فص\_\_\_ل

وبعد هذا -أيدك الله - فإني أحببت أن أكشف لك في هذا الموضع بعض عجائبهم، وطرقاً من رموزاتهم، ليعجب الواقف على كتابي هذا، وأن من تبعهم من أضعف الناس عقلاً، حيث يقبل تمويهاتهم الباردة، ومقالاتهم الشاردة ،حتى انه لقد قيل لي أن قوماً من اليهود طمعوا فيهم لضعف عقولهم، وفرحوا بفساد دينهم فتظاهروا معهم في مقالتهم هذه لا رغبة فيها ولا رهبة، وإنما ليضحكوا على عقولهم، وصاروا يفاتحونهم باسباب دعوتهم وبدعتهم، ويمدحونها لهم ويصوبون لهم رأيهم فيها، حتى انهم خالطوهم بالأنفس والأموال والذراري والمطعوم والمشروب والملبوس، ويخلون مع نسائهم في وقت الغفلات والتهم، فأفلان القوم هذا رأيهم، وتفول وقوله الحق: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴾(أ) وقال تعالى: ﴿لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اللهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا اللهين قالوا إنا غيهم، نصارى) في الله مصيبتنا فيهم، نصارى في الله مصيبتنا فيهم، نصور مي الله مصيبتنا فيهم، نصارى في الله مصيبتنا فيهم، نصارى في الله مصيبتنا فيهم، نصارى في الله مصيبتنا فيهم، نصورى في الله مصيبتنا فيهم، نصارى في الله مصيبتنا فيهم، نصارى في الله مصيبتنا فيهم، نصارى في الله مصيبتنا فيهم، نصورى في الله مصيبتنا فيهم، نصور في الله مصيبتنا فيهم، نصور في قول الله والمياسبان في الله مصيبتنا فيهم، نصور في الله والميان أربه واعتقدوه ووثقوا به أنه أنها أنسان والميان أنساني أنساني أنساني الميان والميان أنساني أنساني

أف وتف: كلمتان تستعملان لما يتاثن ويتضجر منه.
 أنظر لسان العرب مادة: «أفف وتفف».

<sup>(</sup>Y) الآية ١٥ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٢ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) لا غرابة في موالاتهم لليهود أو غيرهم من اعداء الله تعالى، وعلى الأخص اليهود، فالمنشأ واحد، والتشابه كبير، تشابهت قلوبهم، بل إنهم أخطر وأضر على الأمة من اليهود، لأنهم يدّعون الأسلام وهم أشد أعدائه.

ونسأله العصمة والتوفيق.

رجع الكلام إلى شرح حماقاتهم التي شرطت ذكرها ههنا إن شاء الله تعالى.

إعلم - أيدك الله - أنهم قالوا: خلق الله بعلمه صورة أدم عليه السلام لرمز فيها، فجعل في رأسه سبعة منافذ: فم ومنضران وأذنان وعينان، وهي دالة على النطقاء السبعة؛ أدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى والقائم(١)، وقد تقدم ذلك، والحجة عليه بما فيه كفاية (٢) مع أن محالهم في هذا ظاهر، لأنهم استدلوا على أدم بأحد منافذه التي في رأسه، وجعلوا حجتهم عليه منه فيه، وهذا لا يجوز، قالوا: وجعل يديه على الأسس السبعة: شبيث واسماعيل وسام وهارون وشمعون وعلي وفلان، لأنهم أسفل من الرأس، كما أن الأسس أسفل من النطقاء، قالوا: ولذلك فيهما سبعة أعضاء، وإذا تفرست فيهما -أيدك الله- وجدت ثمانية أعضاء بالكتفين، وسبعة اعضاء في غيرهما، ويطل ما وهموا به، قالوا: وجعلوا صدره المتم لأنه أسفل من اليدين، وكذلك المتم أسفل من الأساس، وجعل بطنه على اللواحق والحجج، وهي أيضاً الأبواب والأيدي لأن فيها الأمعاء والكبد، وجعل ذَكرهُ على الداعي لأنه أسفل من البطن، وكذلك الداعي أسفل من الإمام والحجج، لأن الداعي يدعوا إلى هذه المقالة كما أن الذُّكر يدعو إلى الجماع، والأنثيين على المأنون، لأنهما أسفل من الذكر، كما أن المأذون أسفل من الداعي، وحلقة الدبر على المستجيب لأنها أسفل من الأنثيين، كما أن المستجيب أسفل من المأنون.

قال صاحب الكتاب: هما حقيقان بالمكان اللذين أنزلوهما فيه.

<sup>(</sup>١) المذكور هذا سنة فقط من النطقاء السبعة عندهم وقد سقط اسم محمد منها.

<sup>(</sup>۲) راجع ص۲۲ه،

رجع الكلام، قالوا: وأما القدمان فإنهما القائم بأخر الزمان، صاحب القيامة والدور المشار إليه بالحشر والنشر والواقعة والحاقة والقارعة والصاخة والطامة وغير ذلك من أسماء القيامة، قالوا: وهو تمام سبعة الأدوار الذي دعوه الروحانية الملكوتية اللاهوتية، التي تحيي الأنفس الزكية والقلوب العارفة، والأرواح النامية الفرقة في بحر الملكوت، قالوا: وقيامه وظهوره في اليوم الذي قال الله تعالى: ﴿واستمع يوم ينادي الناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ﴾(١)، أي خروج هذا القائم،

مالهم أخزاهم الله، وأخزى القائل [لمحالهم] (١) فما اسخف مقالتهم، وأبرد بدعتهم، أليس المنادي [٩٩/أ] الذي ذكره الله تعالى النفخة الأخرى في الصور للبعث من القبور، لأنه يقول: ﴿ ذَلِكَ يوم الخروج ﴾، ولم يقل: ذلك يوم الدور.

رجع الكلام، قال بعضهم: بل خلق الله أدم كخلق الشجرة لكنه مقلوب، رأسه أصله، وباقي أعضائه فروعه، قالوا: فإذا نكس رأسه إلى أسفل كمثل الشجرة، ورجلاه إلى أعلى، كانتا [دالتين] على أدم ونوح، لأنهما أول الأنبياء، [ ] على ابراهيم لأنه اسفل منهما، واليدان على موسى وعيسى، والرأس على محمد والروح على القائم، ومنهم من قال: خلق أدم على شكل محمد الله ، رأسه كالميم، ويداه الحاء، وعجزه الميم الثانيه، ورجلاه كالدال (الم وصوروا ذلك هكذا، غاعب

<sup>(</sup>١) الآيتان ٤١ ، ٤٢ من سورة ق.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ولعل الأولى: [بعمالهم].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [دليلتان].

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل و (ر) ولعلها: [وبطئه].

 <sup>(</sup>٥) انظر فضائح الباطنية للغزالي ص١٧٠.

س ید او رجل بنا راس محمد ما درجل

أيدك الله على هذه الخرافات التي ندبوا الناس
 إلى القول بها، والتدين فيها، وإنما ذكرتها ههنا رأس مي لتضحك منها، وقالوا أيضاً في حروف فاتحة
 الكتاب: إنها مائة وعشرون حرفا دالة على الكلمة

والأصلين والسابق والتالي والجد والفتح والخيال وعلى النطقاء السبعة، والاسس السبعة، والمتمين والأئمة، والحجج واللواحق، والدعاة والمأذونين، وكذا في عين ابن آدم مائة وعشرون شعرة رؤوسها الى أعلاها، وهي دالة أيضاً على ما ذكره.

قالوا: وسائر شعر جسدك خاضع الى أسفل، على من خالف هذه المقالة، فلو قيل لهم: فلو جوزنا لكم هذا وسائلناكم على ما يدل شعر أجفان عيني الكلب والخنزير، لأن فيهما كذلك؟ فإن قالوا: ليس شعر أجفان عينيهما كعدد شعر أجفان عيني ابن آدم، قلنا: لا نصدق منكم هذا حتى تعدوه، فنصدق، لنعرف صدق مقالتكم انها حقيقية، ليقبل قولكم إن أمكن، وإن قالوا: بل عددها كشعر أجفان ابن آدم، قلنا لهم: وكيف تستدلون بالنجس على الطاهر؟ إنا لله وإنا اليه راجعون، ما أسخف مقالتكم وأعمى أبصاركم! ، وإنما اعتمدوا بذلك -أيدك الله- في حماقاتهم هذه، وتشغل](۱) كل أحمق في [عدد](۱) شعر أجفان أحمق مثله، كما أنه لو قيل لجاهل: كم عدد أسنانك؟ لما وجد جواباً حتى يدخل يده في فيه، ويسيل لعابه ليضحكن منه، فهكذا اعتماد هؤلاء في عدده.

وأما قولكم في عدد حروف الفاتحه، فإنها [بدون]" بسم الله الرحمن الرحيم،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الصواب :[لتشغل].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ولعلها : [عداً].

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق.

فإنها مائة وواحد وعشرون حرفا، وفسد ما ذهبوا إليه من توهيمهم، والحمد لله.

وقالوا أيضاً: عدد حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفاً، فالألف على الناطق، والباء على الباب المنصوب، والتاء على الإمام، والثاء على الحجة، والجيم على الجناح، والحاء على الداعي، والخاء على صاحب البراهين، والدال والذال وباقي حروف المعجم على الحجج واللواحق [٩٩/ب] والمأذونين(١)، وهذا أيضاً محال بين، فلو أنهم رضوا بعدد حروف الفاتحة وحروف غيرها، مثل أن يقال: هي دلالة على ملوك بني أمية أو بني العباس، أو غير ذلك، وكانت الحجة على هذا كحجتهم على ما ذهبوا إليه، لأن ما هناك دليل من كتاب ولا سنة لهؤلاء ولا لهؤلاء، وإنما هي خرافة بخرافة، وسقط الكل.

رجع الكلام، وقالوا أيضًا في تفسير كلمة التوحيد التي هي لا اله الا الله: إنها بتكرارها اثنا عشر حرفا وأربع كلمات وصوروها منفردة هكذا:

لا الاه الا الاه، فصارت اثني عشر حرفا، وإذا كانت بغير تفصيل كانت سبعة أحرف، وصوروها هكذا: لا إله الا الله، قالوا: وهي دالة على المنافذ السبعة التي برأس ابن آدم، التي هي أيضاً دالة على النطقاء السبعة، قالوا: فوزان (لا) فم، لأن فم حرفان ولا حرفان، ووزان (اله) عين، لأن آله ثلاثة أحرف، وعين ثلاثة أحرف، ووزان (إلا) أذن فإلا ثلاثة أحرف، وإذن ثلاثة أحرف، ووزان اسم (الله) منخر، لان الاسم أربعة أحرف، ومنخر أربعة أحرف ألى وصوروا الأربع الكلمات هكذا: لا إله الا

<sup>(</sup>١) انظر كتاب بيان مذهب الباطنية ويطلانه للديلمي ص٤٥ - ٥٥.

 <sup>(</sup>٢) انظر كتاب بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديملي ص٤٥ - ٤٢، وكتاب الاسماعيليه لاحسان الهي ظهير ص٤٨٥ وما بعدها.

الله، قالوا: اثنتان لطيفتان وخاصيتان، وهما آله الله، وذلك دلالة على السابق والتالي، واثنتان عاميتان جاريتان في كلام الناس، وهما لا آله، فهاتان أصل للعالم العلوى والسفلي، فالعلوي السموات وما فيها، والسفلي الأرضون وما فيها وصوروا الحروف السبعة التي هي بغير تكرار على السبعة النطقاء [والسبعة الأسس،](١) هكذا:

حسن حسين على محمد جعفر اسماعيل محمد، فما ظنك بقوم استداوا باسم الخالق على المخلوق؟ وقالوا بأجمعهم: حروف الشهادة بلا تكرار ثلاثة أحرف وصوروها هكذا مفردة" [الاه]، قالوا: فدلت هذه الأحرف على ثلاثة أصول: النفس، والعقل، والسابق، والتالى، وإذا تفسرت بها –أيدك الله— فهي أربعة أصول، قالوا: فالألف من اسم الله تعالى على العقل لأنه خط واحد غير مركب بخط آخر لا يتصل به ابتداءاً، ويتصل به انتهاءاً أي: هكذا(۱)، قالوا: وذلك دليل على أن القلم بسط محض غير مشوب بالتركيب لا بهويته ولا بفعل، قالوا: والألف مثل [اللام] باستقامته، لكن له خط بالعرض، يريدون هكذا: [ال]، قالوا: هو دليل على التالي وهو اللوح، قالوا: وأما الهاء فإنها على ثلاثة ضلوع مركبات بعضها إلى بعض، يريدون هكذاً: "

<sup>(</sup>١) مكررة في الأصل و (ر) .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ولم يبين المشار اليه كما بين غيره كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) لم يبين المشار اليه، ولمله هكذا ( 🛆 )

التالي أنه السابق(١)، أمور –أيدك الله— يضحك منها المجانين، فكيف العقلاء؟ فلو أنهم قيل لهم: فإن كانت الهاء منورة بلا ضلوع هكذا ○ ، على ما كانت [١٠٠/أ] تدل أيضاً؟ لقد عموا وصموا، والحمد لله ائذي بصرنا بالهداية، وجنبنا القول بما قالوا، والاعتقاد بما اعتقدوا، ونساله الزيادة من كل بر، والسلامة من كل وزر، إنه جواد كريم.

(۱) واخطر من ذلك قول كبير فلاسفة الاسماعيلية، أبي يعقوب السجستاني الذي يبين فيه تطبيق الشهادة على الصليب عند النصارى، فيقول: (إن الشهادة مبنية على النفي والإثبات، فالابتداء بالنفى والانتهاء الى الاثبات، وكذلك الصليب: خشبتأن، خشبة ثابتة لذاتها، وخشبة أخرى ليس لها ثبات إلا بثبات الأخرى، والشهادة أربع كلمات، كذلك الصليب له أربعة أطراف .... إلى أن قال:

وكما أن الشهادة إنما تكمل عند أقترانها بمحمد صلى الله عليه وآله، كذلك الصليب، إنما شرف بعد أن وجد عليه صاحب ذلك الدور، ولنصور ههنا كيفية اتفاق الصليب مع الشهادة).

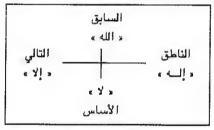

انظر كتاب الينابيع للسجستاني ص١٤٨ - ١٤٩، نقلاً عن كتاب الحركات الباطنية في الاسلام لمصطفى غالب السماعيلي معاصر - ص١١٥ - ١١٦، وكتاب الاسماعيليه لاحسان ظهير ص١٩٩ - ١٩٢.

وهذا دليل على أنهم يقولون بأن عيسس عليه السلام صلب، والله تعالى يقول: ﴿وما قطوه وما صلبوه ولكن شبه لهم﴾ الآية ١٥٧ من سورة النساء.

#### فصل

وقالوا في تأويل ما ذكرته الفلاسفه: أن أصل الاشكال ثلاثة:

المدورات والمربعات والمثلثات، أي هكذا: 

الدورات والمربعات والمثلثات، أي هكذا: 
الله على الجد والفتح والخيال، لأن أولها البسيط المسطح، وذلك شاهد على العلة الأولى، محله الفلك البسيط المسطح، الذي هو أصل لكل عنصر، ومنها ظهرت اللطائف والكيفيات، قالوا: والمدورات أعيان إلهية واليها تدبير الصانع، وعجبت حكمته، وانفاذ أمره وجلالته وسلطانه وسعة رحمته وإظهار وجوده، والمربعات دالة على الرحمة والرأفة والنجا والملجأ، فاعجب -أيدك الله- بما أتوا به، [وأعجب](() من ذلك، أنه إذا قريء عليهم بعض كتبهم هذه وحكيت لهم لعنوها ومن كتبها والمعتقد لها، فإذا صدق بذلك من سمعهم وأمسك عنهم، [ورمى في كتبهم](() زهادة منه بها وغفل عن ذلك، أخذوها باليمين وتركوها على الجبين، وسبوا من أظهرها، وأفشى سرها، فافهم مرادهم، ولا تقبل كلامهم، واحذرهم أن يفتنوك بزخاريفهم، فإنها كما قال الله تعالى: ﴿كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءاً، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً﴾(())، والله الموفق للصواب.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [ومن أعجب] والصواب حذف [من] لاستقامة الكلام بدونها.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الأولى : [ورمى بما في كتبهم].

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٩ من سورة النور.

## فص\_\_\_ل

ومن تأويلهم في بعض أخبار رسول الله على عن قوله: «طوبى لمن اتقى الله، وحفظ الرأس [وما وعى](ا)، والبطن [وما حوى](ا) وذكر القبر والبلى، ولم يؤثر الحياة الدنيا»(ا)، إن الرأس [وما وعى] السبعة الأئمة، لأن منافذه دالة عليهم(ا)، وخالف بعضهم هذا، قال: بل الرأس وما حوى: الجد والفتح والخيال والناطق، والأساس والمتم والمتم والملحق، ومنهم أيضا من قال: بل الرأس وما حوى النطقاء السبعة، آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد والقائم.

والكل قد خلط ، ولهذا سموا أهل الأهواء، قالوا: وأما المعنى في البطن وما [حوى]: أنه الكتمان لهذه الدعوة من القشرية، يعنون أهل الشريعة سموهم بهذا الاسم تشبيها [منهم] أنه بقشر الشي، وهم اللب، قالوا: لأن اللب أشرف من القشر،

من لفظ الترمذي.

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [وما حوى].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [وما وعي].

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال: رسول الله عنه الإمام الترمذي رحمه الله حق الحياء، قال: قلنا: يارسول، إنا نستحيي والحمد لله، قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعي، والبطن وما حوي، ولتذكر الموت والبلي، ومن أراد الأخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء». سنن الترمذي ١٤٥٥ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (٢٤) ح٢٥٥٨، وحسنه الألبائي في صحيح سنن الترمذي ١٨٩٨، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند ٢٨٧٨ بلفظ قريب

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب المركات الباطنية في الاسلام لمصطفى غالب ص١٢٠.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الأولى: [لهم].

[فالجوز](۱) واللوز والبيض وما شاكل ذلك(۱)، لكنه ينعكس عليهم بالتمر والزبيب والخوخ والمشمش والانجاص(۱)، وما شابه ذلك، لأن ظاهره أشرف من باطنه، ويهذا يبطل ما ذكروه، ويعرف من الهمه الله تعالى رشده، فأما من أعماه وأصمه فلا حيلة لي به، وقد أحسن الذي قال شعراً:

أبني إن من الرجال بهيمـــة في صورة الرجل السميع المبصـر فطن بكل مصيبة في مالـــه وإذا أصيب بدينه لم يشعــــر

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) والأولى: [كالجوز].

<sup>(</sup>٢) والاسماعيلية يسمون أهل السنة بهذه وغيرها من التسميات القبيحة، فيسمونهم العامة ويقولون: اشتقاق من العمى، ويسمونهم العالم المنكوس، والعالم المنحوس، وأهل الظاهر، والقشرية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى.

قال ابو يعقوب السجستاني في تحفة المستجيبين ص١٧٣٠.

<sup>(</sup>وقد ثبت أن علوم البشر أثر من آثار الروح العالمة، وهي على ثلاثة أقسام:

ظاهر: كقشر البيض، مقابل الأجسام، والثاني: ممتزج كبياض البيض مقابل الأرواح، والتالي: الباطن كمع البيض، وهو مقابل العقل، والجسم بلا روح ميت، كذلك القشري الظاهري لا يلتفت اليه لائه جيفة، وكل من لا عقل له مجنون، والظاهري الواقف على الممتزج بون الحقيقة معاند مجنون). ويمثل قوله قال الداعى القرماني عبدان في كتابه شجرة اليقين ص٧٧ – ٨٨.

<sup>(</sup>٣) الإجاص والانجاص: من الفاكلة معريف.

لسان العرب مادة : «أجمن .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [حدى].

كالقلال، لا يقدر أحد أن يصف طيب طعمها، ومعنى البطن وما [حوى](): أن تحفظه من أكل الحرام وجماع الحرام، ومعنى القبر والبلى: هو أن الواجب على كل مسلم إذا هم بشئ حرام أن يتركه ويذكر بلاءه فيه، فيمتنع عن ذلك الشئ، هذا مذهبنا، والحمد لله .

## \*\*\*\*\*

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [وعي].

#### فصــــــل

ومن تأويلهم بالعربية أيضاً، قالوا: أن الكلام ثلاثة أشياء، اسم وقعل وحرف، فالمعنى قالوا: عدد حروفها ثمانية وعشرون حرفا، وهي دالة على النطقاء وعلى اسسهم السبعة، وعلى متمميهم السبعة، وعلى حججهم السبعة.

وهذا محال ظاهر الفساد، [لأنك إذا عددت هذه الحروف الثلاثة الأشياء](١)، فبطل ما تأولوه.

وعندنا: المعنى بذلك: أن الاسم: ما دخله الألف واللام والإضافة والتنوين والتثنية والجمع، والفعل: ما تصرف واحقه الضمير، والحرف الذي ليس فيه من علامات الاسم شيء بل هو جامد موقوف، لا اعراب له، فهذا هو المعنى في ثلاثة الأشياء لا ما ذهبوا إليه ، والله أعلم.

## \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، ولم يتبين لي المراد ، ولعل في الكلام نقصاً والله أعلم.

#### فص\_\_\_ل

وقرأت في بعض كتبهم أجوبة من بعض منهم لعلي بن محمد الصليحي<sup>(۱)</sup> عن سؤالات سأله عنها، وهو إذ ذاك بزعمهم داع من دعاتهم إلى مقالتهم هذه بمدينة صنعاء اليمن، فرأيت بعد خيرة الله تعالى أن أذكر شيئاً منها ليعجب منها الواقف عليها من أهل مقالتنا، وبالله الثقة.

قال في أولها: أما بعد ، فقد عرض علينا مسائلك التي رغبت في الإجابة عن أجوبتها، [ما اقتضى] محلك في الدين وحسن اليقين، واجابتك ما يزيدك في الإيمان بصيرة، ونخلص لك في الازدياد من الطاعة سريرة ، فنقول لك، وبالله التوفيق: أما سؤالك عن فصل قرىء في بعض المجالس: اطلبوا مافوق الروحانيين، وما فوق الحدود علوها وسفلها، اطلبوا غاية الابداع، فإنا نقول لك ما قال الله تعالى حاكياً عن قول عيسى بن مريم عليه السلام: ﴿سبحانك مايكون لي أن أقول ماليس لي

<sup>(</sup>۱) على بن محمد الصليحي، أبو الحسن، رأس الدولة الصليحية، وأحد ملوك اليمن عنوة، كان أبوه القاضي محمد حاكماً في جبل مسار - من أعمال حراز باليمن- شافعي المذهب، ونشأ علي في بيت علم وسيادة فقيها تواقاً إلى الرئاسة، وصحب عامر بن عبدالله الزواحي، أحد دعاة الفاطميين في اليمن، فمال إلى مذهبهم، وصار إماماً فيه، ثم ملك اليمن جميعاً واتخذ صنعاء مقراً له، ومكث حتى قتله سعيد الأحول ثاراً لايه.

انظر الأعلام ٥/١٤٧ – ١٤٨، وكتاب الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن للهمداني ص٦٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ولعلها : [فاقتضي].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الصواب: [اجابتك] بحذف الواو.

بحسق (١)، وكذا الأئمة رضي الله عنهم لا يدعون مقاماً فوق ما هو لهم، وهذا جوابك.

قال مصنف هذا الكتاب: ليس هذا بجواب لما سائه عنه ، لأنه احتج بمعنى الآية، وهو بخلافه، وإنما الأجود له أن يجيبه بسؤاله على معنى سؤاله بما يلائم حماقته بأن يقول له: ما معنى اطلبوا مافوق الروحانيين، فإن يريد اجتهدوا أن تكونوا بالطاعة لأئمتكم، والصلاح لأنفسكم من الروحانيين الذين هم أهل الجنة، منعم، عليهم أبد الآبدين، لأنهم فوق الروحانيين الذين هم أهل النار معذبين في أفلاكها أبد الآبدين، فهذا كاف بمعنى هذا.

وأما معنى قوله: اطلبوا ما فوق الحدود [١٠١/أ] علوها وسفلها، فإنه يريد اعرفوا أفضل الحدود العلوية، التي [هي](٢) السابق والتالي والجد والفتح والخيال على الحدود السفلى التي هي الناطق والأساس والمتم والإمام والداعي ، فهذا كان معنى هذا أيضاً.

وأما قوله: واطلبوا مافوق الحدود العلوية: فإنه يريد: واعرفوا الأصلين الذين [هما]<sup>(7)</sup> فوق الحدود، والكلمة التي فوق الأصلين لتنالوا بذلك العز الأبدي.

فهذا كان جوابه، لأنه يلائم حماقته، ولا يلائمها احتجاجه بمعنى الآية، لأنها على غير ذلك، بل معناها عندنا: أن الله تعالى أراد أن يخبر نبيه محمداً على أنت يقوله يوم القيامة لعيسى بن مريم، وما يجيبه به ﴿وَإِذْ قَالَ الله ياعيسى بن مريم أأنت

<sup>(</sup>١) الآية ١١٦ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [فر].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [هم] .

قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله قال: أي أنت قلت لهم بهذا في الدنيا؟ فأجابه بقوله سبحانه: ﴿سبحانك ما يكون لي أن أقول ماليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ﴾ أي: أنت ﴿مافي نفسي ﴾ أي: أنت أعلم مني قبل سوالك لي عنه، لانك ﴿تعلم مافي نفس ولا أعلم مافي نفسك إنك أنت علام الغيوب ماقلت لهم الا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾، فصدق الله جوابه ﴿قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم ﴾(١)، فهذا هو المعنى الصحيح في الآية (١)، لا ما ذهب إليه من أنهم الائمة الذين لا يدعون مقاماً فوق ما هو لهم، والله أعلم.

رجع الكلام، وأما سوالك عن البرزخ الذي قالوا: إأن الأرواح المنتقلة من الأجسام موقوفة فيه إلى حين ظهور القائم، وقيامه لفصل القضاء، فإن ذلك صحيح<sup>(٢)</sup>، لكنه ليس بشخص مشخص فيشار اليه بالأصابع، وإنما يتسلق الى معرفته بالذهن السفيل، فهذا جوابك فاعرفه.

وباللرجال من هذا الجواب الفاسد، لأنه أشار به إلى هذا القائم

 <sup>(</sup>١) الآيات من ١١٦ - ١١٩ من سورة المائدة.

 <sup>(</sup>۲) انظر تفسیر ابن کثیر ۲/۱۲۰ – ۱۲۲.

 <sup>(</sup>۲) وهذا من عقيدتهم في البرزخ، وهو عندهم ينقسم إلى محمود ومذموم - حسب زعمهم انظر كتاب مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية، ص١٣٤ لمؤلف مجهول غمن أربعة كتب اسماعيليه- جمع شتروطمان.

أنه [القيامة]() وأنه على يد القضاء مع تصريحه بجوابه الذي قال فيه: وأما سؤالك متى يكون ظهوره، فإنا نقول لك ماقال الله تعالى: ﴿ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم الا بغته () فبان بهذا مراده أنه الساعة.

وهذا بخلاف الشرع لا يقوله مسلم، لأن معنى الآية خلاف ما احتج به على حماقته، وذلك أن قوماً سالوا النبي على عن قيام الساعة ﴿أيان مرساها ﴾ أي : متى جيئتها، قل يا محمد: ﴿إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هر ثقلت في السموات والأرض ﴾، ثقل عليهم وقت [١٠١/ب] قيامها على أهل السموات والأرض من أن يعلموا به، فلا يعلم به الا الله سبحانه وتعالى، ثم أخبر عنها فقال: ﴿لا تأتيكم الا بغتة ﴾، أي لا تأتيهم الساعة الا فجأة لا يعلمون بها إلا وقد أتت، هذا معنى الآية، لا ماذهبوا إليه(٢)، والله أعلم،

رجع الكلام إلى جوابه، قال: وأما سؤالك، اقضي ستر اسامي الثلاثة المستورين، وما ذكرت أنه لا يكاد يصبح لك من أسمائهم [شيء]<sup>1</sup>) لاختلاف الروايات فيهم، وحاجتك الى معرفة الصحيح منها، وأن يساق اليك من البيان ما تعتمد عليه،

<sup>(</sup>١) في الأصل (ر): [القيمة].

<sup>(</sup>Y) الآية ۱۸۷ من سورة الاعراف.

 <sup>(</sup>٣) قيام الساعة مما اختص الله تعالى بعلمه، ولم يطلع عليه أحداً من خلقه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً،
 قال سبحانه:

<sup>﴿</sup>إِنْ الله عنده علم الساعة ﴾ الآية ٢٤ من سورة لقمان.

ولما سنال جبريل عليه السلام رسول الله صلى عن الساعة قال له: دما المسؤول عنها بأعلم من السائل».

والاسماعيلية يقولون خلاف ما يقوله الله تعالى ورسوله على .

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ر): [شيئاً].

فإنا نقول لك عن موجب [هؤلاء]() الأئمة الشلاثة رضي الله عنهم، في حد الظلمة والاستتار عن النبي على «من اشراط الساعة مجئ ثلاث ليال متواليات لا يخرق حجاب ظلمتها ضوء النهار»() فكانت اشارته على الى هؤلاء الأئمة الثلاثة، التي افسدت في زمانهم البقية، وخفيت آثارهم وأخبارهم وأسماؤهم، وهذا جوابك فاعرف إن شاء الله تعالى.

قال أبو محمد: وهذه حجة باطلة، لأن الخبر ورد على غير ما ذكروه، وقد تقدم القول به<sup>(۲)</sup>، فأغنى عن الإعادة ههنا، وأما استخبارك عن أسمائهم لتعرفها، فليس معرفتها بمنجية للنقوص، ولا رافعة للأقدار، إذ كان العلم هو الذي يرفع الأقدار لا الأسامي.(1)

قال صاحب الكتاب رضى الله عنه: وفي تخليط هذا -أيدك الله- وزبره(٠) عن

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [هذه].

 <sup>(</sup>٢) هذا من تحريفهم وتأويلهم الباطل الأحاديث رسول الله على - كما هي سجيتهم-.
 والحديث كما في النهاية في الفتن والملاحم الابن كثير ١٠٠/١ قال:

قال الحافظ ابن مردويه في تفسيره - بسنده الى عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه يقول: «ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه، فإذا كان ذلك عرفها المتنفلون، يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام، فبينما هم كذلك صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا: ما هذا فيفزعون الى المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت حتى صارت في وسط السماء، رجعت وطلعت من مطلعها، قال: فحينئذ لا ينفع نفساً ايمانها».

وقد ورد باكثر من رواية وفي بعضها [ليلتين] بدل ثلاث وسيأتي كلام للمصنف عن هذا ص٥٧٥ .

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۹۱ – ۹۶.

<sup>(</sup>٤) انظر كشف اسرار الباطنية لمحمد بن مالك الحمادي ص٣٦ - ٢٧.

 <sup>(</sup>٥) الزُّبْر: بفتح الزاء المعجمة المشددة والباء الساكنه: الزجر والمنع، وزبره عن الأمر: نهاه وانتهره.
 لسان العرب مادة: «زبر».

تعريضه لعلم أسمائهم حجة لمن زعم أن هؤلاء الأئمة المستورين ليسو من ولد محمد بن اسماعيل رضي الله عنهم، إذ مات ولا عقب له، وإنما هم من ولد ميمون بن مبارك القداح(١)، والله أعلم بالصحيح من ذلك ماهو.(١)

وفي آخر اجوبته: وأما ما استدعيته من فضلان أكفان آبائنا لتجعل ذلك في أكفان المستجيبين من موتاكم، فقد حمل إليك منه ما تيسر، وأما الكتاب الى عقيبيك بخط يده [للتبرك به]<sup>7)</sup>، فقد كتبناه وصورناه، وكذا المصحف المطلوب الذي قرأنا فيه فقد حملناه [مشفوعاً]<sup>(1)</sup> بالثوب الذي بينا فيه، والخاتمين المطلوبين والدواة والأقلام التي هي برسم خاصتنا والسجادتين اللتين صلينا عليهما، قد وفيناك أحسن الله

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته ص۹۳.

<sup>(</sup>Y) تقدم الكلام عن ذلك ص ٩١.

ومما ينبغي أن يعلم أن جل المصادر تذكر الخلاف في الإمامة من بعد جعفر الصادق، بين الرافضة الإثني عشرية من جهة، والاسماعيلية من جهة أخرى، ثم بين الاسماعيلية أنفسهم والرافضة أنفسهم، والكل على ضلال. انظر مقالات الاسلاميين ١/١٠٠، والفرق بين الفرق ص٦٢ وما بعدها، والملل والنحل ١٩١/١ وما بعدها.

ومن مصادر الباطنية: كتاب المصابيح في اثبات الإمامه الكرماني ص١٢٨ وما بعدها، المصباح السادس من المقالة الثانية، وسرائر واسرار النطقاء لجعفر بن منصور اليمن ص٢٤٨ وما بعدها، وكتاب الحركات الباطنية لمصطفى غالب ص٧٤ وما بعدها.

ولعل الصواب أن أثمه الاسماعيلية من بعد جعفر الصادق هم من ولد ميمون القداح كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وغيره.

انظر كشف اسرار الباطنية للصمادي ص٥٦ وما بعدها، وبيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص٣٦، ومجعوع الفتاوي لابن تيمية ٣١٧/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [بالتبرك].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [مستوعا].

توفيقك أجوبة السؤال، وأحللناك المحل الذي تستحقه، والسلام.

فاعجب – أيدك الله – من سؤاله، انفذ به، اعتقاداً منه أنه قربة الى ربه ومنجاة من عذابه، وليس كما ذهب إليه، وانما القربة الى الله تعالى والمنجاة من عذابه بالعمل الصالح مع التوفيق، لا بالخرق والاقلام والحُصر، ألا ترى إلى قوله على لفاطمة ولأمها رضي الله عنهما : «ياخديجة ابنة خويلد ويافاطمة بنت محمد استوهبا انفسكما من الله تعالى فإني لا أغني عنكما شيئاً»(١)، وهما هما ، كيف سواهما؟ فبان بهذا فساد ماذهبوا اليه، والله أعلم.

قد بينت لك - أيدك الله - من حماقاتهم من كل شئ طرفاً [١٠١/أ] لتقتدي به على مابقي منها، إذ الكل هكذا، وجملة الفائدة في رموزاتهم وألقابهم، وما ابطنوه من جهالاتهم، وأخذ العهود عليها مشتغلة موقوفة بالدلالة على العقل والنفس والقلم واللوح، والنطقاء والأسس والمتمين والأئمة والأجنحة واللواحق والدعاة والمأنونين والمستجيبين، وغير ذلك من ألقابهم [التي] (سموها بزعمهم بناء لدعوتهم، ومالوا عن ذكر الشريعة بالمفروضات والمستحبات، والفرق بين الحلال والحرام، والوعد والوعيد، والبعث والنشور، والحشر والحساب والميزان، والجنة والنار، وطاعات الدنيا وأسباب الآخرة والله أعلم، فالله تعالى يسائهم عما تدينوا للناس اليه من هذه الجهالات والمحالات، فالحذر منهم.

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث رسول الله الله الله الله تبارك وتعالى: ﴿واندر عشيرتك الأقربين﴾. وقد ورد في الصحيحين وغيرهما بروايات كثيرة، ولم أجد فيها أن رسول الله الله خص خديجه بنت خويلد رضي الله عنها، كما ذكره المصنف، وإنما الثابت أنه عليه الصلاة والسلام عم وخص، وممن خصهم عمه العباس وعمته صفيه، وإبنته فاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعاً.

انظر صحيح البخارى بشرحه ١/٨ ٥٠ كتاب التفسير باب (٢) ح ٤٧٧٠ و ٤٧٧١ ، وصحيح مسلم بشرحه ٧٩/٣ – ٨٣ كتاب الايمان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرارة المقربين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الذي].

# الباب الحادي عشر في بعض تأويلهم القرآن

## فيه بعض شئ من تأويلهم القرآن على غير وجهه وكسر ما ذهبو إليه

اعلم - أيدك الله - أنهم قالوا في تأويل سورة الجمعة :

﴿ يسبح لله ما في السموات وما في الأرض ﴾، أن السموات ههنا: الحجج، والأرض: الدعاة، .

﴿الملك القدوس العزيز الحكيم): أمير المؤمنين.

وهو الذي بعث في الأمين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة : أمير والحكمة : أمير المؤمنين.(١)

﴿ وَآخرين منهم لما يلحقوا بهم ﴾ : اللواحق .

﴿ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ " : علي بن أبي طالب ﴿ مثل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العمار يحمل أسفارا ﴾ التوارة علي بن أبي طالب أيضاً، والذين لم يحملوها: أبو بكر وعمر وعثمان، والحمار عمر خاصة،

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص ١٤٥- ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) الأيات ١ - ٤ من سورة الجمعة.

<sup>(</sup>٣) الآية ه من سورة الجمعة.

والأسفار أهل الظاهر(۱)، ﴿ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبد بكر أبد أبما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الموت الذي يتمنونه، والظالمون أبو بكر وعمر «واتباعهما واشياعهما ألله وقالوا في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ﴾ أن الصلاة الإمام والسعي اليها السؤال عن العلم لا السعى اليها.

والذكر: الرجوع إلى الإمام (٢)، والبيع: علم الظاهر، ذروه ولا تقربوه، ﴿فاذا قنيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾، أي: اذا انبعث الإمام، فانتشروا في طلب الحجة في العلم الى ما هو أعلى منها، ﴿واذا رأوا تجارة أو لهواً الفضوا اليها﴾ والتجارة: استماع العلم الظاهر من أئمة الكفر، ﴿وتركوك قائما﴾، أي: ألهوك عن علمك وكذبوك، ﴿قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين (١). أي: ما عنده من علم باطن خير من علم الظاهر، لأنه اللهو والتجارة.

هذا قولهم وما ذهبوا اليه، والله تعالى مجازيهم على ذلك، لأنهم قالوا بغير الحة..

فأما الذي عندنا: فإن معنى قوله: ﴿يسبح لله ما في السموات وما في الأرض﴾:

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب تؤيل الدعائم للقاضي النعمان ١/٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) : [واتباعهم واشياعهم].

<sup>(</sup>٣) انظر: نفس المصدر ١/٢٧٠ق ٣١١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الآية ١١ من سورة الجمعة.

الا كفرة الجن والإنس، فإنهم لا يذكرونه، ثم [١٠٣] نعت نفسه فقال: ﴿الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته﴾، أي: يقرأ عليهم القرآن ومواعظه وحكمه، ﴿ويزكيهم . ويعلمهم الكتاب والحكمة . وان كانوا من قبل لفي ضلل مين في أي: وكانوا من قبل في جهالة عنه، ﴿وآخرين منهم لما يلحقوا لفي ضلال مين من تبع من التابعين من هذه الأمة، لا يلحق بأولهم(١)، ﴿ذلك فعل الله يؤيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم ﴾، الفضل من الله تعالى: الاسلام يؤتيه من يشاء، ﴿مثل اللهين حملوا التوراة ﴾، يعني: اليهود، ﴿ثم لم يحملوها ﴾، أي: لم يعملوا بما فيها، ﴿كمثل الحمار يحمل اسفارا ﴾، أي كالحمار يحمل كتبا، وهي الاسفار، لا يدري ما فيها، فشبهم الله سبحانه وتعالى بذلك، ﴿قل يا أيها اللهين هادوا إن زحمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كتم صادقين ﴾، وذلك أن رسول الله عرضه على يهود المدينة الإسلام، فكتبوا الى أهل خيبر يذكرونهم ما عرضه عليهم، فعادوا لهم جواباً قبيحاً ونهوهم عن ذلك وقالوا فيه: نحن أولياء الله(١)، فقال الله لرسوله على : قل لهم يا محمد : إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، فتمنوا الله الله له من دون الناس، فتمنوا الله الله له من دون الناس، فتمنوا الله الله لهم يا محمد : إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس، فتمنوا الله للهم يا محمد : إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس، فتمنوا

<sup>(</sup>۱) ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه - واللفظ لمسلم- قال: «كنا جلوساً عند النبي علله إلى المحتوا بهم عنه النبي علله إلى النبي الله عليه سورة الجمعة، فلما قرأ: ﴿وآخرين منهم لما يلحقوا بهم عنه الرجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي علله حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاً، قال: وفينا سلمان الفارسي، قال: فوضع النبي علله يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء». صحيح البخاري بشرحه ١٠١/١٦ كتاب التفسير باب (١) ح ٤٨٩٧، وصحيح مسلم بشرحه ٢١/١٠ كتاب الفضائل، باب فضل فارس.

وقد وردت أقوال أخرى في تفسير هذه الآية منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. انظر تفسير ابن كثير ٣٦٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب روح المعاني في تقسير للألوسي ٢٨/٩٩.

الموت إن كنتم صادقين أنكم أولياؤه، لأن المولى يشتهي لقاء ربه، ثم أخبر بقوله: ﴿ وَلا يَتَمَنُونَهُ أَبِداً بِمَا قَدَمَتُ أَيْدِيهِم وَاللَّهُ عَلَيْمُ بِالظَّالْسِينَ ﴾، أي: عليم بأنهم مذنبون، ﴿قُلُ انَ المُوتُ الذِّي تَفْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلَاقِيكُم﴾، أي: لا عــذر لكم من أن تموتوا وإن كرهتم، وثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي: شم تردون من بعد الموت إلى الله تعالى، فيذكركم بأعمالكم في الدنيا من تكذيب وتكذيب الله وذروا البيع . ذلكم خير لكـــم إن كنتم تعلمــون، أي: اذا نودي للصــلاة فامضوا إليها، واتركوا البيع والشراء، فذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ﴿فَإِذَا قَنيت الصلاة فانتشروا في الأرض . وابتخوا من فضل الله واذكـــروا الله كشيـرا لعلكـــم تفلحون)، أي: فإذا فرغتم من الصلاة، فمن أحب منكم أن يمضي إلى تجارته يبتغي من فضل الله تعالى فليمض، ومن أحب الوقوف فليقف، ﴿واذا رأوا تجارة أو لهواً انضوا اليها وتركوك قائمــــاً . قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة . والله خير الرازقين﴾، وذلك أنهم [كانوا]٢٠) اذا وصلت التجارة الى المدينة فرحوا بها، ولقوها بالطبل يضربونه وهو اللهو، بشارة منهم بقنومها وفرحاً بها، فوافق ذلك يوم جمعة ورسول الله صلى الله [١٠٤/أ] عليه وسلم قائم على المنبر يخطب، فخرج الناس عنه لما سمعوا الطبل ينظرون العير الواصلة بالتجارة، فقال عليه انظروا من بقى في المسجد؟ قالوا: يا رسول الله، بقى اثنا عشر رجلاً وامرأة، فقال رسول الله على: «لولا هؤلاء لرضحتكم الحجارة»، فقيل إنه كان من الإثنى عشر رجلاً

 <sup>(</sup>۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ۲۹۶/۵– ۳۹۰.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) [اذا كانوا].

أبويكر وعمر<sup>(١)</sup>، والله أعلم.

هذا -أيدك الله- تفسير ذلك، بخلاف ما فسروا، فأعرض قلبك للتفسيرين، وأرم بابردهما [وارسخهما]<sup>٢</sup>) أن شاء الله تعالى.

وقالوا أيضاً في معنى قوله: ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴾(١): أي: وداعيهم باسط اليد في الدعوة، وقالوا أيضاً في معنى قوله: ﴿عَم يَسَأَءُلُونَ عَن النبأ العظيم﴾،

(١) الحديث أصله في الصحيحين بغير لفظ المصنف.

انظر: صحيح البخاري بشرحه ٢/٦٤٣ كتاب التفسير باب (٢) ح ٤٨٩٩، وصحيح مسلم بشرحه ٦/٥٠-١٥٦ كتاب الجمعة، ياب قوله تعالى: ﴿وَافْا رَأُوا تَجَارَةٌ أُو لَهُوا﴾، وليس في رواية الصحيحين قوله: ﴿وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ ا

(٢) كذا في الأصل و (ر) وأهل الصواب ومراد المصنف رحمه الله تعالى: [وارخصهما] والله أعلم. ولا ريب أن المستحق لهذين الوصفين هو تفسير الاسماعيلية وتأويلهم الفاسد الذي أملاه عليهم ضلالهم وأهواؤهم، فانحرفوا عن الصراط المستقيم وشرعوا لانفسهم من الدين مالم يأذن به الله، وتطاولوا على كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه كما فعل أسلافهم من اليهود والنصارى الذين وصفهم الله بأنهم فيحرفون الكلم عن مواضعه ...

أما السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم فهم أعلم بما يجب لله تعالى وكلامه وما يجب لرسوله وصلاحه، وهم أهل الورع والفقه في الدين، سئل أبوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى: ﴿وَوَفَاكُهُمْ وَأَبّا ﴾ فقال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب بما لا أعلم.

وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ﴿عبس وتولى ﴾ قلما أتى هذه الآية ﴿وقاكهة وأبا ﴾ قال: قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ فقال: لعمرك ياابن الخطاب إن هذا لهو التكلف.

انظر: تفسير ابن كثير ٤٧٣/٤.

وفي تفسير البغوي ٤٤٩/٤ أن عمر رضي الله عنه بعد أن قال: ما الأب؟ رفع عصاً كانت بيده وقال: (هذا لعمر الله التكلف، وما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما الأب، ثم قال: اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه).

(٣) الآية ١٨ من سورة الكهف.

إن النبأ العظيم عندهم حد التمام، والكامن منهم (١) ، ﴿ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ﴾ ، الاتراب الاثني عشر، يعنون اللواحق، ﴿ أَلَم نَجعل الأَرض مهادا والجبال أوتادا ﴾ ، الأئمة الذين مضوا .

مالهم –أخزاهم الله وقد أولوا الكتاب على غير ما أنزل، والذي عندنا: أن رسول الله وقد كان يتحدث اليه قوم من كفار مكة فيحدثهم عن القرون الماضية ويستمعون حديثه، فإذا مضوا من عنده خالفوا قوله، واستهزؤا به، فنبأه الله بذلك، فأمسك عنهم فلم يحدثهم، فأتوه ذات يوم وقالوا: يا محمد، بخلت علينا بما كنت تحدثنا عن القرون الماضية الأولى؟ فإن حديثك عجب، فقال: والله لا أحدثكم بعدها، وقد نهاني ربي فأنزل الله تعالى: ﴿عم يتسألون عن النبأ العظيم السدي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون في النبأ العظيم السدي هم فيه المختلفون كلا سيعلمون في بدر، وتوفقهم مختلفون كلا سيعلمون في بدر، وتوفقهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يضربون وجوههم وأدبارهم، علموا حينئذ خطاياهم، ﴿ألم نعيد بأهلها.

هذا ما ذهبنا اليه، لاما قالوه، والحمد الله.

وقالوا أيضًا في قوله تعالى: ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) الآيات من ١ - ٧ من سورة النبا.

ولم أجد نص ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه الآيات. وانظر ماقيل في معناها في معناها في تفسير القرطبي ١٧٠/١٩، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/٩.

لغير الله به والمنخفة والمرقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم (١)، إن المية: [أهل الظاهر] ميث لم يعاهدوا، والدم: الشك فيمن يعالج المأذون حتى يعرف حقيقته أنه على مقالته أن ولحم الخنزير: المنافق هو الذي يسمع هذه المقالة ولا يأخذها، فيجب على المأذون إذا علم منه ذلك أن لا يعلمه بشيء منها لا ظاهراً ولا باطناً، لأن الخنزير يكشف عسن نابيه، كذلك المنافق يكشف عن الأصلين، لأنهما النابان.

قالوا: والمنخنقة: الذي ينقض العهود ويستعفى عن تجديده عليه.

والموقوذة: هو الذي سمع ما ألقي عليه من كشف المعرفة، وحد البلاغ الأكبر ثم شك فيه وتركه [١٠٤/ب] واستعلى، فإنه يتردى إلى أسفل،

والنطيحة: هو الذي يكابر داعيه [على علم](1) لا يطيقه ويستنكره فيكون قد نطحه، والتذكيه: فإنه المعاهد الذي وفي بعهده.

هذا ما ذهبوا به واحتجوا عليه بما يضحك الصبيان منه، فضلاً عن أهل الحجا، فأما المعنى عندنا في ذلك: فإن الميتة ميتة كل حيوان وكذا الدم دمه. ولحم الخنزير: وهو المعروف، وما أهل لغير الله به: هو الذي يقصد بتذكيته غير الله تعالى. والمنخنقة: هي البقرة أو الشاة أو غيرهما تختنق بالشيء فتموت منه من غير ذكاة

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [أكل الطاهر].

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموعة رسائل الكرمائي ص١٦١٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [علم علم] .

أيضاً، وكذا المتردية: هي [التي تتردى]() من شاهق أو غيره فتموت من غير ذكاة، وما أكل وكذا النطيحة هي التي تنطحها صاحبتها فتموت أيضاً من غير ذكاة، وما أكل السبع: يعني الذئب وغيره فتموت ولا يدرك ذكاتها، فالكل حرام كما ذكره سبحانه، الا ما ذكي وفيه حياه مستقرة فإنه يحل، لأنه يقول: ﴿الا ما ذكيتم﴾(). هذا ما ذهبنا إليه لا كما قالوا، والحمد لله.

وقالوا في قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف والأنف والأنف والأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص (٢).

أن المعنى في النفس بالنفس: هو إذا مضت شريعة استبدل بها شريعة آخرى والعين بالعين: من [غايب]<sup>(1)</sup> عنه معرفة الإمام الماضي والقائم بوقته يقوم مقامه، ليس ذلك عين في الروحانية، وهذا عين في الجسمانية، والأنف بالأنف: معناه إذا مضى متم فالإمام يقوم مقامه، وكذا الاذن بالأذن: اذا مضى وصي فالحجة يقوم مقامه، وأما الجروح قصاص: فإنه كل محرم بمحرم ولاحق بلاحق

هذا ما تألوه والله تعالى مجازيهم عليه.

فأما الذي عندنا: فإن الله تعالى حكم بالقتل النفس بالنفس، إذا كانا مكافيين الدم، ﴿والعين بالعين والاذن بالاذن، والأنف بالأنف والسن بالسن، والجروح قصاص ﴾:

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الذي يتردى] .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم في تفسير ابن كثير ٢/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٥ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [غابت].

ما كان يوجب القود أقسيد به، وما كسان يوجب الإرش(') والحكومة(') أرش، فنحن نقول بما قال الله تعالى، وهم يقولون بخلافه، وقوله أغلب، وحكمه أوجب.

وقالوا أيضاً في قوله تعالى: ﴿ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتلكم بنهسر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني الامن اغترف غرفة بيده ﴾ (٢): أن طالوت هو نبينا محمد عليه اللهر: علي بن أبي طالب لانه نهر أهل زمانه، وجالوت: أبو بكر، وجنوده أصحابه. وهذا باطل، وإنما طالوت رجل من ولد لاوي بن يعقوب (١)، كان أفضل أهل زمانه بالعلم والجسم فملكه الله عليهم، وسار لقتال جالوت ومعهم سبمون آلف رجل فقال لهم: إن الله تعالى مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، الا من اغترف غرفة بيده، فسار بهم في حر شديد فلما بلغوا النهر شربوا منه إلا قليلاً منهم عددهم ثلاثمائة وثلاثة عشر [٥٠٠/أ] رجلاً، فلما رأى ذلك منهم أعاد كل من عصاه وشرب منه، وتقدم بالنفر القليل لقتال جالوت،

<sup>(</sup>١) الأرش: ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع، وأروش الجنايات والجراحات من ذلك ، لأنها جابرة عما حصل فيها من النقص، وسمي أرشاً لأنه من أسباب النزاع، يقال: ارشت بين القوم اذا أوقعت بينهم.

النبابة لابن الأثير١/٢٩.

 <sup>(</sup>٢) الحكومة في ارش الجراحات: ما يقدر فيما ليس فيه دية معلومة.
 نفس المصدر ٢٠٠٤١.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٤٩ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) الثابت في كتب التفسير أن طالوت لم يكن من ولد لاوي، وإنما كان من سبط بنيامين، فقد كان في بني اسرائيل سبطان، سبط النبوة، وهو سبط لاوى، وسبط الملك وهو سبط يهوذا، ولم يكن طالوت من أحدهما، ولهذا قالوا كما أخبر الله عنهم: ﴿أَنَّى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ﴾.

انظر: تفسير البغوي ١/٢٢٨، وتفسير القرطبي ٢/٥٤٥.

وكان جالوت هذا من بقية قوم عاد<sup>(۱)</sup>، فقال داود بن [إيشا]<sup>(۱)</sup> عليه السلام لطالوت حركان ما تعلمون-: لمن يقتل هذا<sup>(۱)</sup>؟ قال له طالوت: أنكحه ابنتي وأعطيه نصف ملكي، قال داود: فأنا أخرج اليه، فخرج وأخذ عصاه ومقلاعه<sup>(۱)</sup>، وكان راعيا فمر بثلاثة أحجار فقلن له: يا داود خذنا معك ففينا منية جالوت، فأخذهن معه، فلما رآه جالوت قال: يا داود خرجت لتقتلني بمقلاعك كما تقتل الكلب؟ قال له: وهل أنت إلا كلب؟ قالوا: وكان على رأسه بيضة<sup>(۱)</sup> فيها ثلاثمائة رطل حديد، فقال له جالوت: عجبا منك، اختر: إما أن ترميني بحجارك أو أرميك، فقال له داود: أنا أرميك، فمد يده ليأخذ أحد تلك الحجارة فإذا بها صارت حجراً واحداً فرماه بها في مقلاعه فصابه على صدره [فينفذ]<sup>(۱)</sup> به من خلفه وقتلت أناساً أيضا غيره بعد نفوذها منه، فقتل الله تعالى: عالى جالوت بيد داود عليه السلام، وانهزمت عساكره، كما قال الله تعالى: تعالى جالوت بيد داود عليه السلام، وانهزمت عساكره، كما قال الله تعالى:

 <sup>(</sup>۱) وكان من أشد الناسوأقواهم، وكان يهزم الجيوش وحده، وهو رأس العمالقة.
 انظر: تفسير القرطبي ٢٥٦/٣

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (د): [ميشا]، والصواب ما أثبت بكسر الهمزة في أوله، وهو والد داود، وكان داود رجلاً قصيرا ، وهو الذي قتل جالوت فأنعم الله عليه بأن جمع له بين الملك والحكم - أي النبوة - عليه السلام.

انظر : المصدر السابق ١٨٨٥٣، وروح المعانى للألوسى ١٧٣/٢.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر)، ويظهر أن في الكلام نقصاً لعله: [أي شئ] قبل قوله: [لمن يقتل هذا؟] والله
أعلم.

 <sup>(</sup>٤) المقلاع: بكسر الميم ، الذي يرمى به الحجر.
 مختار الصحاح الرازي مادة «قلم».

<sup>(</sup>٥) البيضة من الحديد، وهي الخوذة. النهاية في غريب الحديث والأثر ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصواب : [قنفذ] .

<sup>(</sup>٧) الآية ١٥١ من سورة البقرة .

يطول، اختصرت هذا منه. هذا هو الصحيح لا ما ذهبوا اليه () والله أعلم.

ثم نرجع إلى ما كنا فيه من تأويلهم القرآن فنقول: وقالوا في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَاحَتُمْ فَي شَيء فردوه إلى الله والرسول﴾ أي: فردوه إلى المتم والى لاحقه المؤدي عنه، لأن الله تعالى عندهم هو علي المتم (")، وكذبوا، وإنما المعنى عندنا فيه: ﴿فَإِنْ لِنَا وَالله والرسول﴾ أي: اذا تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول﴾ أي: اذا تنازعتم في أحكام الشريعة فردوه إلى كتاب الله وسنة نبيه تلك تجدوه هناك (")، لا كما قالوا: إنه المتم ولاحقه.

وقالوا في قوله تعالى: ﴿الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسير ﴾(أ): أن السبع السموات المتطابقة: السبعة النطقاء، آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد والقائم وهو الذي على يده الدور، لأنه المشار إليه بقوله: ﴿فَارِجع البصر هل ترى من فطور ﴾ أي هل ترى فيه فساد الآية الذي يكشف المستور من الدعوة الروحانية اللطيفة، ويغلق مساجد الظالمين، ويمزق مصاحف الفاسقين، ويحرق زخاريفها بنار رب العالمين ﴿يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار ﴾(أ)، وترى المجرمين واضوانهم من الشياطين وأعوانهم الأبالسة وأشياعهم مقرنين في الأصفاد، لأنه صاحب الدور والرجعة، ولهذا قال الله تعالى: ﴿والأرض في الرجع أي: إن الدنيا ترجع الى يده جديدة كما كانت. ﴿والأرض

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير القرطبي ٢٥٦/٢ وما بعدها، وتفسير ابن كثير ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>Y) أنظر: رسائل الكرمائي مس١٧٧- ١٧٨.

<sup>(</sup>۳) انظر : تقسیر ابن کثیر ۱۸/۱ه .

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٢ ، ٤ من سورة الملك .

<sup>(</sup>ه) الآية ٤٨ من سورة إبراهيم.

ذات الصدع . إنه لقول فصل وما هو بالهزل (١٠) أي: إنه لصدق، فأعجب - ايدك الله-من اعتقاد هؤلاء [٥٠/ب] المعطلة للآخرة ولأسبابها.

والذي عندنا في التفسير: السموات السبع [التي] تقدم ذكرها: أن الله تعالى أخبر عن صنعه في خلق السموات لتعرف قدرته وعظمته فقال: ﴿الذي خلق سبع سموات طباقاً يعنى: بعضها فوق بعض، بين كل سماء والتي فوقها قدر مسير خمسمائة عام وغلظها كذلك. ﴿ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ﴾ أي: يا ابن أدم، هل ترى فيها من عيب تعييه؟ ﴿فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يقلب اليك البصر حاسئاً وهو حسير ﴾ أي: يعسود اليك البصر صاغراً منقطعاً، كرتين: أي ثم كرد البصر في ذلك ﴿ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسير ﴾ أي: يعود إليك البصر خاسئاً أي: صاغراً منقطعاً عن علم ذلك (البصر خاسئاً أي: صاغراً منقطعاً عن علم ذلك (البصر خاسئاً أي: صاغراً منقطعاً عن علم ذلك (البصر خاسئاً أي: عاغراً منقطعاً عن علم ذلك (البصر خاسئاً أي: عاغراً منقطعاً عن علم ذلك (البصر خاسئاً أي: صاغراً منقطعاً عن علم ذلك (البصر خاسئاً أي البحر خاسئاً

فأما قولهم: إن القائم هو المشار اليه بقوله: ﴿والسماء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع . انه لقول فصل أي: إن القائم هو السماء والرجع رجوع الدنيا بدور جديدة كما بدئت، والفصل: دور من قبله، فإن هذا باطل. وإنما المعنى: ﴿والسماء ذات الرجع أي: ذات المطر، ﴿والأرض ذات الصدع أي: ذات النبات، تصدع الأرض له اذا مطرت فينبت، ﴿إنه لقول فصل أي: ان الذي ذكرته في هذه السورة

<sup>(</sup>١) الآيات ١١ – ١٤ من سورة الطارق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الذي] .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير ابن كثير ٤/٣٩٦، وروح المعانى ٢٩/٧.

لقول حق، ﴿وما هو بالهزل﴾: أي: وما هو باللعب، بل هو جد(١).

فافهم هذا أيدك الله، واعرض على عقلك قولنا وقولهم، وجانب صاحب الباطل. قال الشاعد:

وأبعد الحق عن الجاحد ليس لنهج الشرع بالقاصد وليس في البدعة بالزاهد جاء عليه الحق بالشاهدد فرض الإله القادر الواحد

ما أبين الحق لأهل الهددي وأقبح الشرع بعين الدذي يزهد في دين نبي الهددي يحتج للباطل في غير ما يقول كتمان الذي عندنا

ومن البهتان أن شيخاً منهم يقال له: أبو حاتم قال في كتاب له صنفه وسماه بالاصلاح زعم أنه أصلح به ما أفسده بعض أهل مقالته، قال: وقلتم باسماعيل وإسحاق: أحدهما ذبيح الآخر فدى له، وأن إسماعيل هو الذبيح، واسحاق هو الكبش الذي فدي به، وليس هذا حافاك الله كذلك، لأن مرتبة [اسماعيل]() على الأساسية ومرتبة اسحاق التماميه، وهذا لا يجوز أن يكون أحدهما فداءاً للآخر، لأنه

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير ابن كثير ٤٩٨/٤، وروح المعاني ٣٠/٣٠ .

<sup>(</sup>۲) في الأصل و (ر) : [اسحاق] .

وانظر رسالة الأصول والأحكام لأبي المعالي حاتم بن عمران ص ١٢٧ -ضمن خمس رسائل اسماعيلية لعارف تامر-.

ومعنى كلامه أن اسماعيل اساس وإسحاق متم، وهذه من القاب الاسماعيلية ومراتبهم.

لا يكون أحد ولدي إبراهيم عليه السلام الكبش، ولو كان كذلك لجرت سنة بعدهما، وإنما الكبش الذي فدي به هو رجل من جدوده الذي معه في الدعوة، وكان لهذا الجد رتبة ورئاسة، ولم يكن من صلب إبراهيم، بل كان من أجل جدوده ممدوحاً مرضياً لأن كبش القوم سيدهم ألا ترى أنه يضرب به المثل اذا مدح فيقال: هو كبش القوم الديس من التيوس(۱).

قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: وأيم الله ما التيس الا من أول كتاب الله تعالى على غير ما انزل، لأن القصة مشهورة عند كل أهل الأديان الذي فدي به من الذبح من ولدي إبراهيم عليه السلام كبش رعى في الجنة خمسين خريفاً(۱)، وهذا الشيخ فما أصلح فاسداً بصالح فيكون صالحاً، بل أصلح الفاسد بالفاسد، كما قال ابو العتاهية شعراً في كلمة له لجاريتين وجدهما تتساحقان:

[ألا يا ذوات]<sup>(۲)</sup> [السحق]<sup>(1)</sup> في الغرب والشرق الفقن فإن النبيك اشفى من السحى السحى الفقن فإن الخبر إلى الأدم]<sup>(0)</sup> يشتهى وليس يسوغ الخبر بالخبر في الحليق

<sup>(</sup>١) لم أقف على كتاب الاصلاح لأبي حاتم الذي نقل المصنف عنه هذا التأويل الفاسد، وأما قبلهم في اسماعيل واسحاق فانظر كتاب سرائر واسرار النطقاء لجعفر بن منصور اليمن ص٢٥٧ – ٢٥٢، واربعة كتب اسماعيلية ص١٢٨٠.

وانظر تؤيلهم لقوله تعالى : ﴿ وَفديناه بدبع عظيم ﴾ في كتاب (الهفت) من فضائل جعفر الصادق -كما يزعمون- حرام - ٩٠٠ رواية المفضل بن عمر الجعفى ت: مصطفى غالب.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن كثير ١٥/٤، وفيه أن الكبش رعي في الجنة أربعين خريفا، وهذا قد روي عن ابن عباس رضى الله عنهما، وانظر قصص الأنبياء لابن كثير ٢١٧/١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصبل و (ر) : [الإثبات] وما أثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٤) [السحق] مكررة في الأصل و (ر).

<sup>(</sup>a) في الديوان [بالإدم].

فهكذا هذا الشيخ أصلح الفاسد بالفاسد، كما يرقع الخرق بالخرق رجع الكلام. وقال هذا الشيخ في معنى قوله تعالى: ﴿ يَا اليها الذي اذا جاءك المؤمنات يايعنك على ان لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بيهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ﴾ (أ). إن المؤمنات ههنا الأجنحة والمأنونون، لأنهم المؤمنون و[المستجيبون] بما ألقوا اليهم وعاهدوهم عليه، ﴿ ولا يشركن بالله شيئا ﴾ بالمتم، لأنه يثبت بين الله تعالى وبين خلقه، فمن ههنا سمي باسمه، لأن مثبت الشيء يقوم مقامه باسمه، ومن ادعى التمامية لنفسه دون غيره فقد أشرك، ﴿ ولا يسرقن ﴾: أي ولا يضون هؤلاء الدعاة [فالمستجيبين] أن في شيء مما عاهدوهم عليه، ﴿ ولا يقتلن أولادهن ﴾: أي ولا [يفشون] أن السر الى ما لا عهد عليه، لأنه عندهم الزنا، ﴿ ولا يقتلن أولادهن ﴾: أي ولا يزال هؤلاء الدعاة وهؤلاء [المأذونون] عن مراتبهم فيكون ذلك قتلاً لهم، ﴿ ولا يأتين بيهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ﴾: أي ولا يجب لجناح أن يأخذ مستجيب غيره ويضمه إليه ليدعي أنه هو الذي أرشده ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾: أي أنه من عرف جدّه بالبيان

<sup>(</sup>۱) هذه الأبيات لأبي العتاهيه، وبعدها بيت واحد وهو قوله:

وهل يصلح المهـــراس الا بعـــوده اذا احـــتــيج منه ذات يوم إلى الدق
انظر: ديوان أبي العتاهيه ص٨٥٠- ٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢ من سورة المتحنة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [المستجيبين] هما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٤) في (ر): [الستجيبون] .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : [يفشوا] وساقط من (ر) .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل : [المأذونين، وما أثبت من (ر) .

والبرهان تابع من قومه [من] الأجنحه واللواحق، ﴿واستغفر لهن الله﴾: أي واستغفر المتم، لأن اسم المتم على اسم الله(). كذب، لأنه تعالى يقول: ﴿هل تعلم له سميا﴾()، وهذا يقول: المتم له سمي الله، تعالى عن ذلك علواً كبيرا()، ولولا شهوتي [لكشف]() حماقاتهم ليعرفها من هو جاهل عنهم فيحذرهم، لما كتبت سفاهاتهم هذه، لأن حكايتها قد ربما أثمت()، إلا [أن]() الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً أنه هو الغفور الرحيم، والذي عندنا في تفسير ذلك أن النبي على لما فتح مكة وفرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا وعمر رضى الله عنه [جالس]() أسفل، إذ بنسوة قد أتينه من قريش [٢٠١/ب] ليبايعنه على أن لا تشركن بالله شيئاً، فقالت له هند: والله إنك يا رسول الله ناخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال لكنا قد اعطيناكه، قال: «ولا

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الكشف نجعفر بن منصور اليمن ص١٤٤ – ١٤٥.
وتاج المقائد ومعدن الفوائد للداعي علي بن محمد الوليد ص٨٧، فقد أشار إلى المعنى المقصود عندهم من هذه الآية وغيرها من الآيات التي تنص على البيعة.

<sup>(</sup>Y) الآية ٦٥ من سورة مريم .

<sup>(</sup>٣) انظر معنى الآية في: تفسير ابن كثير ١٣١/٣.

<sup>(</sup>٤) في الأميل و (ر) : [لكشفت] .

<sup>(</sup>٥) أي أوقعت من يحكيها في الإثم، وهذا دليل على ورع المسنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : [لأن] وفي (ر) : [لا أنه] .

<sup>(</sup>Y) في الأميل و (ر): [جالساً].

<sup>(</sup>٨) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية العيشمية، والدة معاوية بن أبي سغيان رضي الله تعالى عنه، أخبارها قبل الاسلام مشهورة، وما فعلته بحمزة يوم أحد مشهور، أسلمت وزوجها أبوسفيان يوم الفتح، ماتت في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه على الأشهر.

انظر: الإصابة ٤/٠٩-٤-١١ .

تسرقن، قالت: يا رسول الله، إني لأصيب من مال أبي سفيان() مرات، فلا أدري أيحلهن لي أم لا، قال أبو سفيان: نعم، وكان حاضراً— نعم، ما أصبت منى فيما مضى وفيما بقي فهو لك حلال، قال رسول الله على : «وإنك لأنت هي»؟ ولم يكن عرفها بعد— قالت: نعم، فاعف عما سلف عفى الله عنك. قال: [ولا تزنين]() قالت: وهل تزني الحرة يا رسول الله؟! قال: «ولا تقتلن أولادكن» قالت: قد ربيناهم صغاراً [أفنقتلهم]() كباراً؟ فأنتم أعلم. [وهي]() تعني يوم بدر، فضحك النبي الله وعمر [من]() مقالتها، قال: «ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وارجلكن»: وهو أن تأتي المرأة بولد من غير زوجها، فتقذفه عليه فتقول هو منك فقالت: والله أن البهتان لقبيح وابعض التجاوز أمثل، وما تأمر الا بالرشد ومكارم الأخلق، قال: «ولا تعصين في معروف»، يعني في طاعة الله تعالى واجتناب معاصيه، فقالت: ما جلسنا مجلسنا هذا وفيي أنفسنا أن يعصى الله في شيء أبداً، وأمسر عمر أن يصافحهن بالبيعة، لانه الله في شيء أبداً، وأمسر

<sup>(</sup>١) أبوسفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، مشهور باسمه وكنيته، ويكنى أيضاً أبا حنظلة، أسلم عام الفتح وشهد حنيناً والطائف، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكان رأس المشركين في أحد والأحزاب، مات في خلافة عثمان رضي الله عنه على اختلاف في سنة وفاته.

الإصابة ٢/٢٧١ - ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [يزنين] بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : [فنقتلهم] ، بدون همزة استفهام في أوله، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) في الأصبل و (ر): [وهو] ،

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [عن].

<sup>(</sup>٦) لم أجد - فيما اطلعت عليه - أن رسول الله الله الله علم أجد - فيما اطلعت عليه - أن رسول الله علم أمر عمر رضي الله عنه أن يصافح النساء بالبيعة، وكيف يأمره بذلك وهو الله علم لله أن المرأة قط، وإنما الوارد في بعض روايات الحديث كما في --

فـــرغن من [البيعة](١) استغفر لهن الله وهو الغفور الرحيم(٢).

هذا هو المعنى لا ما ذهب اليه هذا الشيخ الجاهل وفرقته، لأن تمام الكلام ما قطع الحجة وعاقب على الإساءة وشفى الغيظ، وانتصر من الجاهل، وهذا منه والله أعلم,

# \*\*\*\*

مسند الإمام احمد ١/٩٠١ من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: «لما قدم رسول الله عليه المدينة جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل اليهن عمر بن الخطاب...الحديث، وفيه : «فمد عمر يده من خارج الباب ومددن أيديهن من داخل، ثم قال: اللهم أشهد».

وهذا لا يلزم أن يكون معه مصافحة ، وقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح بقوله: (ويمكن الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء حجاب إشارة الى وقوع المبايعة وان لم تقع المصافحة) أ.هـ. انظر فتح البارى ٦٣٦/٨.

بل أن المبايعة من وراء حجاب تؤكد ذلك، والرسول الله وهو الأسوة يقول عليه الصلاة والسلام: «إني لا أصافح النساء» مسند الإمام احمد ١/٧٥٣، وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما يبايعهن الا بقوله : «قد بايعتك على ذلك».

منحيح البخاري بشرحه ١٣٦/٨ كتاب التفسير باب (٢) ح٤٨٩١.

فبعيد أن يأمر عليه الصلاة والسلام عمر بذلك.

- (١) مكررة في الأصل.
- (٢) انظر: حديث المبايعة بلفظ غير لفظ المصنف في المصدر السابق، وانظر تفسير ابن كثير ٢٥٢/٤.

#### فصـــل

قد كتبت -أيدك الله- أنفاً قولهم: إن الله لم يكلم موسى عليه السلام وإنما كلمه غيره، فأحببت ان أبينه لك في هذا الموضع ان شاء الله تعالى، انهم قالوا في قوله تعالى حكاية عن قول موسى عليه السلام: ﴿ رَبّ أَرْنِي أَنظَر اللَّك قال لَن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ﴿ الآية: إن الله تعالى لم يكلم موسى عليه السلام وإنما كلمه السابق، يعنون القلم، وذلك أن موسى سال السابق أن يتراعى له، فأمره ان ينظر الى التالي لأنه الجبل عنده (١٠)، وخالفهم صاحب كتاب المسالة والجواب (١٠) فقال: بل سال التالي ولم يسال السابق، [ولأنه] (١٠) هويته صارت اليه بخياله، لأنه يتوالى [أفاديه] ، قال: فلما تحقق موسى عليه السلام أن الجد قد توسط بينه وبين السابق، وأنه قد نال مرتبة النطق -يعني النبوة - اشتد حرصه بالنظر اليه وقال: ﴿ رَبّ أَرْنِي انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل ﴾، أي انظر الى الجبل وقابله معاينة لهويته، ﴿ وَإن استقر مكانه فسوف تراني ﴾ قال: فلما تجلى هذا التالي -يعنون اللوح - للجبل - يريدون البخت [٧٠١/أ] - ﴿ جعله دكاً . وخر موسى صعقاً هحين عاين أمر البخت - فلما عرف أنه لا يقدر على نيل التالى وهو وخر موسى صعقاً هحين عاين أمر البخت - فلما عرف أنه لا يقدر على نيل التالى وهو

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٣ من سورة الأعراف.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الرسالة المذهبة للقاضي النعمان ص٥٠ -ضعن خمس رسائل اسماعيلية لعارف تامریشجرة الیقین للداعی عبدان ص٢٩٠.

 <sup>(</sup>٣) صاحب هذا الكتاب هو ابو الحسين النخشي وقيل: علي بن محمد الصليحي، وقد تقدمت الإشارة إلى
 ذلك ص١١٥.

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل صوابها : [ولأن] .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [أعاديه] .

اللوح، ولا يراه قال: ﴿سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ﴿.

هذه -أيدك الله- مقالتهم الكاذبة الخاسرة، وأظنهم من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة . أليس في جهنم مشوى للمتكبرين ﴾(١) فأما الذي عندنا: ان الله تعالى لما وعد موسى عليه السلام للميعاد ومعه السبعون [رجلاً الذين](١) اختارهم فلما وصلوا الى الجبل الذي يقال له: [زبير](١) أمر موسى أن يقفوا بأسفله وصبعد هو عليه وكلم الله تكليماً بحرف وصوب (١) وكتب له التوراة في الألواح فلما سمع موسى صرير القلم(١) باللوح طمع

<sup>(</sup>١) الآية ٦٠ من سورة الزمر ،

وهؤلاء قد كذبوا على ألله عز وجل، وعلى أنبيائه، ورسله عليهم الصلاة والسلام وعلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ولا ريب أن من هذا حاله ولم يتب الى الله تعالى توبة صادقة نصوحاً فإنه قد عرض نفسه لغضب الله تعالى وعقابه وبأسه الذي لا يرد عند القوم المجرمين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الرجل الذي].

 <sup>(</sup>٣) في الأصلو (ر): [پر] والصواب ما أثبت ، وهو اسم الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه الصلاة والسلام.

انظر: معجم البلدان ١٣٢/٣.

وسوف يأتي الاسم صحيحاً عند المصنف ص٦١٩.

<sup>(3)</sup> هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه، ونادى موسى بصوت نفسه، كما ثبت بالكتاب والسنة واجماع السلف، وصوت العبد ليس هو صوت الرب، ولا مثل صوته، فإن الله ليس كمثله شي لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وقد نص أئمة الاسلام احمد ومن قبله من الأئمة على ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله ينادي بصوت ، وأن القرآن كلامه، تكلم به بحرف وصوت، ليس منه شي كلاماً لغيره لا جبريل ولا غيره).

مجموع الفتاوي ۱۲/۱۲ه.

<sup>(</sup>۱) الصرير: صوب القلم، انظر فقه اللغة للثعالبي ص٢٢٤، ويسمى أيضاً الصريف، وهو صوب جريان الأقلام بما تكتبه من أقضية الوحي. لسان العرب مادة «صرف»، وقد أشار الى حديث موسى عليه السلام أنه كان يسمع صريف القلم حين كتب الله تعالى له التوراة.

بالرؤية ﴿قال ربّ أرني أنظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاله: أي أغمي عليه، ﴿فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ، يعني أول [مؤمني] (() زمانه، ﴿قال يا موسى إني اصطفيك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آيتك وكن من الشاكرين . وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين (())، فذكر سبحانه أنه اصطفاه بكلامه، والكلام لا يكون الا بحرف وصوت، فلو كان الكلام من التالي حكما ذكروا لل قال موسى لخلوق مئله: ﴿سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين ، ومما يؤكد ذلك في آية أخرى: ﴿وَأَنَا الله لا إله إلا أنا فاعبدني . واقم الصلاة للذكري (())، [أفكان] -عافاكم الله يجوز السوح أن يدعبي الالهية ويقول للسبي عليه السلام: ﴿إنني أنا الله لا أله الا أنا فاعبدني ؟ حاش للسه ما هذا بصحيح، ولا يقول [فيه] الا كافر. وكذا قال سبحانه وتعالى في سورة النمل: ﴿فلما جاءها نودي أن بورك من فسي النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمية إنني أنا العالمية والمالية والمالية والمالية العالم والمالية والمالية العالم وسبحان الله وسبحان الله والعالم وسبحان الله والعالم وسبحان الله والعالمين . يا موسى إنسه انا الله العزيسي النار ومن حولها وسبحان الله وبني أنا العالم العالم العالم والمنالية والمنه إنه إنه العالم العالم العالم العالم والمالية العالم العالم

وڤي حديث الاسراء والمعراج قال الرسول ﷺ: «ثم عرج بي حتى ظهرت لستوى أسمع فيه صريف الاقلام».

صحيح البخاري بشرحه ١/ ٤٥٩ كتاب الصلاة باب (١) ح٢٤٩.

<sup>(</sup>١) في الأميل و (ر): [مؤمن] .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٤٤، ١٤٥ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ١٢، ١٤ من سورة طه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [فكان].

<sup>(</sup>a) كذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب: [به] .

<sup>(</sup>٦) الآيتان ٨ ، ٩ من سورة النمل.

السابق والتالي(١)، سبحان الله ما أعجب ما ذهب اليه هؤلاء الملحنون، وأفحش مقالتهم!. فأفهم -أيدك الله- واحذرهم.- رجع الكلام.

وقالوا أيضاً في قصة ابراهيم عليه السلام: ﴿ وَلَلَمَا جَنَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَالْ كُوكُبا قَلْ .... الآية ﴾ إن الكواكب: البخت. قالوا: لما رأى ابراهيم [الى] (٢) نوره وجلاله ويهائه استعظمه وعجب منه [فقال] (٢) في نفسه: إنه التالي، فلما تأمله وجده متناهيا الى ما فوقه، أي ناظراً الى السابق يعنون القلم، لأنه بزعمهم أبدع الأشياء بغير أمر، فقال حين نظره كذلك: ﴿ قال لا أحب الافلين ﴾، إني لا أحب من نظر الى ما فوقه لأنه عندهم القمر، فوقه. ﴿ وَقَالَ لا أَرْبَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

فاعجب -أيدك الله- من حماقات هؤلاء الجهال، وما تأويلهم لكتاب الله تعالى على غير ما نزل!

<sup>(</sup>١) انظر القول الحق في رؤية موسى عليه السلام ربه سبحانه في شرح الطحاوية ص١٧٤ – ١٧٥، ومجموع الفتاوي ٢/١٢٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصواب حذف [إلى] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [فقده] .

<sup>(</sup>٤) الآيات المتقدمة من ٧٦ – ٧٨ من سورة الأنعام.
وانظر تأويلهم الباطل في كتاب شجرة اليقين للداعي عبدان ص١٣٤، وسرائر وأسرار النطقاء لجعفر بن منصور اليمن ص١٣١- ١٢٢.

والذي عندنا: أن كهان نمرود بن كنعان بن كوش بن صام بن [سام] (") والذي عندنا: أن كهان نمرود بن كنعان بن كدوش بن صام بن [سام] (") والدي في هذه السنة غلام يفسد هذه الآلهة ويدعو الى غيرها، فأمر نمرود بكل امرأة اذا ولدي [غلاماً] ألى مسنته تلك أن يقتل، فحملت أم ابراهيم في تلك السنة، فلما جاها المخاص مضي إلى موضع خفي فوضعت فيه ولفته بخرقة وعادت فأعلمت [أباه] بذلك فمضى أبوه إليه فتركه في حجرة سرب (") وغطى عليه صخرة، فكانت أمه تأتيه الى تلك السرب وتتعاهده وترضعه وتعود، وكذلك تأتيه وتتعاهده بما يصلحه أيضاً، فإذا رجعت أمه مص إبهامه فجعل الله فيه رزقاً فمن أجل ذلك يمصون أصابعهم، فأقام على ذلك الى أن فطمته وشب حتى صار يتكلم، فقال لأمه ذات يوم: من ربي؟ قالت: أنا، قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك، قال: ومن رب أبي؟ قالت: أسكت، فرجعت الى أبيه فأخبرته ان الفلام الذي [قيل] أن يفسد أبهاء، من ربي؟ قال: أمك، القصة، فمضى اليه أبوه فقال له ابراهيم عليه السلام: يا أبتاه، من ربي؟ قال: أمك، قال: فمن رب أمى؟ قال: أنا، قال: فمن ربك أنت؟ قال:

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [حام].
 وانظر البداية والنهاية ١٣٩/٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [قال] وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [غلام] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [أبوه] .

<sup>(</sup>a) السارب: المستخفى المستتر.

اسان العرب مادة «سرب»،

وفي تاريخ الطبري ، والكامل لابن الأثير أن أم ابراهيم خرجت به ليلاً واصلحت من شأنه وأرضعته ثم وضعته في مغارة ، ثم سدّتها عليه.

والمراد أنها أخفته عن النمرود لئلا يقتله . والله أعلم.

<sup>(</sup>١) اضافة يقتضيها السياق.

اسكت، ثم مضى عنه أبوه، فلما جن عليه الليل رأى من خلال الصخرة كوكب [الزهرة]() فاعجبه ذلك فقال: هذا ربي فلما أفل -أي غاب- قال: لا أحب الآفلين، أي إني لا أحب رباً ليس بدائم، ثم نظر القمر طالعاً، ﴿قال هذا ربي . فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ، فلما كان صبيحة ليلته رأى الشمس طالعة ﴿قال هذا ربي هذا أكبر ، يريد ممن قبله ﴿فلما أفلت قال يا قوم إني برئ مما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين () وقام الى باب السرب ودق الصخرة التي كانت عليه وخرج، فأقام ثم [عاد]() الى الله وهو ابن إسبع عشرة]() سنة فكان منه من الله الله يه في أحد (). والله اعلم.

ثم نرجع الكلام إلى ما كنا عليه.

الزهرا].
 الزهرا].

 <sup>(</sup>٢) الآيات المتقدمة من ٧٦ – ٧٩ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ولعلها :[دعا].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [سبعة عشر].

<sup>(</sup>٥) انظر هذه القصة في تاريخ الطبري ٢٣٤/١- ٣٣٥، والمنتظم في أضبار الملوك والأمم لابن الجوزي ١٩٥٨، والكامل لابن الأثير ١٩٤/- ٩٩.

ولم أجد من ذكر نص ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ومساطة ابراهيم أمه، والصواب أن ما جرى لابراهيم عليه السلام في هذه المحاورة لم يكن عند خروجه من المفارة والسرب يوم كان صغيراً، وإنما كانت موعظة ومناظرة لأهل حران عبدة الكواكب.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (والظاهر أن موعظته هذه في الكواكب الهل حران، فإنهم كانوا يعبدونها ، وهذا يرد قول من زعم أنه قال هذا حين خرج من السرب لما كان صغيراً، كما ذكره ابن اسحاق وغيره، وهو مستند إلى أخبار اسرائيلية لا يوثق بها، ولا سيما إذا خالفت الحق.

وأما أهل بابا خكانوا يعبدون الأصنام، وهم الذين ناظرهم في عبادتها، وكسرها عليهم وأهانها وبين بطلانها).

ابن كثير ، البداية والنهاية ١/٥٣٥.

وقالوا في معنى قوله تعالى: ﴿إِنَا اعطيناكَ الْكُوثُر . فصل لربك وانحر . إن شائك هو الأبتر﴾(ا): إن الكوثر علي، والأبتر [أبو](ا) بكر، وهذا تأويل فاسد، بل الكوثر نهر في الجنة اعطاه الله تعالى رسوله على كما روى أنس(ا) رضي الله عنه عن رسول الله على [الله عنه عن البعد حافتاه الله على أنه قال: «دخلت الجنة يوم أسري بي فاذا بنهر حافتاه خيام من لؤلؤ، وماؤه يجري على مسك إذفر، فقلت: يا جبرائيل، ما هذا النهر؟ قال: الكوثر الذي أعطاكه الله (ا).

﴿ فَصَلَ لَرَبُكُ وَانْحَرِ ﴾ قال: [صل] " صلاة الأضحى وانحر البدن ﴿ أَنْ شَائَكُ هُو الْأَبْرِ ﴾ أي باغضك هو الأبتر، نزلت هذه الآية في العاص بن وائل السهمي (") وذلك أنه قدم ذات يوم مع رسول الله ﷺ يكلمه، فلما مضي منه [سأله] (") كفار

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [أبي] وانظر كتاب شجرة اليقين ص١٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) أنس بن مالك بن النضر بن ضعضم بن زيد الانصاري الخزرجي ، أبو حمزة ، خادم رسول الله هم أحد المكثرين من الرواية عنه، أخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة تسعين، وقيل: احدى، وقيل: اثنتين، وقيل: ثلاث وتسعين، وفضائله ومناقبه كثيرة، رضي الله تعالى عنه.
انظر: الإصابة ١/٤٨.

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام احمد ١٠٣/٣ بلفظ قريب من لفظ المصنف عن أنس رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح البخاري عن أنس أيضاً بلفظ: لما عُرج بالنبي الله السماء قال: «أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلق، مجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر».

صحيح البذاري بشرحه ٧٣١/٨ كتاب التفسير باب (١) ح ٤٩٦٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [وصلي].

 <sup>(</sup>٦) العاص بن وائل بن هاشم السهمي من قريش، أحد الحكام في الجاهلية، كان نديماً لهشام بن المغيرة،
 أدرك الاسلام وظل على الشرك، ويعد من المستهزئين والزنادقة الذين ماتوا كفاراً وثنيين.
 الأعلام ١١/٤ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [سألوه].

قريش، من الذي كنت معه؟ قال: الأبتر محمد، فأنزل الله: ﴿إِنْ شَائِكُ هُو الأَبتر ﴾ يعني العاص بن وائل السهمي لا [أبا] (() بكر التيمي رضي الله عنه، وإنما صار هؤلاء ينسبون كل شيء فيه هجنة (() الى من ابغضوه من أصحاب رسول الله على حتى إن داع من دعاتهم يقال له: ابو الحسين بن النخشي (() ذكر في بعض كتبه: واعلم يا أخي أن كل ما ورد عليك من كتاب الله تعالى من ذكر الجنات والأنهار والتين والزيتون والنخل والأعناب والرمان وغير ذلك من الثمرات فإنهم الأئمة والحج واللواحق والدعاة [والمأنونون] (() وكل ما ورد عليك من ذكر فرعون وهامان وقارون وهارون وهارون وهارون وهارون وهارون وهارون وماروت وابليس والشيطان ويأجوج ومأجوج وجبت وطاغوت ويغوث ويعوق ونسر وود وسواع وعجل وسامري وغير ذلك فانهم أبو بكروعمر وعثمان وأشياعهم فأعجب أيدك الله من تكذيب هذا الزنديق (()) القرأن، لأن يفوث ويعوق

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [أبي] .

وهذا السبب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى واحد مما قيل في أسباب نزول هذه السورة، وروى أبن عباس رضي الله عنهما، أنها نزلت في كعب بن الأشرف لما قدم مكة فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى الى هذا الصنبر المبتر من قومه؟ يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية، فقال: أنتم خير منه، فنزلت : ﴿إن شائك هو الأبتر﴾، قال ابن كثير: هذا رواه البزار وهو اسناد صحيح، وقيل: نزلت في أبي جهل.

انظر: تغسير ابن كثير ٤/٥٥٥، وتغسير ابن عباس ومروياته في التغسير من كتب السنة، الدكتور/ عبدالعزيز الحميدي.

 <sup>(</sup>٢) الهجنة في الكلام: ما يعيبك.
 لسان العرب مادة: [هجن].

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجعته ص ۲۵.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [المأنون].

<sup>(</sup>٥) الزنديق: بكسر الزاء المعجمة، من الثنوية، أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. انظر القاموس المحيط مادة: [الزنديق].

وقال في لسان العرب: قارسي معرب. لسان العرب مادة [زنق].

ونسراً وود وسواع أصنام كانت في الجاهلية تعبد من دون الله تعالى لا أنهم ما ذكروه(١) بما الله مجازيهم عليه.

وقالوا في معنى قوله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ (٢): إن الأسماء هي الحدود العلوية والحدود السفلية، فالعلو العقل والنفس والقلم واللوح والجد والفتح والخيال. وأما الحدود السفلية فإنها الأئمة المنصوبون على الدلالة الى الله عز وجل كل واحد منهم دليل لمن دونه على من فوقه، قالوا: ولهذا أمر الله تعالى [بالاسماء] (٢) الحسنى العلا التي ذكرها أن يدعوه بها(٤)، ولهذا أمرهم الله تعالى أن يدعوه بها لا هذه الجهالات التي ذكرها.

وقالوا في معنى قوله تعالى: ﴿والتين والزيتون وطور سنين﴾(١): ان التين يعنون الناطق والزيتون الأساس ويعنون علياً، وطور سنين يعنون القائم(١)، وهذا باطل

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عنها ص ٤٩.

<sup>(</sup>Y) الآية ١٨٠ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : [بل اسماؤه] وما أثبت من (ر) ·

<sup>(</sup>٤) انظر: الرسالة المذهبة للقاضي النعمان ص ٢٨ وما بعدها -ضعن خمس رسائل اسماعيلية-لعارف تامر، وكتاب شجرة اليقين للداعي عبدان ص ٨٥، وكتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٥) والأمر بدعاء الله عز وجل باسمائه الحسنى قد جاء أيضاً في السنة وعلمه رسول الله على أصحابه وحفظوه عنه، ونقلوه لنا كما تلقوه منه عليه الصلاة والسلام، وكتب السنة حافلة بذلك في كتاب الدعوات وغيره.

<sup>(</sup>٢) الأيتان ١، ٣ من سورة التين،

<sup>(</sup>٧) انظر: كتاب الكشف ص١٤، وقد أول ﴿ التين والزيتون ﴾ بالحسن والحسين، ، ﴿ وطور سينين ﴾ محمد عليه الصلاة والسلام، ﴿ وهذا البلد الأمين ﴾ أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. والإسماعيلية وأن اختلفوا في نوع التأريل فهم متفقون مجمعون على القول به، بل هو قاعدتهم الأولى، ومطيتهم الى كل باطل، وكتبهم ورسائلهم مليئة بهذا الباطل.

أيضاً، وإنما التين والزيتون مسجدان بالشام، وطور سنين الجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه السلام عليه تكليماً، يقال له: [زبير] (()) والبلد الأمين مكة، أقسم الله تعالى بها لشرفها، كما أقسم الله تعالى بالقلم (())، وقيل: التين والزيتون جبلان من جبال الطور شريفان أيضاً ينبت أحدهما التين والآخر الزيتون، يقال الاحدهما: طور سينا والآخر طور زيتا، فسماهما الله بما ينبتان [١٨٠٨/ب] لشرفهما، ولذلك قيل: إن حجارة الكعبة حرسها الله تعالى [التي] (()) بنيت بها من هذين الجبلين، ومن جبل لبنان، ومن جبل الحرى نقلته الملائكة حجارة عظاماً فصلحت هنالك، وقيل: بل التين أرض دمشق، والزيتون أرض فلسطين، وطور سينا جبل الطور، والبلد الأمين مكة (ا).

وقال أخرون: بل هما معروفان، أقسم الله تعالى بخالقهما فكان معناه: ومن خلق التين والزيتون يعنى نفسه، كما قال في موضع آخر: ﴿والشمس وضحاها﴾(٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [ير] وقد سبق تصويبه ص٦٠٣.

<sup>(</sup>٢) الله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يجوز له أن يحلف الا بالله سبحانه، جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي على قال: «ألا من كان حالفاً فلا يحلف الا بالله، فكانت قريش تحلف بأبائها فقال: لا تحلفوا بأبائكم».

صحيح البخاري ١٤٨/٧ كتاب مناقب الأنصار، باب (٢٦) ح٢٨٣٦.

وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليَّة يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك».

سنن الترمذي ١٤/٤، كتاب النفور، باب (٩) ح١٥٣٥، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ١٩٧٨، قال الشعبي رحمه الله تعالى: الخالق يقسم بعا شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم الا بالخالق، وقال مطرف بن عبدالله رحمه الله تعالى: إنما اقسم الله بهذه الاشياء ليعجب بها المخلوقين، ويعرفهم قدرته لعظم شائها عندهم، ولدلالتها على خالقها.

انظر: تيسير المزيز الحميد ص٩٠٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الذي].

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم في تفسير القرطبي ٢٠/١١٠-١١١، وتفسير ابن كثير ٢٤/٥- ٢٧ه.

<sup>(</sup>٥) الآية ١ من سورة الشمس

أي ومن خلق الشمس وضحاها، والله أعلم.

وقالوا: وفي معنى قوله ثعالى: ﴿ويحمل عرض ربك فرقهم يومئذ فمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه ﴾(۱) إن العرش العلم (۱)، وحاملة النبي وعلي والحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد واسماعيل بن جعفر على الكل منهم الرضوان. وهذا أيضاً تأويل فاسد، وإنما معناه: ما قال بعض المفسرين: إنهم ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة الكروبيين (۱) لا يعلم عددهم الا الله تعالى (۱).

- (١) الأيتان ١٨٠١٧ من سورة العاقة.
  - (۲) انظر: کتاب الکشف ص٦٥،
- (۲) الملائكة الكروبيون: سادة الملائكة ، منهم جبريل وميكائيل واسرافيل، وهم المقربون.
   والكرب: القرب ، أسان العرب مادة: «كرب» .
- (٤) انظر: تفسير القرطبي ٢٦٧/١٨، وقد عزا هذا القول الى الكلبي في تفسيره، والمفسرين في عدد حملة العرش من الملائكة وصفتهم أقوال كثيرة.

انظر المصدر السابق، وتقسير أبن كثير ١٤/٤، وروح المعاني ٢١/٥٤-١٤.

ومما جاء في وصفهم حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي الله عنهما عن النبي الله عنهما عن النبي الله عن ملائكة الله من حملة العرش، إن مابين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام».

مختصرستن أبي داود، للحافظ المندري ١١٧/٧ ح١٥٥.

وقد أورد هذا الحديث الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية عن أبي حاتم بسنده عن جابر رضي الله عنه بمثل لفظ أبي داود، وقال: هذا اسناد جيد رجاله كلهم ثقات.

انظر: تفسير ابن كثير ١٤/٤ .

وقال بعض أصحابنا [تقرأ]<sup>(۱)</sup> هذه الآية هكذا بالألف، فهذا أحسن، وبه أقول. والله أعلم بالصواب.

# \*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في الأصل: [يقرأ، وما أثبت من (ر)، ولم يتبين لي مراد المصنف رحمه الله تعالى، إلا إن كان يقصد بيان القرآت في الآية، فإن في قوله تعالى: ﴿تخفى﴾ فيلياء القوقيه، ﴿تخفى﴾ وبالياء التحتية: ﴿يخفى﴾ والله أعلم.

انظر: المسادر السابقة.

#### فصـــل

وقالوا في الطوفان الذي اغرق الله به قوم نوح، إنه علم غرق به المتمسكون بالسنة، لا طوفان الماء، والسفينة حرزه [الذي](ا) تحصن [به](ا) المستجيب، وهذا الله خرافة باردة، وليس يعرف ذلك الا لمن ضربها الطلق(ا). بل الطوفان عندنا الماء الذي أغرق الله به قوم نوح، والسفينة سفينته التي نجاه الله تعالى بها ومن معه من الغرق، لأنه يقول وقوله الحق: ﴿فَفتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقي الماء على أمر قد قدر في الي: على استواء، ﴿وحملناه على ذات ألواح ودسر ﴾(أ), يعنى السفينة عملت من الواح الساج، والدسر: المساميرمن الحديد التي سمرت بها، فهذا معنى الطوفان والسفينة عندنا(ا)، لا ما قال هؤلاء من أن السفينة حرزه [الذي](ا) تحصن [به](ا) المستجيب، وخالفهم أبو حاتم(ا) صاحب كتاب الصلاح وقال: بل السفينة شريعة نوح نسخت ما قبلها من الشرائم، لا أنها حرزه،

<sup>(</sup>١) لا توجد في الأصل ولا (ر) ، واضفتها نقلاً عن كتاب فضائح الباطنية ص٧٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [بها]. وانظر نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) لعل المسئف رحمه الله تعالى يعني مايكتب من كتب وحروز ومنها ما يكتب لمن تعسرت ولادتها، وقد ذكر بعضها لإمام ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد عند ذكر الأدوية والأغذية، كما ذكر منها كتاباً لمن أصابه الرعاف ونسبه الى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته ﴿ قَلْ لَم الله على ماءك ويا سماء اللعي وغيض الماء وقدى الأمراح وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فيراً. أ.هـ. والله أعلم بصحة ذلك.

<sup>(</sup>٤) الآيات ١١- ١٣ من سورة القمر،

<sup>(</sup>٥) انظر: تقسير اليفوي ٢٦٠/٤، وتقسير ابن كثير ٢٦٣/٤ - ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) تقدم التنبيه على ذلك.

<sup>(</sup>V) تقدمت ترجمته ص ۲۰ه

وهذا أيضاً باطل، وخطأ بين، لأنه لم يكن قبل نوح عليه السلام شرائع فتنسخ غير شريعة واحدة وهي شريعة آدم عليه السلام، فافهم --أيدك الله- محالهم، وجانبهم،

وقالوا في تأويل: ﴿ أَلَم نَشْرِح لَكُ صَدُركُ ، ووضعنا عنك وزركُ أي: يا محمد، إنا شرحنا لك صدرك باقامة علي بن أبي طالب بالسر المكتوم الذي كان كامناً في صدرك، [وكثر] () قلقك في أمره في اختيار من تضعه فيه، فأعلمناك ﴿ ورفعنا لك فكرك بمفاتحة المسترشدين بهذا السر المكتوم، ﴿ فإن مع العسر يسرا ﴾ (؟): ان مع كل عقدة عقدتها تأويل ميسر يحل ما تعسر ادراكه. هذا قولهم، وعندنا خلاف محالهم، قوله: ﴿ أَلُم نَشْرِح [٩٠١/أ] لك صدرك معناه: ألم نلين لك صدرك للاسلام فقبلته ﴿ ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ﴾ أي: وحططنا عنك إثمك الذي كان في الجاهلية قبل أن نبعتك رسولا ﴿ ورفعنا لك ﴾ أي: فإني رفعت الك ذكرك، فلا يذكر اسمي (؟) الا ويذكر اسمك (١). فهذا الذي عندنا لا ما ذهبوا اليه. والله أعلم، رجع الكلام.

وقالوا في نار ابراهيم: إنها غضب النمرود عليه لاأنها النار الحقيقة(٥).

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [وكثرت] .

<sup>(</sup>٢) الآيات ١ – ٥ من سورة الشرح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [وغيره] بعد كلمة [اسمي] ولا توجد في (ر) وحذفها هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) انظر تغسير البقوى ١/٤ه- ٥٠٦ ، وتغسير ابن كثير ١٤/٤ه- ٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: كتاب سرائر وأسرار النطقاء لجعفر بن منصور اليمن ص١٢٣، وقضائح الباطنية للغزالي مر٧ه.

وعندنا: أنها النار الحقيقة طرح بها فنجاه الله منها بقوله تعالى: ﴿قَلْنَا يَا نَارَ كُونِي بِرِداً وسلاماً على ابراهيم﴾(١)، وهي [احدى](١) آيات النبوة.

وعندهم ذبح ولده: أخذ العهود عليه (١)، وعندنا خلافه، انه الذبح الحقيقة لأن الله تعالى قال حاكياً عنه عليه السلام أنه قال لولده: ﴿ يَا بَنِي أَرِى فِي المنام أَنِي أَدُبحك فَانظُر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين ﴿ أَنَ عَلَى كَانَ الذبح هو العهد -كما قالوا - لما قال: يابني، ولما قال الذبيح. يا أبت، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وابراهيم الذي وفي ها أمر به (١).

نرجع الى ما كنا عليه فنقول: وقالوا: جن سليمان عليه السلام باطنيته وفيه وشاطنيته  $[and M]^{(N)}$  بها، وعندهم يأجوج ومأجوج: ابو بكر وعمر ومن والاهم وبوالاهم(A).

وعندنا: أنهم أهل السد الذي ردم عليهم ذو القرنين(١) الى [ان](١٠) يأتي ما وعد

<sup>(</sup>١) الآية ٦٩ من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [أحد].

وانظر معناها في تقسير ابن كثير ١٨٣/٢ ١٨٤، وروح المعاني ١٨/١٧- ٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر : كتاب سرائر وأسرار النطقاء ص١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٢ من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٥) ألآية ٣٧ من سورة النجم.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير ابن كثير ٧٤/٥٧، وفتح القدير الشوكاني ٥/١١٤.

<sup>(</sup>Y) في (ر): [وفسر]،

 <sup>(</sup>A) في كتاب فضائح الباطنية للغزالي ص٨٥: ويأجوج ومأجوج: أهل الظاهر.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عنه ص٢٦٦.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر): [ما].

الله لأنه يقول سيحانه حاكيا عنه عند فراغه منه: ﴿فَاذَا جَاءُ وَعَدَّ رَبِي جَعَلَهُ دَكَاءُ وَكَانُ وَعَدَّ ربي جَعَلَهُ دَكَاءُ وَكَانُ وَعَدَّ ربي حَقَا﴾(۱)، أي وقت خروجهم عند اقتراب الساعة (۱)، وعندهم الشجرة التي ذكرها الله تعالى بقوله: ﴿ويا آدم اسكن انت وزوجسك الجنة فكلا منها حيث طئتما ولا تقربا هذه الشجرة (۱): أن الشجرة القائم أخسر الزمان صاحب القيامة والدور(۱).

وعندنا خلاف ذلك، انها شجرة العنب<sup>(0)</sup> نهى الله تعالى عن أكلها، [وقذفه]<sup>(1)</sup> عليه ذلك القدرالمقدور من خروجه من الجنة، ليتناسل ذريته فيكون منهم شقي وسعيد<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) الآية ٨٨ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير البغوي ١٨٢/٣ - ١٨٨، وتفسير القرطبي ١١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٩ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) انظر سرائر النطقاء من٣٥.

 <sup>(</sup>٥) اختلف في الشجرة التي نهى الله تعالى أدم عليه السلام أن يأكل منها، فقيل: العنب، وقيل: السنبلة،
 وقيل: التين، وقيل النخلة، وقيل غير ذلك.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: (قال الامام العلامة ابو جعفر بن جرير رحمه الله : والصواب في ذلك أن يقال: ان الله عز وجل ثناؤه نهى آمم وزوجته عن أكل شجرة بعينها، من اشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن، ولا من السنة الصحيحة، وقد قيل: كانت شجرة البر، وقيل: كانت شجرة العنب، وقيل: كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم).

تفسير ابن كثير ٧٩/١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر) : [وقذفته].

 <sup>(</sup>٧) ولا ريب أن ذلك بقدر الله تعالى وحكمته، والله غالب على أمره، وقد احتج آدم على موسى عليهما السلام بذلك فحجه، وقد تقدم الحديث ص ٣٤٥.

وعندهم معنى قوله تعالى: ﴿وضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حسين باذن ربها﴾(١): أن الكلمة الناطق والشجرة الأساس(٢). وعندنا خلاف ذلك، أن الشجرة [مثل](٢) ضربه الله على المؤمن أنه كالشجرة الطيبة أي: الحلوة التي تؤتي أكلها كل حين باذن ربها(١)، لا كما قالوا.

وعندهم معنى قوله تعالى: ﴿وَمَثَلَ كَلَمَهُ خَيِيثَةً كَشَجَرَةً خَيِئَةً اجتثت من فوق الأَرض مالها من قرار﴾(\*): أنها ابو بكر وعمر. وعندنا خلاف ذلك، انها شجرة الحنظل ضربها الله مثلاً للمشرك، انه لا أصل لعمله فيرفعه كما [انه](\*) لا أصل لهذه الشجرة فيرفعها، ولا ثمرة طيبة فتؤكل(\*).

وقالوا في معنى قوله تعالى: ﴿وشجرة تخرج من طور سينا تنبت [١٠٩/ب]

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢٤، ٢٥ من سورة ابراهيم.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب راحة العقل للكرمائي ص١٦٧ و ص٢٣٩، وكتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [مثلاً].

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير ٢/٣٠٥.

والشجرة الطبية هي النخلة، ضربها الله تعالى مثلاً للمؤمن، وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على القوم يذكرون شجرة مثلها مثل المؤمن، فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر الوادي، قال ابن عمر: والقي في نفسي أو روعي أنها النخلة ، فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فأهاب ان أثكلم، فلما سكتوا قال رسول الله على النخلة».

صحيح البخاري بشرحه ٢٧٧/٨ كتاب التفسير باب (١) ح٤٦٩٨.

وصحيح مسلم بشرحه ١٥٤/١٥ كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب مثل المؤمن مثل النخلة.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٦ من سورة ابراهيم.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [أن].

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير ابن كثير ٢/٠٢ه، وروح المعاني للألوبسي ١٢/٧١٢ .

بالدهن وصبغ للآكلين ("): أنها السابق والتالي، والدهن الذي [فيه علمها] والصبغ ما أخذه المؤمنون منها. وعندنا: خلاف ذلك، انها شجرة الزيتون التي [هي] أول زيتونة خلقت في جبل طور سيناء، وهو الذي يقال له: زبير، (تبت بالدهن وصبغ للأكلين) انها شجرة [تشرب] الماء من أصلها، ويأتي من ثمرها الدهن.

وقالوا في معنى قوله تعالى: ﴿والشجرة الملعونة في القرآن﴾(): انهم بنو أمية وبنو العباس(). وعندنا خلاف ذلك: انها شجرة الزقوم التي في النار()، وروي أنه لما نزل ذكرها في القرآن خوف رسول الله ﷺ كفار مكة بها، فقال أبو جهل بن

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠ من سورة المؤمنون.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الأولى : [فيها علمهما] .

<sup>(</sup>٢) أضغتها لاقتضاء السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [يشرب].

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٠ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٦) انظر بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص٥٠ .

 <sup>(</sup>٧) انظر: صحيح البخاري بشرحه ٨/٨٨ كتاب التفسير باب (٩) ح٢١٦٦.

والزقوم : شجرة غبراء تنبت في السهل صغيرة الورق مدورته، لا شوك لها، ذفرة مرة، ولها نور أبيض ضعيف تجرسه النحل، ورؤوسها قباح جدا.

انظر : فتح الباري ٣٩٩/٨، ولسان العرب مادة وزقم».

وهي طعام أهل النار، نعود بالله من ذلك، قال الله تعالى: ﴿إن شجرة الزقوم طعام الأليم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الخميم الايات ٤٣- ٤٦ من سورة الدخان.

وقال سبحانه: ﴿انها شجرة تخرج في أصل الجعيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين الآيتان ٦٤، ٦٥ من سورة الصافات.

هشـــام<sup>(۱)</sup>: يا معشر قريش، أتدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لا، قال: هي عجوة يثرب، يعني نوعاً من التمر يؤكل مع الزيد، والله لئن استمكنا منها لنتزقمنها<sup>(۱)</sup>.

# \*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) هو فرعون هذه الأمة، اسمه عمرو بن هشام، قتل يوم بدر، قتله عمرو بن الجموح وابناء عفراء الأنصاريان، قال فيه رسول الله عليه حين رآه مقتلولاً يوم بدر: «قتل فرعون هذه الأمة».

تهذيب الأسماء واللغات للنووى ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير ١٤٨/٣، بسيرة ابن هشام ١/٣٨٦.

### فص\_\_\_ل

وأما جواب ما تمسكو به من فواتح السور وأولوا ذلك على السابق والتالي والجد والفتح والخيال وغير ذلك من سائر حماقاتهم(١).

قال بعض علمائنا: هي اسماء مقطعة من اسماء الله تعالى باللفظ دون المعنى، فإذا اتفق (الر – حم – ن) كان الرحمن، وقال بعضهم: بل المعنى في قوله تعالى: ﴿المّهُ: أنا الله أعلم، وفي الرا: أنا الله أرى، وفي (المر): أنا الله أعلم وأرى. وقال أخرون منهم أيضاً: بل هي فواتح سور تعرف بها، لأنك تقول: قرأت ﴿كهيعص﴾ أي قرأت جميع السورة لا فاتحتها، وكذا في جميع السور على هذا، ومنهم من قال: بل هي حروف مأخوذة من صفات الله تعالى، يجتمع منها في المفتح الواحد صفات كثيرة، كقوله تعالى في ﴿كهيعص﴾: أي الكاف من كافي والهاء من هادي والياء من حكيم والعين من عليم والصاد من صادق. ومنهم من قال: هي فواتح سور معجمة

الحروف وأسرارها عند الاسماعيلية له شأن كبير، فلهم في كل حرف سر أو اسرار، منشؤها خلالهم وحماقاتهم التي يلبسون بها على ضعفاء العقول.

قال رجب البرسي في كتابه: مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين ص١٨٠: (ولما كان سر الله مودعاً في خزانة علم الحروف، وهو علم مخزون في كتاب مكنون، لا يحسه الا المطهرون، ولا يثاله الا المقربون، لأنه منبع اسرار الجلال، ومجمع اسماء الكمال، افتتح الله به السور، وأودعه سر القضاء والقدر) الى آخر هذيانه أخزاه الله.

ثم يقول في ص ٢٣: (وسر الله مودع في كتبه، وسر الكتب في القرآن، لانه الجامع المانع، وفيه تبيان كل شئ، وسر القرآن في الحروف المقطعة في أوائل السور، وعلم الحروف في لام ألف، وهو الالف المعطوف المحتوي على سر الظاهر والباطن، وعلم اللام ألف في الألف، وعلم الألف في النقطة، وعلم النقطة في المعرفة الأصلية).

تعرف بها، ومنهم من جعلها إقساماً فقال في معنى قوله تعالى: ﴿ الله الكتاب لا ريب فيه فالكل له وجه حسن (١) والله أعلم.

وقالوا في معنى قوله: ﴿وأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ولما يعرشون ﴿ الآية: أن النحل الأئمة، والشراب [الذي] ﴿ يخرج من بطونها العلم (1). وهذا غير صحيح، بل هي النحل المعروفة، ولقد حكي أن رجلاً منهم يقال له: المعلا بن طريف (1) كان عنده قوم يتحدثون اليه فسألهم عن معنى الآية، فقال له بعضهم: هي النحل التي يعرفها الناس، فقال: هيهات، النحل بنو هاشم.

وقوله: ﴿ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ﴿ يريد العلم فقال له الرجل: أراني الله شرابك وطعامك وشفاك مما يضرج من بطون بني هاشم فقد أوسعتنا غثاثة وقاموا عنه وهم يضحكون مما جاء به والجواب له، فبلغ ذلك المهدي ( ٢ - ١ / ١ ) أي: أجل، جعل الله طعامه وشرابه وشفاه مما يضرج من بطون بني هاشم.

<sup>(</sup>١) انظر ما قيل في معنى الصروف المقطعة في اوائل سبور القرآن الكريم في تفسير ابن كثير المام١-٣٦.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٨ من سوة النحل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [التي] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص٤٢.

<sup>(</sup>٥) لم أجد له ترجعة.

<sup>(</sup>٦) الآية ٦٩ من سورة النحل.

٧) تقدمت ترجمته ص ۲۲۰..

### فص\_\_\_ل

فأما قولهم في معنى قوله تعالى: ﴿ رب المشرق والمغرب ﴾ (١) و ﴿ رب المشرق والمغرب ورب المغربين ﴾ (١) و ﴿ رب المشارق والمغارب ورب المغربين ﴾ (١) و إلى المشرق والمغارب والنبي وعلي، والمشرقين والمغربين: المتم والامام والحجة واللاحق، والمشارق والمغارب، القلم واللوح والجد والفتح والخيال والناطق والأساس والمتم والإمام واللاحق والحجة والداعي والمأنون والمستجيب (١) فليس كما ذهبوا إليه، وإنما المعنى فيه: ان الله تعالى أقسم برب المشرق والمغرب، وهما المعروفان في اليومين اللذين يستوي فيهما الليل والنهار في السنة عند كون النهار [اثنتي عشر] (١) ساعة والليل كذلك، والساعة ثلاثون شعيرة، ويكون ذلك عند مضي تسعة عشر يوماً من أيلول، وتفسيره: أن أول الشهر وأخره ثلاثون درجة، فالشمس كل يوم في درجه، فإذا مضى من أيلول تسعة عشر يوماً ويما استوى فيه الليل والنهار، ثم يأخذ الليل من النهار من ذلك الوقت في كل يوم شعيرة حتى يستكمل ثلاثين يوماً، فلا يزال كذلك الى أن يمضي تسعة عشر يوماً من كانون الأول، وحينئذ من ينتهي طول الليل وقصر النهار، وتكون تلك الليلة أطول ليلة في كانون الأول، وحينئذ من ينتهي طول الليل وقصر النهار، وتكون تلك الليلة أطول ليلة في السنة وهي [خمس عشرة] (١) ساعة، ويكون ذلك اليوم أقصر يوم في السنة، وهو

الآية ٩ من سورة المزمل .

<sup>(</sup>Y) الآية ١٧ من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٠ من سورة المعارج.

<sup>(</sup>٤) تقدم كلام المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك ص١٠٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [اثني عشر].

<sup>. (</sup>٦) في الأصل و (ر): [خمسة عشر].

[تسع]\() ساعات ثم يأخذ النهار من الليل ذلك الوقت في كل يوم شعيرة حتى إذا مضت [تسع عشرة]\(^7\) ليلة من آذار استوى الليل والنهار، وكان كل يوم واحد منهما [اثنتي عشرة]\(^7\) ساعة، ثم يأخذ النهار من الليل كل يوم شعيرة، حتى اذا مضت تسعة عشر يوماً من حزيران كان ذلك نهاية طول النهار وقصر الليل، فيكون النهار يومئذ [خمس عشرة]\(^7\) ساعة والليل تسع ساعات ثم ينقص من النهار كل يوم شعيرة، حتى إذا مضى تسعة عشر يوماً من أيلول استوى فيه الليل والنهار، ويعود الحساب على ذلك أبدا\(^9\) والله اعلم.

ويسمى ذلك الوقت الميزان، أي: ومن خلق المشرق والمغرب، واقسم بنفسه سبحانه وتعالى كما قال في موضع آخر: ﴿فوربك لسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون﴾() وليس لهم [رب]() غيره، وكذا أقسم بالمشرقين والمغربين() اللذين هما مشرق للصيف ومشرق للشتاء، وكذا المغربان، [مغرب]() الصيف [ومغرب] الشتاء

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [تسعة] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [تسعة عشر].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [اثني عشر].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [خسة عشر].

<sup>(</sup>ه) انظر كتاب عجائب المخلوقات للقزويني على هامش كتاب حياة الحيوان الكبرى الدميري المدري المدري المدري المدري ا

<sup>(</sup>٦) الآية ٩٢ من سورة الحجر،

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [ريا] ،

لم يرد في القرآن الكريم القسم بالمشرقين والمفريين بل ذكرهما وهو قوله تعالى: ﴿ وَبِ المشرقين وربِ المُفرين ﴾ والوارد القسم بالمشارق والمفارب، كما تقدم، وهو قوله تعالى: ﴿ فلا أقسم برب المشارق والمفارب ﴾ آية ٤٠ من سورة المعارج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: [مغرباً] وما أثبت من (ر) .

فمشرق الصيف بالنهار من مطلع الشمس في أطول يوم في السنة وهو [خمس عشرة]() ساعة وكذا مغربها على نحو ذلك، والليل في ذلك الوقت تسع ساعات، وكذا ومشرق الشتاء من مطلع الشمس في أقصر يوم في السنة وهو تسع ساعات، وكذا مغربها على نحو ذلك، والليل في ذلك الوقت [خمس عشرة]() ساعة، وكذلك قال الله مغربها على نحو ذلك، والليل في النهار ويولج النهار في الليل)(): يعنى زيادة كل واحد منهما ونقصانه على ما تقدم ذكره. وأما المشارق والمغارب: فإنهما مشارق الآيام ومغاربها التي بين هذين اليومين الطويل والقصير، في كل سنة ثمانون ومائة مظلع، وثمانون ومائة مغرب في الصيف والشتاء(). هذا هو الصحيح لا ما ذهبوا اليه، والله أعلم.

# \*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [خمسة عشر].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) : [خمسة عشر] .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢ من سورة فاطر.

 <sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كثير ٢٧١/٤.

#### فصـــل

والفلك مدار النجوم التي يضمها، وإنما سمي الفلك فلكاً لاستدارته، ومنه قيل: فلك المغزل، وفلك الجارية، أي ظهر ثدياها(۱). وله قطبان، قطب في الشمال وقطب في الجنوب متلاقيان على طرفي [مجرة] السماء، وإنما سميت بذلك لأنه كأثر المجر، وقد يقال له: [شرج] السماء وباب السماء أيضاً، وأما بروج السماء [التي] نكرو أنها على الاثني عشر الحجج المبثوثة بزعمهم في الجزاير لاقامة دعوتهم فإنها على غير ما ذكروها، وإنما هي ومنازلها الثمانية والعشرون دالة على الحساب، لأنه يقول عز من قائل: (هيو الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق (۱)، فالبروج [الإثنا] الشمس عشر: برج الحمل، وبرج الثيرة، وبرج السرطان، وبرج الأسد، وبرج السنبلة، وبرج الميزان، وبرج العقرب، وبرج القوس، وبرج الجدي، وبرج الدون.

وأما المنازل: الشرطين، والبطين، والثريا، والدبران، والهقعة والهنعة، والذراع،

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب مادة: [فلك] ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [مجردة] وما أثبت من (ر) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [سرج] بالسين المهملة، والصواب ما أثبت بالشين المعجمة.
 انظر: لسان العرب مادة «شرج»، وكتاب عجائب المخلوقات ١/٥٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [الذي].

<sup>(</sup>٥) تقدم كلام المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك ص١٢٥ .

<sup>(</sup>٦) الآية ه من سورة يونس،

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [الإثني].

والنثرة، والطرف، والجبهة والزبره، والصرفة، والعوا، والسماك، والغفر، والزبانا، والإكليل، والقلب، والشولة، والنعايم، والبلدة، وسعد السعود(١)، وسعد [الذابح](١)، ، وسعد بلع، وسعد الأخبية، وفرع المقدم، وفرع المؤخر، وبطن الحوت وهو الرشا أيضاً(١).

فالقمر ينزل في كل ليلة من الشهر منزلة منها، ويستتر ليلتين في آخره، وقد يستتر ليلة، والعرب تسمى كل ثلاث من الشهر باسم، فتقول: ثلاث غرو، لأنها غرة الشهر، وثلاث نقل، وثلاث تسع، لأنها آخر يوم منها التاسع، وثلاث عشر، لأن أول يوم منها العاشر، وثلاث بيض، لطلوع القمر من أولها إلى آخرها، وثلاث ودع، وذلك لاسوداد أوائلها وابيضاض أواخرها، وثلاث ظلم، لظلمتها وثلاث حنادس، لسوادها، وثلاث [داري]<sup>(1)</sup>، لأنها بقايا، وثلاث محاق، لا محاق القمر فيها. فأما أيام العجوز، فإن العرب تسمي الأول صبر وصبير، وأخرها، وبر ومصطفي الجمر ومكفي الظعن، قالوا: وهو يكون في فن الصرفة، وهو انصراف أخير البرد ودخول أول الحر، وألها لل أول ليلة ثم الثانية، وهو قر من بعد ذلك الى آخر الشهر. والأزمنة أربعة: خريف [دارا//أ]، وربيع، وشتاء، وصيف.

فأول وقت الربيع اليوم العاشر من شباط(·)، وآخره اليوم الثاني والعشرون

<sup>(</sup>١) في كتاب عجائب المخلوقات للقزويني ص٨٥- ٨٦ جعل ترتيب «سعد السعود» بعد «سعد بلع».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الذبايح].

 <sup>(</sup>٣) انظر نيما تقدم من الكلام عن البروج والمنازل المصدر السابق ١/٥٠ - ٨٥.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [دراري] .

<sup>(</sup>٥) وهو شهر قبراير .

من آذار"، وأول وقت الصيف من يوم الثالث [والعشرين]" من آذار، وأخره في اليوم الثاني [والعشرين]" من أب<sup>(1)</sup>. وأول وقت الخريف من أول يوم الثاني [والعشرين] من تشرين الأول<sup>(1)</sup>، وأخره كانون الأول<sup>(2)</sup>، وأول وقت الشتاء من أول كانون الأول، وأخره [عشر تخلو] من شباط. والله أعلم.

والأرياح أربعة: صبا، وقد يقال: قبول، وهي التي تقابل باب الكعبة من مطلع الشمس، وهي حارة رطبة، قال:

ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد لقد زادنى مسراك وجداً على وجد(١)

والدبور: هي المقابلة من دبر الكعبة، قال فيها الشاعر:

أ أن هتـ فت ورقباء في رونق الضحصى على غصن غض النبات من الرئصد و بكيت كما يبكي الوليد وام تكسن جليداً وأبديت الذي ام تكن تبصدي انظر كتاب الحيوان الجاحظ ٢٠٨/٣ – ٢٠٩.

وقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عنهما أن النبي الله عنهما وأملكت عاد بالدبور».

محيح البخاري بشرحه ٢٠/٢ه كتاب الاستسقاء، باب (٢٦) جه١٠٢، وصحيح مسلم بشرحه ١٠٢٨، كتاب صلاة الاستسقاء، باب ريح الصبا والدبور.

<sup>(</sup>۱) شهر مارس .

<sup>(</sup>٢) في الأصبل و (ر): [العشرون] .

<sup>(</sup>٣) بني الأصبل و (ر): [العشرون].

<sup>(</sup>٤) شهر أغسطس،

<sup>(</sup>a) في الأصبل و (ر): [العشرون] .

<sup>(</sup>٦) شهر نوقمير،

<sup>(</sup>۷) شهر دیسمبر،

<sup>(</sup>A) ني الأصبل و (ر): [عشرة تخلى] .

<sup>(</sup>٩) هذا البيت من قصيدة لعبدالله بن الدمينة الخثمي ، وبعده :

أحن اشتياقا نحوكم وصبابة

اذا ما دبور جاء منكم هيوبها

وهي باردة يابسة، والجنوب: هي التي تهب من يمين الكعبة، ويقابلها ريح الشمال من شمالها، قال فيها الشاعر:

هوى صاحبي ريح الشمال اذا جرت وأهوى لنفسي ان تهب جنوب وما ذاك إلا أنها حين تنته عيب(١)

والجنوب: حارة يابسة، والشمال باردة رطبة (٢)، وقد يأتي ريح بين ريحين يقال له: النكياء (٢) وهي تستمد مما يليها، قال الشاعر:

إذا هبت النكباء بيني وبينكم فأيسر شيء ما يقول العواذل

## \*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) البيتان لبشار بن برد . انظر الديوان ۲۰۲/۲.

 <sup>(</sup>٢) انظر: كتاب عجائب المخلوقات ١٧١/١، وقيه: إن الجنوب حارة رطبة، والشمال باردة يابسة، خلاف
 ما قاله المستفرحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب مادة: [نكب].

## فصـــل

قد بينت لك --أيدك الله- بعض حماقاتهم في تأويل القرآن، [وما]() حضرني من تأويلهم الأخبار، ونشر ما ذهبوا اليه بعون الله بما فيه كفاية لمن ألهمه الله تعالى رشده، فأما لمن جهل ذلك وخبط في عشواء فأقول فيه ما قال الأول:

ألا رب ذي عينين لا ينفعانه وهل تنفع العينان من يرتدى الجلا

ومن أعجب أمورهم أن يحتجوا على صحة حماقاتهم الخفية التي ندبوا الناس الى كتمانها، وأخذ العهود المؤكدة عليها بظواهر القرآن الذي ذكروا أنه مجاز لبواطنه، ويروون [عن]<sup>(7)</sup> علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن الله تبارك وتعالى لم ينزل كتابا الا أنزل له ناسخاً، فالزبور ينسخ التوراة، والانجيل ينسخ الزبور، والقرآن نسخ الإنجيل، والتأويل نسخ القرآن<sup>(7)</sup>. وجعلوا ظاهر القرآن مجازاً لا حقيقة، وياطنه حقيقته، ومشى ذلك على الجهال، وليس كذلك، لأن رسول الله على الحتج أبداً في باطنه على ظاهره كما ادعى هؤلاء، وما كان عليه السلام يحتج الا بالظاهر الجلى على مثله [ويجعل]<sup>(1)</sup> [۱۲۱/ب] العلم لنبوته، والدليل على صدق ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [مما].

<sup>(</sup>٢) [عن] لا توجد في الأصل وأثبتها من (ر) .

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب شجرة اليقين المسبوب للداعي عبدان ص١٤٠.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصواب [يجعله] .

ذكره في المواطن التي قد شهرت عنه، [موطناً](۱) بعد موطن، ما أنكر عليه بذلك منكر، ولا نقل عنه خبر أن له باطناً مندوباً اليه، مؤكداً على [سترة](۱) وأخذ العهود على كتمه، [وهم](۱) الفصحاء والبلغاء والحكماء والمخصوصون من بين الخلق بالألسنة الحداد مع العقل الغالب والرأي الثاقب.

ومع هذا فإنه إن اعترض معترض وقال: ما بالكم تحتجون بظواهر القرآن التي هي عندكم مجاز لا حقيقه على بواطنه التي هي عندكم حقيقه لا مجازا؟ [فهلا احتججتم]<sup>(1)</sup> على صحة أحكام بواطنه [ببواطن]<sup>(0)</sup> منه، ليتم لكم محالكم؟ لكنكم خفتم أن تحتجوا ببواطن فواسد على باطن فاسد مثله فبان [عواركم]<sup>(1)</sup>، فافهموا محالهم يا أولى الألباب، واعتبروا فيه يا أولى الأبصار، ويالله الثقة والحول والقوة.

# \*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أمي الأصل و (ر) : [موطن] .

<sup>(</sup>٢) في (ر): [وسيرة] بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [وها].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [فهل احتجم].

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [بواطن] بباء واحدة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : [عوارتكم] ، وفي (ر) : [عوراتكم].

# الباب الثاني عشر

في تشكيكهم وتلبيسهم على من جهل مقالتهم



باب

في تشكيكهم وتلبيسهم على من جهل مقالتهم في ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابههه وخاصه وعامه وغير ذلك وغير ذلك وفيه أربعة فصول:

في ييان قولهم ومحالهم في الناسخ والمنسوخ

اعلم -أيدك الله- أنهم انكروا ذلك وقالوا: ما فيه ناسخ ولا منسوخ بل كله مستعمل، والخلق كلهم مندوبون الى استعماله والتدين به والجري على أحكامه .

قالوا: ولأنه لو كان فيه منسوخ كما ذكر مخالفنا لما أوجب على أحد من المسلمين قراءته ولا الحكم به، لأنه قد أزيلت عنه فوائده لإثبات ما هو خير منه، ونقضوا ما حكوه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه متقدماً من قوله: والتأويل نسخ القرآن(۱)، فبان بهذا كذبهم عليه رضي الله عنه، لأنه لم يقل ذلك وانما اعتمدوا في ذلك فساد الشرع وزلزلته، وهو –أيدك الله— ينكسر من وجهين:

أحدهما: أنه لا يجوز عندهم استعمال أحكام ظواهره، وقد خالفوا قولهم ههنا، ويقضوا أصلهم بأن احكام ظواهره مستعمله.

والوجه الثاني: يقول الله تعالى: ﴿ ما نسخ من آية أو نسها نأت بخير منها أو

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۲۳۰.

مثلهسا (()، يعنى ما يرفع من حكم الا ونأتي بحكم أنفع [منه] (()، [أي وما ننسها] () أي وما ننسها] () أي وما نتركها فلا ننسخها ((ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير): من أمر الناسخ وغير ذلك ().

وقال أيضاً: ﴿واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر﴾: أي إنما اخترعته من تلقاء نفسك ﴿بل أكثرهم لا يعلمون﴾(٥)، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دخل مسجد الكوفة فرأى رجلاً يعرف بعبدالرحمن بن [أبي يحي](٢) قد تحلق الناس عليه فقال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت، أبو من أنت؟ قال: أبو يحي، قال: بل أنت أبو عرفوني، وأخذ بأذنه وفتلها [١١/١/] وقال: لا تقص في مسجدنا بعدها(٧). وهذا دليل واضح على صحة الناسخ والمنسوخ(٨)، وبطل ما ذهبوا اليه والله اعلم.

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [منها] .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر)، ولعلها : [أو نئسها] .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كثير ١٤٩/١ - ١٥٠.

<sup>(</sup>ه) الآية ١٠١ من سورة النحل، وانظر معناها في تفسير البغوي ٨٤/٣.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [أب]، والمعواب ما أثبت بدليل ما يأتي من سؤال علي رضي الله عنه له: ابو من أثنا قال: أبو يحيى، ولم أجد له ترجمة.

 <sup>(</sup>٧) انظر: كتاب القصاص والمذكرين لابن الجوزي ص١٧٩، وتفسير القرطبي ٦٢/٢، ومفتاح الجنة للسيوطي ص٥٤.

<sup>(</sup>٨) انظر في بيان ذلك كتاب العدة في اصول الفقه للقاضي أبي يعلى ٧٦٩/٧ وما بعدها، ت: احمد سير مباركي، وكتاب التمهيد في اصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي ٣٤١/٢ وما بعدها ت: صفيد أبوعمشه.

## فعـــل

قد تقرر لك - أيدك الله - بطلان قولهم، فأما الذي عندنا: فإن [في] (١) القرآن أيات منسوخة بأيات ناسخة، وفيه آيات ناسخة للسنة، وفي السنة شيء ناسخ لشيء منه. فالذي نسخ بعضه فقوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في اليوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنهما ان يجعل الله كان تواباً رحيماً (١)، فكان حكم الآية على ظاهره حتى نسخت بآية الجلد [وهي] (١): قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (١).

فجرت الأحكام على هذه الناسخة وألغيت الأولى، فلو كانت الأحكام على ظاهر الأولى من غير نسخ لكان ذلك خلاف ما عليه المسلمون الى اليوم(٥).

<sup>(</sup>١) امْنَافَة يَقْتَضْنِهَا السَّيَاقِ.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٦،١٥ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [وهو] .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢ من سورة النور،

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي ص٢٦٢ ت: محمد أشرف المليباري، وتفسير ابن كثير 1/١٨ ٢٠٠١.

وقيل: إن الناسخ لاية ﴿وَاللَّآلِي بِأَتِينَ الفَاحِشَةِ﴾ السنة، وهو قول رسول الله ﷺ فيما رواه عبادة بن الصامت: «خُذُوا عني خُذُوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم».

صحيح مسلم بشرحه ١٩٠/١١ كتاب الحديد ، باب حد الزنا.

وقال في موضع آخر: ﴿الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾(١) فنسخ من هذه الآية المشرك والمشركة بقوله تعالى: ﴿ولاتنكحوا المشركات حى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾(١) ثم نسخ ذلك بالحرائر [والكتابيات](١) بقوله تعالى: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾(١) يعني الحرائر [منهن](١) ، وقد كان ذلك [حلالاً](١) لهم في أول الاسلام.

ألا ترى الى زينب(١) ابنة رسول الله على انها كانت تحت مشرك(١)، وكذا كن

وقول المصنف رحمه الله تعالى في آية: ﴿الزاني لا ينكج إلا زانية .. ﴾الآية إنها منسوخة هو قول سعيد بن المسيب والشافعي رحمهما الله تعالى، قالا: والآية التي نسختها هي قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ الآية.

ومن العلماء من يرى أنها محكمة لا نسخ فيها، والمراد بالنكاح فيها، الوطء، وكذا قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، قال: «والقول بأن نكاح الزاني المشركة، والزانية المشرك منسوخ، ظاهر السقوط».

ويقول في موضع آخر: «وأما قول سعيد بن المسيب والشافعي بأن آية والزاني لا ينكس إلا زانية أو مشركة منسوخة بقوله: ووأنكحوا الأيامي فهو مستبعد، لأن المقرر في أصول الشافعي ومالك وأحمد أنه لا يصح نسخ المضاص بالعام، وأن الخاص يقضي على العام مطلقاً، سواء تقدم نزوله عنه أو تأخر...ه إلى آخر كلامه رحمه الله.

اضعاء البيان ٧٦/٦ و ٨١، وانظر تفسير ابن كثير ٢٦٤/٤.

<sup>(</sup>١) الآية ٣ من سورة النور.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢١ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [بالكتابيات] .

<sup>(</sup>٤) الآية ه من سورة المائدة.

<sup>(</sup>a) في الأصل و (ر): [منهم].

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [حلال].

 <sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمتها ص٧٧ رضي الله تعالى عنها.

<sup>(</sup>٨) انظر: تفسير ابن كثير ١/١٥٣.

نساء مشركات تحت قوم مسلمين، فنسخ الله ذلك بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾. وبقوله : ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ﴾ وهذا بعض الذي نسخ منه بعضه.

فأما الذي نسخ منه بالسنة فقوله تعالى: ﴿كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين﴾(١).

وجاءت السنة «لا وصية لوارث، إن والكل من عند الله لانه يقول: ﴿وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ أن ومنه أيضاً قوله: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ﴾ الى قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ أن فلو كان حكم الآية مستعملاً حكما ذهبوا اليه اليهاد المستعملاً حكما ذهبوا اليهاد الكسن جاءت السنة: «لا تنكح المرأة علي

<sup>(</sup>١) الآية ١٨٠ من سورة البقرة.

 <sup>(</sup>٢) الحديث رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله وقل في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث».
 سنه أبن ماجه ٢/٥٠٨ كتاب الوصايا، باب (٦) ح ٢٧١٣، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٢/١٢٨.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٢٢، ٢٤ من سورة النساء.

<sup>(</sup>ه) لعل المصنف رحمه الله تعالى يشير بهذا إلى الذين لا يرون نسخ القرآن بالسنة.

والصواب الذي عليه جمهور أهل السنة وقوعه، والأمثلة عليه كثيرة منها ما ذكره المصنف.

أنظر : العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ٨٠١/٣ وما بعدما ت: د. أحمد سير مباركي، وتفسير القرطبي ٢/٥٥– ٦٦، والبرهان في علوم القرآن للزركشي ٢٣/٢.

عمتها ولا على خالتها الله الله الله عنها الله عنها عنها واحد. هذا بعض الذي نسخ بالسنة والله اعلم.

وأما الذي نسخت به السنة، فإن رسول الله علله لما الما المدينة أقام يصلي الى بيت المقدس هو ومن معه قدر ثمانية عشر شهراً (۱۱۲/ب) فكره ذلك [۱۱۲/ب] من أجل اليهود فنسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطره المسجد الحرام وحيشما كنتم فولوا وجوهكم شطره (۱۱) فاستقبل بعد ذلك هو والمسلمون في صلواتهم الكعبة حرسها الله فنسخ بذلك ما تقدم من غير بطلان (۱۱) والله أعلم.

الحديث في الصحيحين بأكثر من لفظ، عن أبي هريرة وغيره، وهذا لفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

صحيح مسلم بشرحه ١٩١/٩ كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.

 <sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عن المدة التي صلاها رسول الله ﷺ إلى بيت المقدس بعد هجرته إلى المدينة ص٩٥.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) قال تعالى : ﴿وما كان الله لِعنبِ ايمانكم﴾، أي : صلاتكم الى بيت المقدس قبل ذلك. انظر تفسير ابن كثير ١٩٢/١.

وفي صحيح البخاري من حديث البراء رضي الله عنه، وفيه: «وكان الذي مات على القبلة قبل ان تحول قبل الله تعدل الله يضيع إيمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم.

صحيح البخاري بشرحه ١٧١/٨ كتاب التفسير، باب (١٢) ح٤٤٨٦ وقد تقدم.

## الفصل الثاني

# في ذكر بعض ما خوطب به الكل من القرآن والمراد به البعض، وما خوطب به البعض والمراد به الكل

إعلم -أيدك الله تعالى - أنهم أنكروا علينا ذلك ولم يقبلوا قولنا فيه، وهذا منهم محال، لأن الله تعالى قال: ﴿اللَّذِينَ قَالَ لَهُم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم﴾(۱) فأخرج ههنا كلاماً عاماً في جميع الناس وهو خاص في رجل واحد يقال له: [نعيم](۱) بن مسعود، قال لأصحاب رسول الله على : إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أبا سفيان(۱)، وعيينة بن [حصن](٤)، [ومالك بن عوف](١٠)، وهم أيضاً بعض

<sup>(</sup>١) الآية ١٧٣ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [تميم].

وهو نعيم بن مسعود بن عامر يكنى أبا سلمة الأشجعي، صحابي مشهور، أسلم ليالي الخندق، وهو الذي أوقع الخلاف بين الحيين، قريظة وغطفان، في وقعة الخندق، قتل في وقعة الجمل، وقيل: مات في خلافة عثمان رضي الله عنه.

انظر: الاصابة ٢٩/٣٥.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص۲۰۰

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [حصين] والصواب ما أثبت.

وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، أبو مالك، كان من المؤلفة قلويهم، أسلم قبل الفتح، وشهدها وحنيناً والطائف، وكان فيه جفاء سكان البوادي، ارتد بعد موت رسول الله علله أثم رجع، قيل: قتله عمر رضي الله عنه على الرده، وقيل عاش حتى خلافة عثمان رضي الله عنه.

انظر: الاصابة ٢/٥٥- ٥٦ .

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل و (ر) ولعله الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري، لأنه كان هو وعيينة بن حصن قائدي غطفان، وهما اللذان أراد رسول الله على أن يصالحهما على ثلث ثمار المدينة ليرجعا عن حرب المسلمين. انظر: سيرة ابن هشام ٢٣٩/٣، والبداية والنهاية ١٠٦/٤.

الناس لا كلهم. ومنه قوله تعدالين: ﴿يَا أَيْهَا الرَّسَلِ كُلُوا مِن الطَّيِبَاتِ واعملوا صَالِحًا ﴾ ()، فضرح الكلام على العموم، ولم يخص به غيره على أنه لم يكن في وقته رسل غيره.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ الدِّينِ يَنَادُونَكُ مِن وَرَاءَ الْحَجَرَاتُ أَكْثُرُهُم لا يَعْقَلُونَ ﴾(١)، فخرج على العموم لجماعة ولم يكن المنادي إلا رجل واحد (١)

ومنه قوله تعالى: ﴿إِن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ﴾ (أ)، فضرج الكلام أيضاً عاماً في جميع العالمين، والمراد بهم عالم زمانهم. وكذا أيضاً قوله في بني اسرائيل: ﴿وفناناهم على العالمين ﴾ أي عالمي زمانهم لا كل [من] (أ) العالمين، والله أعلم.

وأما الذي خوطب به البعض [والمراد] به الكل على عكس ماتقدم ذكره، فمنه ما تقدم ذكره، وهو قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النِّي اللَّ اللَّهُ وَلا تَطْعِ الْكَافَرِينَ ﴾ (^)، فالنبي ما تقدم ذكره، وهو قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّي اللَّهُ وَلا تَطْعِ الْكَافَرِينَ ﴾ (^)، فالنبي مخصوص بهذا الخطاب والمراد هو وأمته عام فيهم.

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة للؤمنون.

<sup>(</sup>Y) الآية ٤ من سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٣) وهو الأقرع بن حابس . انظر تفسير ابن كثير ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٣ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>ه) الآية ١٦ من سورة الجاثية.

 <sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و (ر) ولعل الأولى حذفها.
 وانظر فيما تقدم من خطاب الكل وارادة البعض، كتاب البرهان للزركشي ٢٢٠/٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [فالمراد] .

<sup>(</sup>٨) الآية ١ من سورة الأحزاب.

وكذا قال تعالى: ﴿وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ﴾(١) أن الكلام خرج خاصا في النبي ﷺ وهو عام فيه وفي المؤمنين من أمته أيضاً. وفي القرآن من مثل هذا كثير(١). اختصرت هذا منه كسراً لكذبهم -أيدك الله-.



<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان للزركشي ٢١٨/٢ .

# [الفصل]\\ الثالث في المحكم [و]\\ والمتشابه\\

اعلم - ايدك الله - أنهم اعترضوا علينا في ذلك وقالوا: كيف تقولون إنكم تعلمون تأويل القرآن، وأن عندكم من يفسر عن فلان وعن فلان، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وما يعلم تأويله الا الله﴾ ثم تقولون بخلافه؟

#### الجواب:

أنا نقول لهم: لسنا نقول إن تأويل المتشابه لا يعلمه الراسخون في العلم، بل نقول: قد علموا تأويله، لأن الله تعالى لم ينزل شيئا منه إلا لينتفع [١/١/١] به عباده، ويدل على معنى قدره من خير ونفع وضرر وأمر ونهي ووعد ووعيد وغير ذلك، لأنه لا يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله علم المتشابه ولا تأويله، وإذا جاز له ذلك جاز أن يعرفه العلماء من أصحابه [من الذين]<sup>1)</sup> من بعدهم، لأنه علم علياً [تفسير]<sup>0)</sup>، ودعا لابن عباس رضي الله عنمه بعلم التأويمل والفقه في

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>۲) اضافة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٣) تقدم الكلام عن المحكم والمتشابه ص٤ - ٥
 وانظر : كتاب العدة لأبي يعلى على ١٨٤/٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٢٧٦/٢، والبرهان الزركشي ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصواب: [والذين].

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [التفسير] أو أن في الكلام سقطا.

الدين(۱)، ومع هذا فإنا لا نجد أحداً من المفسرين [توقفوا](۱) عن شيء منه وقالوا: هذا متشابه لا يعلمه أحد من العلماء، بل أمروه كله على التفسير، وحتى إن أكثرهم فسر الحروف المقطعة بأوائل فواتح السور كما تقدم ذكره، وكذلك قال الله تعالى: هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما اللذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يتذكر الا أولوا الألباب)(۱) أي آمنا بمحكمه ومتشابهه، لأن كله من عند ربنا، لا أنهم يعلمون تأويله.

فذكر هذا لعلمه السابق أنهم يزيغون عن طريق الحق فيفتنون الناس بمتشابهه

<sup>(</sup>١) في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني النبي النبي النبي النبي الله علمه الكتاب،

صحيح البغاري بشرحه ١٠٠/٧، كتاب فضائل الصحابة، باب (٢٤) ح٢٥٥٣.

وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أن النبي عله أن الخدء، فوضعت له وضوءاً، فلما خرج قال: «من وضع هذا؟ قالوا: -وفي رواية قلت-: ابن عباس، قال اللهم فقهه.

منحيح مسلم بشرحه ٣٧/١٦ كتاب قضائل المنجابة، باب قضائل عبدالله بن عباس.

أما ما اشتهر على الألسنة من قول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التؤيل، ونسب ذلك إلى الصحيحين فغير صحيح.

انظر : فتح الباري ١٠٠/٧.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ولعل الأولى [توقف].

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ من سورة أل عمران.

وقد اختلف العلماء في قوله تعالى: ﴿والراسخون في العلم﴾، فقيل: هو ابتداء كلام مقطوع مما قبله، والوقف على قوله: ﴿الا اللهِ ، وما بعده استثناف كلام أخر.

ومنهم من يرى أنه معطوف على ماقبله، والوقف على قوله: ﴿وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعَلْمِ﴾.

وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقول: (أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تنويله).

انظر : تفسير القرطبي ١٦/٤، وتفسير ابن كثير ٢٤٦/١، والعدة لأبي يعلى ٦٨٨/٢.

ويحرفون الكلم عن مواضعه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ﴿وما يعلم تأويله الا الله﴾، أي ما يعلم جميع ما يعذب عليه وما يغفره الاهو وحده لا شريك له.

والمحكمات من القرآن: ما أعلم الله به تعالى عباده من ثوابه وعقابه ووعده

والمتشابهات: ما شبه عليهم سبحانه ثوابه [وقد حرمه](۱) عليهم، لم يبين أنه يعدّب عليه، كالقبلة والكذبة والنظرة، وما أشبه ذلك(٢) والله أعلم



<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ولطها [أوقد حرمه]، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) تقدمت الإشارة إلى بيان معنى المحكم والمتشابه وما ورد في بيان معناهما ص٦٤١. والمصنف رحمه الله تعالى قصد من ايراد الكلام عن المحكم والمتشابه الرد على الباطنية الاسماعيلية، بعدما أورد شيئاً من تؤيلاتهم الباطلة، وقد اتخنوا التؤيل مطية ولجوابها كل باب من ابواب الكفر والضلال، وقد تقدم بيان ذلك.

## الفصل الرابع

## في سؤالهم لضعفة العقول عن مشكل القرآن تلبيساً عليهم ليزلزل عقيدتهم فيدخل في بدعتهم

اعلم - أيدك الله - أنهم يقولون لمن يستجهلونه: ما تقول في قول الله: وفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان (). وقال في موضع آخر خلاف هذا: وفوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ()، وهذا ناقض لما قبله. فما المعنى؟

فإذا سمع منه ذلك راعه، وتزلزلت عقيدته، ومكنهم من الدخول فيما ذهبوا اليه من بدعتهم.

والذي عندنا: أنه يوم القيامة كما قال الله تعالى: ﴿مقداره خمسين ألف سنة﴾(٢) ففيه وقت يُسْألون فيه هو الوقت الذي يُسْألون فيه هو الوقت الذي يعرضون فيه ويوقفون على الذنوب يصاسبون، فهذا معنى قوله: ﴿فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون﴾.

<sup>(</sup>١) الآية ٦٩ من سورة الرحمن،

<sup>(</sup>Y) الآية ٩٢ من سورة الحجر.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤ من سورة المعارج.

وأما الوقت الذي لا يسالون فيه فإنه فراغ المساب وانقطاع المصومات والسؤال عن الذنوب، وابيضت وجوه قوم واسودت وجوه آخرين، وتطايرت الصحف من الأيدي، وأخذ بقوم ذات اليمين الى الجنة وأخذ بقوم [١٦٧/ب] ذات الشمال الى النار، فهذا الوقت الذي قال الله تعالى: ﴿فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾، لأنه قد انقطع السؤال والخصومات والحكومات(). والله أعلم.

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿وجعلنا نومكم سباتا﴾(١)؟ وهل السبات الا النوم ؟

قيل لهم: ليس السبات بعينه وحده، فيكون المعنى: وجعلنا نومكم نوماً، وإنما السبات الراحة فيه والإخبات، أي وجعلنا النوم راحة لأبدانكم.(٢)

فإن قالوا: فما معنى قوله: ﴿إِنْكَ مِنْ وَأَنْهُمْ مِتُونَ ﴾(ا)؟ [وليس] النبي ﷺ في ذلك الوقت بميت، وإنما قال؟

قيل لهم: إنما معنى ذلك إنك ستموت ويموتون(١). قال: فإذا قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ﴾(١)؟

<sup>(</sup>١) القيامة مواطن، فعنها ما يسال فيه الخلائق، ومنها ما لا يسالون فيها، وقيل: لا يسالون هل عملتم؟ ولكن لم عملتم؟، وقيل: لا يسالون سؤال رحمة ، ولكن سؤال تقريع وتوبيخ.

انظر : تفسير البغوي ٢٧٢/٤، وتفسير القرطبي ١٧٤/١٧، وتفسير ابن كثير ٤/٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) الآية ١ من سورة النبا.

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير البغوي ٤٣٧/٤، وتفسير ابن كثير ٤٦٢/٤.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٠ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر) : [ولم] .

<sup>(</sup>٦) انظر: نفس المصدرين ٤/٨٧ و ٤/٣٥.

<sup>(</sup>V) الآية ٢٧ من سورة الروم.

قيل لهم: المقصود بهذا المخلوق لا الخالق، وذلك أن الإعادة عليه - أعني المخلوق - أهون من الابتداء، لأن الله سبحانه وتعالى ينقله [في]() الابتداء من حالة الى حالة، نطفة ثم علقة ثم مضغة، ولا كذا في الإعادة، إنما نقول له: ﴿كُن فيكُون﴾ ، على حالة واحدة من غير تنقيل، فبهذا هو أهون عليه - أي على المخلوق - ولا على الخالق(). والله أعلم.

فإن قالوا: فما معني قول تعالى: ﴿وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم﴾ (١)؟ أيّ مَثَل له وهر ويقول: ﴿ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ﴾ (١)

قيل لهم: المَثَل الأعلى الذي ذكره بفتح الميم والشاء: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والمِثُل الذي وهم به بكسر الميم وإسكان الثاء: الشبه، ولم يقل الله تعالى بالتنزيل هكذا فيصح محاله(٥).

فإن قالوا: فما معنى قوله: ﴿ سنفرغ لكم أيها الثقلان ﴾ (١)؟ وفي أي شعل كان حتى يتفرغ منه؟ قيل له: إنما عنى بذلك: سنقصد بعد الإمهال والترك، لا أنه سبحانه في شغل. (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [فعن] ،

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير القرطبي ١٤/١٤- ٢٢، وروح المعاني للألوسي ٢١/٢٦.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٧ من سورة الروم.

<sup>(</sup>٤) الآية ١١ من سورة الشورى.

<sup>(</sup>٥) انظر نفس المسرين.

<sup>(</sup>٦) الآية ٣١ من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٧) انظر: تقسير البغري ٤/٢٧٠ - ٢٧١.

فإن قالوا: فما معنى قوله: ﴿وأما من حفت موازينه فأمه هاويه ﴾(١)؟ وليــس لأمه ذنب فتكون هاويد. لأن الله تعالى عدل.

قيل لهم: إنما عنى بأمه النار ههنا، لا أن أمه الوالدة له، ألا ترى الى قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَاهِيهُ نَارَ حَامِيهُ ﴾ ()

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿يابني آدم قد انزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ﴾(٢)؟ وما نجد على بني أدم ريشاً كما قال الله تعالى.

قيل لهم: الريش ههنا المعاش لا ريش الطير كما وهمتم به ولباس التقوى: الحياء.(٤)

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿واجعلنا للمتقين إماماً ﴾(٥)؟ وليس للمتقين درج أفضل منها فيأتمون بمن ارتقاها.

قيل: إنما المعنى: واجعل المتقين لنا إماماً، لأن هذا موضع فيه تقديم

<sup>(</sup>١) الآيتان ٨، ٩ من سورة القارعة.

 <sup>(</sup>۲) الآیتان ۱۰ ، ۱۱ من سورة القارعة.
 وقد قیل: إن المراد بقوله تعالى : ﴿فَأَمْهُ ، أي : أم رأسه، لأنهم يهوون في النار على رؤوسهم.
 انظر : تفسير البغوي ۱۹/۶ه، وتفسير ابن كثير ٤٣/٤ه.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٦ من سورة الأعراف.

 <sup>(</sup>٤) انظر : تفسير البغوي ٤/٥٤/١ مه١، وتفسير ابن كثير ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>ه) الآية ٧٤ من سورة الفرقان.

وتأخير (۱)، ومنه أيضاً قوله: ﴿ وَلَلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ﴾ (۱)، أي مخلف رسله وعده، وكذا: ﴿ خلق الإنسان من عجل ﴾ (۱)، أي خلق العجل من الإنسان، لا أن الإنسان خلق منه، وكذا قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ القَرآنَ فَاسْتَعَدُ بِاللَّهُ مِن الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ [١/١٤] ﴾ (١) استعد من الشيطان ، وأقرأوا في القرآن من مثله كثير.

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بحثل ما اعتدى عليكم الله عليكم الله تعالى يأمر به.

قيل لهم: العدوان الأول ظلم والثاني جزاء لا يكون ظلماً ، وإن كان لفظهما سبواء.(٧)

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون ﴿ (١٠) وَ هَذِي اللهِ اللهِ وهم مشركون ﴿ الله فَذِي الله الله وهم مشركون ﴿ الله فَذِي الله الله والمؤمن لا يكون مؤمنا مشركاً.

<sup>(</sup>١) هذا أحد الأقوال الواردة في تفسير الآية، وهو قول مجاهد، وقيل: معناها: اجعلنا قدوة يقتدى بنا في الخير، كما اثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: «اللهم اجعلنا من أئمة المتقين». انظر: تفسير البغرى ٢٧٩/٣، وتفسير القرطبي ٨٣/١٣.

<sup>(</sup>Y) الآية ٤٧ من سورة ابراهيم.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٧ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٤) الآية ٨٨ من سورة النحل.

وهذه الآيات الثلاث أوردها المصنف رحمه الله تعالى أمثلة على التقديم والتأخير.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٩٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: [ظلماً] ، والتصويب من (ر) .

<sup>(</sup>Y) وقد سعاه الله تعالى عدواناً على سبيل المجازاة والمماثلة، كما قال سبحانه : ﴿وجزاء سيشة سيئة ميثة ميثة مناها﴾.

انظر : تفسير البغوي ١/٦٣/، وتفسير القرطبي ٢/٥٦/٣.

<sup>(</sup>A) الآية ١٠٦ من سورة يوسف.

قيل لهم: إنما عنى بذلك مشركي العرب، لأنهم اذا سئلوا من خالقهم ؟ قالوا: الله تعالى، تصديقاً منهم به، وهم مع ذلك يجعلون له شريكاً .(١)

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿ لمانية ازواج من الضأن الذين ومن المعز الذين ومن المعز الذين قل آلذكرين حرم أم الأنفيين أما اشتملت عليه أرحام الأنفيين نبؤني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل الذين ومن البقر الذين قل آلذكرين حرم أم الأنفيين أما اشتملت عليه أرحام الأنفيين أم كتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ﴿ (\*)؟ فذكرهم سبحانه وتعالى ثمانية أزواج وما نراهم الا أربعة ؟

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا﴾ (٥)؟ ولم يخص بهذا الكفار دون المسلمين، وهو حال يستوي فيه اعجاب الكافر والمؤمن ؟

قيل لهم: ليس هذا كما ذهبتم به، وانما الكافر ههنا الزارع، لا أنه الكافر بالله تعالى، لأنهم اذا القوا البذر في الأرض كفروه أي غطّوه، فإذا طلع منه أعجبهم

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى ٢/٢ه٤، وتفسير ابن كثير ٢/٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) الآيتان ١٤٢ ، ١٤٤ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٩ من سورة القيامة.

<sup>(</sup>٤) أنظر: فتح القدير للشوكائي ٢٠٠/٢، وروح المعاني للألوبسي ٨/٠٤.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٠ من سورة الحديد.

نباته، فهذا المعنى لا ما وهمتم به(١) والله أعلم.

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا﴾ (٢)؟ هل يقع في قلب عاقل ان العهد يسال؟

قيل: أن المعنى : مسؤلاً عنه، لا أنه المسؤول نفسه. (٢)

فإن قالوا: فما معنى قوله تعالى: ﴿والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شئ قدير ﴾(١) ، ولم يذكر من يمشي على أكثر من ذلك، كالعقارب والخنافس والعناكب [والحيات](١) وبنات وردان(١) وغيرها، ومع ذلك فإذا نظرنا في الحيوان وجدناه على أربعة أقسام: قسم يمشي، وقسم يطير، وقسم يقوم، وقسم [ينساح](١) فذكر سبحانه ما هو يمشي ولم يذكر ماهو يطير ولا من هو يقوم، وجعل الذي ينساب كالحيات والديدان وغيرها مما يمشي، والمشي لا يكون الا بقوائم، كما أن

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى ١٤٨/٤، وتفسير ابن كثير ١٣١٣، وروح المعاني ١٨٤/٢٧ - ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٤ من سورة الإسراء.

 <sup>(</sup>٣) وقيل: إن العهد يُسال تبكيتاً لناقضه ، فيقال له : لم نُقضْتَ؟ كما تُسال الموؤدة تبكيتاً لوائدها.
 انظر: تقسير القرطبي ١/٢٥٦/، وتفسير ابن كثير ٣٩/٣٠.

<sup>(</sup>٤) الآية ه٤ من سورة النور.

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [الحليان].

 <sup>(</sup>٦) بنات وردان - بفتح الواو- و تسمى قالية الأفاعي، دويبة تتوك في الأماكن الندية كالصمامات والسقايات، ومنها الأحمر والأسود والأبيض والأصهب.

انظر: حياة الحيوان الكبرى للدميري ٢-٤٠٤.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر) [ينساخ] بالخاء المعجمة، والصواب بالحاء المهملة، بمعنى ينساب كما سيأتي في
 كلام المصنف رحمه الله تعالى.

العض لا يكون الا بالقم، والرُّمْح لا يكون الا بالحافر، فبينوا لنا ذلك لنعرفه.

قيل لهم: أخطأتم في جميع التأويل، لأنه سبحانه لم يضع كلامه [١٠/١٠] في ذكر نوات القوائم على الاستقصاء لجميعها وإنما اجتزى بذكر البعض لاستيعاب الكل ، ولعلم المضاطب بالمراد، بيان ذلك في قوله تعالى: ﴿يا أيها اللهن آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ﴾(١)، فذكر الناس وترك الشياطين من غير نسيان منه لهم، وإن كانوا بها أحق وعذابهم فيها أشد، وإنما اجتزى بذكر بعضهم عن الكل لعلم المخاطب بما أراد كما اجتزى بذكر الماشيات على رجلين وعلى أربع من ذكر الجميع(١) والله أعلم.

وأما تمويههم عن كيفية مشي من لاقوائم له إذ هي مما ينساح، وإنما مشيها بجرور في بطنها، وتقوم إذا مشت وتتراجع إلى مكانها اذا وقفت، وتعود [ملسأ]<sup>7</sup>)، وأما تشكيكهم في مشي الذي يطير والذي يقوم فإنما مشيها اذا طارت على الأرض، لا أنه يطلق عليها أسم المشي في حال الطيران بالهواء وحال العومان فوق الأرض بالماء، والله أعلم.

هذا مختصر من تشكيكهم بالمشكل على غمر غر من بدعتهم، ليرى برأيهم وبالله الثقة.

<sup>(</sup>١) الآية ٦ من سورة التحريم.

 <sup>(</sup>٢) وقيل: لأن مازاد عن أربع يكون في الصورة كالتي تمشي على أربع.
 انظر: تفسير البغوي ٢٥١/٣، وتفسير القرطبي ٢٩٢/١٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [ملس].

# الباب الثالث عشر

بعض تأويلهم لأحكام الشريعة



#### باب

## وهذا موضع أذكر فيه بعض تأويلهم لأحكام الشريعة

اعلم -أيدك الله- انهم قالوا: الإناء الذي فيه الماء للوضوء الداعي [لاما] (١) ذهبنا اليه من أنه الإناء من الشجر والمدر وغير ذلك، قالوا: والماء نفسه علم الحقيقة، [والمتوضي] (١) الحدود السبعة: الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد واسماعيل بن جعفر ومحمد بن اسماعيل رضي الله عنهم (١).

قالوا: قلنا: الغسل من الجنابة فإنه تجديد العهد على من أفشى، لا أنه الغسل الذي ذهبت اليه أهل الظاهر(1)، والتيمم: هو العلم بهذه المقالة من المانون(0)، والمسجد النبي علي الصومعة على رضي الله عنه، ووجه القبلة الإمام، ومحراب المسجد الحجة، والأذان الدعوة، وصلاة الظهر النبي لأنها أربع ركعات ولهذا اسمه أربعة أحرف، والعصر إقامه دعوة القائم لأن اسم محمد وحروفة أربعة أيضاً، ولأن العصر تخر صلاة النهار فهكذا آخر الأدوار، وصلاة المغرب علي بن أبي طالب، لأنها ثلاث ركعات واسمه واسمه واسمه أثلاثة [1] أحرف، وصلاة العشاء الإمام، لأنها اربع ركعات واسمه

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [۱۱] .

<sup>(</sup>٢) في (ر): [التوضعي].

 <sup>(</sup>٣) انظر اقوالهم الباطلة في تأويل الوضوء في كتاب الافتخار للسجستاني ص-١١ وما بعدها، وكتاب
 تأويل الدعائم للقاضي النعمان ١٨٤/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام عن ذلك ص١١٥ .

<sup>(</sup>ه) انظر: تأويل الدعائم ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر) : [ثلاث] .

اربعة أحرف، فأما صلاة الفجر فإنها حدان لطيفان، هذا قول بعضهم [لا أن](١) ذلك الصلاة المتعارفة (١)، فأما أبو يعقوب (١) فإنه خالفهم في ذلك، فقال: الوضوء: التبري من أبى بكر وعمر، لأن [موالاتهم]٤) حدث، ولا يرتفع الحدث من ذلك الا بالتبري [منهما](٥)، والصلاة ولاية الأولياء [والذين](١) يجب على الخلق طاعتهم، لا هذه الصلاة التي تجب على الخلق(). فاعرف -أيدك الله- مرادهم وتمويههم وتلبيسهم هذه المحالات لإسقاط التكليفات الشرعيات يوجدونهم أن من عرف ذلك فقد سقطت [٥/١/أ] عنه (١/ من الله عنه من عن عن عن من الله عنه (رأيتم) من أهل هذه المقالة مواضبا على الصلاة حريصاً على اخراج الزكاة ملتزماً بالصوم والحج وغير ذلك من العبادات فإنه من جملة الحمير [الذين](١٠) لا عقول لهم، غير بالغ من هذه

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [لأن] .

 <sup>(</sup>٢) انظر فيما تقدم من تأويلهم الباطل للصلاة وما يتعلق بها، كتاب تأويل الدعائم للقاضي النعمان ١/ ٢٢٥ وما بعدها، والرسالة المذهبة للقاضي النعمان أيضاً ص٣٦ وما بعدها، والنعمان من اكثر من كتب من الاسماعيلية في تأويل العبادات.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ص١٦٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [موالتهم]، وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [عنهما].

وأنظر: كتاب الافتخار للسجستائي ص١١٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [الذي].

<sup>(</sup>Y) انظر: نفس المصدر ص١١٦.

<sup>(</sup>A) هذه هي غايتهم من تأويل أحكام الشريعة ليصرفوا الناس عن طاعة ربهم فيسهل بذلك أيقاعهم في كل باطل يدعونهم إليه [ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً}.

<sup>(</sup>٩) في الأصل و (ر): [رأيتموا].

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر): [الذي].

المقالة فيعتقد التكليفات(١)، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) ولا ريب ان الحمير هم الذين اعرضوا عن دين الله وشرعه، وسنة نبيه للله وركبوا هوا هم، بل الحمير اكرم منهم، فهم كما قال الله تعالى: ﴿ أَمْ تحسب أَنْ أَكْرُهُم يسمعون أو يعقلون ان هم الا كالأنعام بل هم أَصْل سيلا ﴾ الآية ٤٤ من سورة الغرقان، وقوله سبحانه: ﴿ ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سيلا ﴾ الآية ٧٢ من سورة الإسراء.

## فص\_\_\_ل

وأما اسقاطهم للزكاة، فإنهم قالوا: هي واجبة عند أهل الظاهر في عشرة أشياء: الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والبر والشعير والتمر والزبيب وباقي الحبوب، وهي عندنا بخلاف ذلك، من أن الذهب والفضة العقل والنفس لا ما ذهبوا إليه، وألإبل النطقاء لأنهم أحمل لأثقال الملكوت كالإبل، والبقر أسسهم، فأما الغنم فصنفان، صنف ضان ومعز، فالضان الباطنية لأن عورتها متغطية كأخفائهم لمقالتهم، والمعز أهل الظاهر لأن عورتها مكشوفة ككشف مقالتهم، والحنطة علي، والشعير المتم، والتمر الإمام والزبيب الداعي، وباقي الحبوب اللواحق والمأذونون والمستجيبون وغير ذلك(ا). هذا قول بعضهم في الزكاة.

فأما أبو يعقوب حداعي من دعاتهم فإنه قال: أصل الزكاة أربعة أشياء: زكاة وصدقة وأعشار وأخماس، فالزكاة، القلم، والصدقة، اللوح، والأعشار النبي، والأخماس علي، هذا قولهم في بطلانها(٢)، الله مجازيهم عليه.

وأما الذي عندنا: فإن الصلاة هي الصلوات الخمس المكتوبة المعروفة، التي يجب على كل مسلم تأديتها بجميع شروطها المتعارفة لها، والزكاة هي التي تجب في الفضة والذهب والإبل والبقر والغنم والتجارة والركاز والمعدن والمعشرات من الحبوب اذا وجد فيها اشراطها التي فيها توجب ذلك أُخْرِجت [وصرفت]<sup>(7)</sup> إلى ما يوجب الشرع. هذا قولنا الذي ندين به لله تعالى لا أنها هذه الخرافات التي ذكروها والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: تأويل الدعائم للنعمان ١٠٠/٢ وما بعدها و ٧٠/٣، وما بعدها، ولم أجد ما ذكره المصنف من تأويلهم للضأن والمعز.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الافتخار ص١٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [وأصرفت].

### فصــــل

والصيام وإبطالهم له: فإنه عندهم الإمساك عن كشف سر هذه المقالة لا ما ذهبنا إليه من أنه ترك الأكل والشرب واحتجوا بقوله تعالى حكاية الملك لمريم عليها السلام: «﴿ فَإِمَا تَرِينَ مِنَ البِشْسِرُ أَحَدًا فَقُولَتِي إِنِي نَادِرَتَ لَلْرَحَمِنَ صَوماً فَلْنَ أَكُلُمُ الْيُومِ إِنْسِياً ﴾ (١).

قالوا فلو كان الصيام ترك الأكل - كما قال مخالفونا - لقالت: فلن أطعم اليوم شيئا، فصح ما ذهبنا إليه (۱). وهذا كلام باطل ومحال بين، بل الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب، وذلك واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر غير مسافر في طاعة، لا مأ ذهبوا إليه، لأن الله تعالى يقول: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر (۱)، هذا هو الصحيح لا ما ذهبوا إليه والحمد لله.



<sup>(</sup>١) الآية ٢٦ من سورة مريم،

 <sup>(</sup>۲) انظر: كتاب الافتضار ص٥١٠، والرسالة المذهبة للقاضي النعمان ص٧٥ -ضمن خمس رسائل
 اسماعيلية - وكتاب تاج العقائد ومعدن الغوائد لعلى بن محمد الوليدد ص١٤٠ - ١٤١.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨٥ من سورة البقرة.

### فص\_\_\_ل

واما ابطالهم [١٠/١/ب] للحج: فإنهم قالوا: اسم الحج على ضربين: إفراد وقران وام يذكروا التمتع. قالوا: فالإفراد الرجل الذي لا يجوز له اظهار الأساس لأمثاله العامة، والقران: الداعي، والبيت النبي وهو الصفا أيضاً، والباب هو علي وهو المروة أيضاً، والطواف والسعي سبعة أشواط السبعة الأثمة، والتلبية إجابة الداعي، والحلق كشف هذا السر للمستجيبين، وباقي أسباب الحج كالخروج الى عرفات، ومنى، والوقوف، وغير ذلك: العقل والنفس والسابق واللاحق والتالي والجد والفتح والخيال والنطقاء والأسس والمتمون والأثمة والحجج وهم اللواحق ايضاً والدعاة والمنون والمستجيبون، هذا قولهم في الحج ورمزهم فيه (١)، وأبطلوا ما فيه المسلمون. وعندنا خلاف ذلك، ان الحج هو الذي قال الله عنه: ﴿ ولله على الناس حج

(۱) انظر : كتاب الافتخار ص١٢٨، وكتاب تؤيل الدعائم ١٤٢/٣ وما بعدها، وكتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص١١١.

وقد ذكروا تؤيلاً يختلف عما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهذا كثير في كتبهم، فإن أحدهم ليقول تؤيلاً في كتاب ثم ينقضه في آخر، وكلاهما ضلال، ومنهم القاضي النعمان وهو من عظمائهم، وأول قاض لهم في مصر، عاصر أربعة من خلفائهم، فقد أول الصلاة في كتابه تأويل الدعائم، ثم خالفه في الرسالة المذهبه.

يقول الشيخ احسان الهي ظهير رحمه الله تعالى معلقاً على ذلك: (وان دل هذا الاختلاف الصادر من شخص واحد فإنما يدل على أن التؤيل الاسماعيلي الباطني ليس له قواعد ثابتة، واسس منضبطة يرجعون إليها في التؤيل، بل يقول كل واحد ما يحويه وما يمليه عليه فكره وخياله) أ.هـ.

كتاب الاسماعيلية تاريخ وعقائد ص٤٠٥ - ٥٠٥.

البيت من استطاع اليه سبيلا (۱) وهو ركن من اركان الاسلام وفرض من فروضه لن استطاع، وأسبابه معروفة، من إحرام وطواف، وسعي، ووقوف ورمي، وغير ذلك مما لا يحتاج الى دليل، والله أعلم.

هذا مختصر مما ذكروه من إبطال الشريعة، بما الله مجازيهم عليه، وبالله الثقة.



<sup>(</sup>١) الآية ١٧ من سورة أل عمران.

# الباب الرابع عشر

في مقالتهم في القيامة والنشر والحشر والحساب والميزان

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

### بـــاب

## في مقالتهم بالقيامة والنشر والحشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وأسباب ذلك

إعلم -أيدك الله- أنهم كشفوا في الباب كفرانهم صراحاً من غير باطن ولا رمز ولا تستر، بل تظاهر، وفي ذلك قول أبي يعقوب «في كتابه كتاب الافتخار»(١):

ومن أعظم ما نفتخر به على أهل الظاهر، معرفتنا بالقيامة وأسبابها وما يلحق بها، فمن [علاماتها]" وأياتها التي هم عنها وعن معرفتها في غفلة، وعلمهم فيها علم بعيد من البرهان قريب من العدوان، وهم في هذا أشد إنكاراً علينا. قال: وأنا اشتهي أن أنصف من نفسي بذكرها ولا اكتم شيئاً من اعتقادنا فيها من غير رمز فأقول: إذا تبينت التمامية" لأمر المبدع سبحانه لدوام الأشياء المخلوقة كان القول بالقيامة لتبديل الخلقة وتعطيلها [سخفاً]" وحماقة، وإذا بطل هذا وجب خلافه بحدوث شرف حاصل، ولا يوجد ذلك الا من جهة قيام أفضلهم وأشرفهم في زمان مسعود يكون بقيامه لموع آثار نفسانية لمن أمنوا به وانتظروه، فهذا هدو القيامة عندنا لا ماقالت

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [كتاب الافتخار في كتابه].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [علامتها] ، وما أثبت من (ر) .

 <sup>(</sup>٣) التمامية عند الاسماعيلية معناها: أن الله تعالى مبدع الأشياء وخالقها وبارؤها ومنشؤها دفعه واحدة،
 بأمره التام الذي لا يتوهم معه أدنى نقص، والقول بزوال الخلق يتنافى مع ذلك.

انظر: الافتخار ص٧٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [سطف].

الظاهرية (انها عندهم الواقعة والحاقة والطامة والقارعة والآزفة والساعة وما شابه ذلك، وأنها انشقاق هذه المزينة بالكواكب (الوانتشارها، وخسوف القمر، وزازلة الأرض وتسيير جبالها وغور مياهها، ومجيء الباري سبحانه وتعالى لمحاسبة العلوج والزنوج والأنباط وغير ذلك، فإذا أنصف الرجل نفسه لم [تكد] (المعمئن الى ذلك نفس استفادت من [العقل، والتذت بمعرفة] الحق، يا سبحان الله العظيم، نحن العالله الله العطيم، نحن حافاك الله [-۱۸۱۱] نرى خلاف ذلك (اله القيامة غير ما ذهبتم إليه من غير تبديل الخلقة ولا تعطيل للأبنية، وإنما قيام اشرف أهل الوقت، [لا القيامة التى ذكرتم] في زمان مسعود، لأن الله سبحانه قد اشار اليه بقوله تعالى: ﴿واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقون (الله يخرجهم من الشك الى اليقين (الفه من ألخالة) قبل ظهوره عاد من الضلالة إلى الهدى ومن الشك الى اليقين (الله من من الخلقة) قبل ظهوره عاد من الضلالة إلى الهدى ومن الشك الى اليقين (الله من من الخلقة) قبل ظهوره عاد من الضلالة إلى الهدى ومن الشك الى اليقين (الناس كانوا بآياتنا لا يوقون (الناس كانوا بآياتنا لا يوقون قبل ظهوره عاد من الضلالة إلى الهدى ومن الشك الى اليقين (الناس كانوا بآياتنا لا يوقون) قبل ظهوره عاد من الضلالة إلى الهدى ومن الشك الى اليقين (الهورة عاد من الخلقة) الله الهدى ومن الشك الى اليقين (الفيارة الهورة عاد من الخلقة) الهدى ومن الشك الى اليقورة عاد من الخلقة (الهورة عاد الهورة عاد الفيارة الله المعرفة المن المناس كانوا بقيانا الله المعرفة المناس كانوا بقيانا الله المناس كانوا بالهدى ومن الشك المناس كانوا بالمناس كانوا بالمناس

<sup>(</sup>١) هذا من الألقاب التي يطلقونها على أهل السنة، كما يسمونهم العامة، ويقولون: اشتقاق من العمى، والقشرية، والعالم المنكوس، والعالم المنحوس، إلى غير ذلك من الألقاب، كما سبق الكلام عنه ص٧٤٥.

<sup>(</sup>٢) أي السماء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [يكد] بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين لا يوجد في الأصل ولا (ر) وأثبته من كتاب الافتخار ص٧٠.

<sup>(</sup>ه) لازال الكلام للسجستاني. والذي نقله المصنف رحمه الله تعالى من كتاب الافتخار ملخص كلام أبي يعقوب، ولعله كتبه من ذاكرته، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٦) لعل هذه العبارة اعتراضية، وقوله: «في زمان مسعود» متعلق بقوله: «قيام»، وقد سبق مايدل عليه ص٥٥، دو و قوله: «قيام أفضلهم وأشرفهم في زمان مسعود».

<sup>(</sup>٧) الآية ٨٢ من سورة النمل.

<sup>(</sup>A) هذا من تؤيلاتهم الباطلة، أما معنى الآية: فهو إخبار من الله تعالى عن خروج دابة في آخر الزمان عند فساد الناس، وتركهم أوامر الله تعالى، وهي من علامات الساعة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. انظر: تفسير البغوى ٢٨٨٧٤- ٤٢٩، وتفسير ابن كثير ٢٧٤٧- ٢٧٦.

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل و (ر) ولعلها : [الخليقة] .

الى أصله، لأن الإنسان مركب على عالم جسماني وروحاني، وهو مركب من الأخلاط الأربعة التي هي الصفراء والسوداء والبلغم والدم، فيعود كل شيء الى عنصره الغالب عليه. فيعود الصفراء ناراً والسوداء تراباً، والدم هواءاً والبلغم ماءاً(١)، فمن كان من تلك الأرواح مستحقاً للعذاب عذب روحه في الأفلاك السبعة التي هي ابواب النار أبد الأبدين، ومن كان منها مستحقاً للثواب كانت روحه في الفلك الثامن الذي هو في الجنة منعمة فيه أبد الآبدين، ومن كان منهم [حياً ٢٦] وقت ظهور هذا الظاهر وقيامه استقل فيهم دنيا جديدة ودوراً جديداً، ومع هذا فأين أنتم من زلزلة الأرض التي تنتظرون زلزلتها، وقد تزلزلت بكم وأنتم لا تشعرون؟ لأنها الكرة التي عليها قرار الخلق، ألا ترونها تزلزلت بكم وتتحرك؟ أم أين انتم عن انشقاق السماء التي ذكرتم أنها قد تنشق وقد انشقت والله؟ إنها الشرائع المتقدمة التي كنتم تعظمون وهي سقفكم التي تستظلون بها وتتعرفون بها، أليس قد انشقت وذهبت حلاوتها [من صدوركم، فلا تطلون حلالاً] (٢) ولا تحرمون [حراماً] (١)؟ أم أين أنتم من انتشار الكواكب التي ذكرتم أنها تنتثر قبل قيامتكم، أليس قد انتثرت وانتم عنها غافلون؟ وذلك موت علمائكم، لأنهم بزعمكم كواكبكم التي تهتدون بها. أم أين أنتم من طلوع الشمس من مغربها كما ذكرتم؟ وقد طلعت والله شمس المغرب بارزة شعاعها ظاهرة أنوارها وأنتم في غفلة منها ساهون تنتظرون المحال الذي ذكرتم أنه سيأتي، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، بل ليت شعري كيف يكون اليوم [الذي]٥٠

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الافتخار ص ٢٠، واربع كتب اسماعيلية ص ٢٧ جمعها شتر وطمان.

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [حي] .

 <sup>(</sup>٢) مابين القوسين لا يوجد في الأصل ولا (ر) ؛ وأثبته من كتاب الافتخار ص ٨١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [حرامها].

 <sup>(</sup>٥) لاتوجد في الأصل ولا (ر) واثبتها من كتاب الافتخار ص٧٧.

تظهر فيه الأهوال العظيمة التي ذكرتم؟ أم أين تكون الجنة الموسعة التي [يدخله المتقون]()؟ أم كيف تظهر جهنم لتخليد المجرمين؟ فأي افتخار أعظم من إدرالا المقائق والوقوف على الطرائق()؟.

فأعجب −أيدك الله− من قول هذا الشيخ المعطل للقيامة وأسبابها، من نشر وحشر وحساب وجنة ونار وغير ذلك، ومن افتخاره بتصريح الكفر والتعطيل لما ورد به الكتاب والسنة، واثبات الرجعة الى الدنيا على يد هذا القائم الذي ذكر، نسال الله حسن التوفيق والرضا والتسليم.

وقال -أيضاً- شيخ منهم يقال له: أبو تمام (٢٠) الذي ليس بالشاعر- في كتاب سماه شجرة الدين ويرهان اليقين [١١٦/ب]: اعلموا يا إخواني أن القيامة التي

<sup>(</sup>١) في الأصل: [الخالها المتقين] وفي (ر): [يدخلها المتقين].

والنص في الافتخار: (فئيت شعري كيف يكون في اليوم الذي تظهر فيه مثل هذه الأحوال القظيعة، حضور الجنة الموسع للمتقين دخولها).

الافتخار من٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم من كلام أبي يعقوب في كتاب الافتخار ص٤٧- ٨٤، وهو ملخص كلامه.

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة ، ولم أجد من ذكره أو كتابه غير المصنف رحمه الله تعالى.

ويوجد كتاب باسم (شجرة اليقين) ينسب لداع قرمطي اسمه (عبدان)، وقال عنه عارف تامر في مقدمته لهذا الكتاب ص٦: (كل ما نعرفه، ان انتساب هذا الداعي للدعوة الاسماعيلية قد تم على يد حمدان الأشعث المعروف بقرمط، وأنه تزوج ابنته، وتعلم في مدرسة الدعوة بسلمية سورية، وقتل على يد زكرويه بن مهرويه).

وقد ذكر ابن النديم في الفهرست ص ٢٦٥ أن حمدان قرمط نصب عبدان لدعوته، ثم قال عنه ابن النديم: (عبدان صاحب الكتب المصنفة، وأكثرها منحولة اليه، وفرق عبدان الدعاة في نواحي الكوفة).

ولم اجد في الكتاب المذكور ما أورده المصنف رحمه الله تعالى.

ذكرها الله تعالى بقوله عز وجل: ﴿ويوم يقوم الأشهاد﴾(١)، ليس كما ذهب اليها العامة وإنما ذلك قيام القائم سالام الله على ذكره، لأنه صاحب الدور والرجعة بدنيا جديدة ١)، وهو المشار اليه بقوله تعالى: ﴿وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليدلنهم من بعد خوفهم أمنا (١)، فذكر سبحانه أنه يستخلفه بمن معه بدور جديد فيكشف لهم الباطن المحض، ويؤمنهم من أهل الظاهر وسطواتهم، ومن شر إبليس خاصة (١)، ولذلك حكى الله عز وجل قوله [تعالى] وقت ظهور هذا القائم: ﴿إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أن أعمل بكم كعملي بمن قبلكم من الأدوار فقصرت يدي بدوركم هذا وأتم وعده فيكم.

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا غير صحيح، وإنما الوعد الذي ذكره الله

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة غافر.

والمراد بيوم الأشهاد يوم القيامة.

انظر تفسير البغوي ١٠٠/٤، وروح المعاني ٧٦/٢٤ .

 <sup>(</sup>٢) هذا هو معنى القيامة عند الاسماعيلية.

انظر: كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص٢٩٠ و ٧١، ورسائل الكرماني ص١٧٤.

<sup>(</sup>٢) الآية هه من سورة النور،

<sup>(</sup>٤) وليس معنى الآية كما ذكروا من تثويلهم الباطل، وإنما معناها الحق كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (هذا وعد من الله تمالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي : أئمة الناس والولاة عليهم، ويهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد... إلى أن قال: وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة).

تفسيرابن كثير ٢٠٠/٣، وانظر تفسير البغوى ٢٥٣/٣ - ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصواب حذفها ، والضمير في «قوله» يعود الى ابليس السالف ذكره.

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٢ من سورة ابراهيم.

تعالى، في الاستخلاف هو أن كفار مكة صنوا المسلمين عن العمرة عام الحبيبة، فقالوا: لو أن الله تعالى فتح علينا مكة فندخلها آمنين، فاستجاب الله لهم ذلك، فنزلت هذه الآمة: ﴿ وعد الله اللين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، يعنى أرض مكة، كما استخلف من قبلهم من بني اسرائيل وغيرهم بعد هلاك كفارهم(١)، لا أنه استخلاف هذا القائم كما ذكروا بدنيا جديدة، وأما جوابهم عن الذي تأولوه من قول ابليس عند ظهور هذا القائم، إنما حكاه الله تعالى عنه: ﴿إِنَّ الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ﴾ الآية، أنه عند قيام هذا القائم، فليس كذلك، وإنما المعنى فيه: أن الله تعالى اذا أنفذ حكمه بين الخلائق يوم القيامة فأدخل من يشاء الجنة ومن يشاء النار، قام ابليس الملعون في النار خطيباً وقال ما حكاه الله عنه بقوله: ﴿ وقال الشيطان لما قضى الأمر ﴾ ، أي لما فرغ الحكم ﴿ إِنْ الله ﴾ تعالى ﴿ وعد كم وعد الحق ﴾، أي يبعثكم بعد الموت ويثيب ويعاقب ويدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار، فأنجز وعده، ووعدتكم أنا بالكذب، من أنه لا بيعث ولا يثيب ولا يعاقب، فأخلفتكم موعدى ﴿ وما كان لي عليكم من سلطان ﴾ أي من تسليط على جميعكم فتدخلون معى النار على من قد دخلها دون من لم يدخلها ﴿فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرحي ﴾ أي لوموا أنفسكم حيث صدقتم وعدى الكاذب [١/١٧] ما أنا اليوم بنافعكم وما أنتم بنافعي، هذا هو التأويل الصحيح لا ما ذهبوا إليه<sup>(٢)</sup>، والله أعلم. رجع الكلام.

قال هذا الشيخ: ولأن هذا القائم هو الآخرة التي حكم أمرها اليه لا إلى سواه، فإن انكر علينا بذلك منكر قلنا له: أليس الله تعالى يقول: ﴿أَنْتَ تَحْكُم بِينَ عَبَادُكُ فَيمَا

<sup>(</sup>١) قد تقدم بيان هذه الآية. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لم أجد من ذكره غيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير البغوي ٢١/٣، وتفسير ابن كثير ٢/٩٢٥.

والإسماعيلية ممن يشهد هذه الخطبة لإمامهم إبليس فهم أحق بها وأهلها.

كانوا فيه يختلفون إلى النه حكم الدنيا حكم الله ولم يتوله بنفسه فامر له رسولاً لتبليغه الى الأمة ولم يكن ذلك بمنكر جاز أن يقيم لهم هذا القائم ليحكم بينهم في الآخرة ولا الآخرة، ولم [يتول] أن ذلك بنفسه فأمر رسولاً هذا القائم ليحكم بينهم في الآخرة ولا يتولى ذلك بنفسه. صنعوه [الى الذي تقدم ذكر بعضها أنفاً] كا على لسان ابن أبي طالب كرم الله وجهه لهذا القائم ويسمونها بخطبة الكرات أن أنه قال: مكتوب فيها: يكون ظهوره عن انقطاع أمر الظلمة الكفرة الفجرة ولذلك آيات وعلامات أولها: ينادي يمنون ظهوره عن انقطاع أمر الظلمة الكفرة الفجرة ولذلك آيات وعلامات أولها: ينادي أمناد ] في شهر رمضان في [تسع عشرة] الله مضت منه من ناحية المغرب عند مغيب الشمس، وأخر ينادي من المشرق عند طلوع الفجر: يا أهل الهدى أجيبوا داعي الحق المفرق بين الحق والباطل، وهو دابة الأرض، وهو تأويل هذه الآية: ﴿فَها يعرف كل أمر حكيم الله الله تأويل هذه الآية: ﴿إن الذي فرض عليك القرآن لرآدك يحبونه من أهل دعوته، فهناك تأويل هذه الآية: ﴿إن الذي فرض عليك القرآن لرآدك الى معاد (أن فلد من سبع كرات، أولها النازعات والناشطات، والسابحات والسابقات، والمدرات والرادفة والراجفة، وهو يومئذ تأويل هذه الآية: ﴿رب لا تشروا على الأرض من الكافرين ديارا (القور وتصفو الأرض حينند الكفار عال صاحب الكتاب على الأرض من الكافرين ديارا (القور وتصفو الأرض حيند الكفار على الكافرين ديارا (القور على الأرض عيناً الكافرين ديارا (القور على الكور الكافرين ديارا (القور على الأرض حيناً الكور الكافرين ديارا (القور على الكور المور الكور المور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور اللهور الكور المور الكور الكور الكور الكور الكور المور الكور الكور الكور الكور الكور الكور المور الكور ال

<sup>(</sup>١) الآية ٤٦ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [يتولا] وفي (ر): [يتوله].

<sup>(</sup>٢) لعل هذه جملة اعتراضية بين قوله (صنعوه) وقوله (على لسان) .

 <sup>(</sup>٤) تقدم كلام المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الخطبة، والتعليق عليها ص٤٦٥، وقد سماها هناك (خطبة الكتاب).

<sup>(</sup>a) في الأصل و (ر): [منادي].

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [تسعة عشر].

<sup>(</sup>V) الآية ٤ من سورة الدخان.

<sup>(</sup>A) الآية ه أ من سورة القصص.

<sup>(</sup>٩) الآية ٢٦ من سورة نوح. وانظر معناها في تفسير البغوي ٤٠٠/٤، وتفسير ابن كثير ٤٢٧/٤ .

رحمه الله: وأيم الله ما قال هذا علي بن أبي طالب، لأنه أشرف من أن يقول بالرجعة(١) الى الدنيا.

نرجع الى ما كنا عليه.

قال هذا الشيخ: وأما النفخة الأولى، فإنها عند انقضاء آخرا لأدوار قبل دوره. وهذا تأويل منه وتشكيك بين، لأن النفخة الأولى نفخة الصعق التي [يموت]<sup>(7)</sup> فيها من شدة صوتها الخلق، والنفخة الثانية نفخة البعث والنشر، لا أنها قيام هذا القائم<sup>(7)</sup>. والله أعلم.

وقال أيضا صاحب كتاب المحصول<sup>(1)</sup> في تأويل قوله: ﴿وجاء ربك والملك صفاً صفاً ﴾ (٥) أن هذا القائم هو الروح فإذا قام عزلت الملائكة عن بعضها بعض، كل فريق

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن عقيدة الرجعة عند الباطنية ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [تموت]،

 <sup>(</sup>٣) قبال الله عز وجل: ﴿ونفخ في الصور قصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه
 أخرى فإذا هم قيام ينظرون ﴾ الآية ٦٨ من سورة الزمر.

وفي الصحيحين - واللفظ لمسلم - عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله تعالى عنه ما الله عنه الله عن المحتين أربعون منه الله عن البعون يوما؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون شنهراً؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت، ثم ينزل الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبت البقل، قال: وليس من الإنسان شئ إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة».

منحيح البخاري بشرحه ١/٨هه كتاب التفسير باب (٤) ح١٤١٤، وصنحيح مسلم بشرحه ٩١/١٨ كتاب الفتن، باب مابين النفختين.

<sup>(</sup>٤) صباحب كتاب المحصول هو الاسماعيلي ابو عبدالله محمد النسفي، تقدمت ترجمته ص ٥٢٥ ، وقد ذكر عارف تامر الاسماعيلي في مقدمته لكتاب شجرة اليقين أن كتاب المحصول مفقود.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٢ من سورة الفجر.

منهم على حدثه كما كان أهل هذا العالم السفلي ذوي المراتب [رسلاً] ونطقاء [أسساً]\) وأنمة وغير ذلك، يكون هؤلاء هكذا أيضاً.

فافهم -أيدك الله- محال الكل واعتقادهم الفاسد وتعطيلهم للقيامة وقولهم بعودة الدنيا بدور أبداً كدوران الأيام السبعة، وهذا منهم [١١٧/ب] كفر ظاهر ومحال شاهر، نسأل الله العصمة عن القول بما قالوه والاعتقاد بما اعتقدوه إنه ولي ذلك والقادر عليه.



## فص\_\_ل

وأما الذي عندنا فيها فحق وهي التي سماها الله تعالى الواقعة والحاقة والقارعة والصاخة والطامة والراجفة والآزفة، وغير ذلك، وهي التي تأتيهم بغتة كما قال الله تعالى: ﴿فَأَتِهم بغتة فيهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ﴾(١) أي تأتيهم فجأة فتبهتهم وهم غافلون، ولا تقوم حتى تظهر الآيات التي ذكرها الله تعالى في خبأة فتبهتهم وهم غافلون، ولا تقوم حتى تظهر الآيات التي ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله: ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيراً ﴾(١) وقوله تعالى: ﴿واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقون ﴾(١) وبقوله: ﴿حتى اذا فتحت يأجوج ومم من كل حدب ينسلون . واقدرب الوعد الحق ﴾(١) يعني الساعة، وقسال ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون . واقدرب الوعد الحق ﴾(١) يعني الساعة، وقسال والدخان والدبال والدخان والدابـة [وخاصة](١) أحدكم وأمر [العامة](١)»، يعنى القيامه، وروى عنه أيضاً عليها

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٨ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٢ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٩٦، ٩٧ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>o) في الأصل و (ر): [وحوارض].

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر) : [القامه] .

والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ: «بادروا بالأعمال ستا: طلوع من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصه أحدكم أو أمر العامة». وفي رواية له «خويصة أحدكم» بالتصغير، ووراو العطف بدل (أو).

أنه قال: «الأنبياء أخوة [لعلات]\() أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولاهم بعيسي بن مريم الله الم يكن بيني وبينه نبي، وانه خليفتي في أمتي وإنه نازل فيقتل الخنزير —يعني الدجال—\() ويكسر الصليب وتوضع الجرزية وتضع الأرض أوزارها وتملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً، حتى ترعى الأسد مع الأبل، والنمر مع البقر، والذئب مع الغنم وحتى يلعب الصبيان بالحيات،\().

قال صاحب الكتاب: وهو عندنا المهدى المنتظر قيامه في آخر الزمان(١)، روى

وفي شرح الحديث: خاصة أحدكم: الموت، وأمر العامة: القيامة، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى.
 صحيح مسلم بشرحه ۸٧/١٨ كتاب الفتن، باب في بقية أحاديث النجال.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٣٧/٢.

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [للعلاب].

 <sup>(</sup>٢) لم أجد - فيما الملعت عليه - من فسر قتل ألخنزير بالدجال كما ذكر المصنف. أما قتله للخنزير والدجال فثابت.

<sup>(</sup>٣) الحديث الى قوله: «لم يكن بيني وبينه نبي» أخرجه الإمام مسلم بأكثر من رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. صحيح مسلم بشرحه ١١٩/١ كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السلام. وما ذكره المصنف من بقية الحديث أورده ابن كثير في نهاية البدئية والنهاية ١٧١١- ١٧٢ بلفظ غير لفظ المصنف، كما ثبتت متفرقة في أحاديث أخرى، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) لعل المصنف رحمه الله تعالى أخذ بحديث : «لا مهدي الا عيسى» وهو حديث موضوع.

انظر الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص٥٥٥، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ١٠٣/١ ع٧٧.

والمهدي عند أهل السنة والجماعة ثابت بأحاديث صحيحة، وهو غير عيسى عليه السلام، وقد بين المعلماء ذلك والغوا فيه كتباً وردوا على المخالفين، فكانو وسطاً حكما هو منهجهم بين المنكرين له، وبين المثبين له من عند اهوائهم كخرافة الرافضة في مهديهم المزعوم.

أما نزول عيسى عليه السلام، وقتله الدجال وكسر الصليب وقتل الخنزير وغير ذلك فثابت كذلك بأحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضى الله تعالى ....

أنه ينزل من السماء على جبل بيت المقدس الذي يقال له: [أفيق](۱) عليه ممصرتان(۱) دهين الرأس مع حربة يقتل بها الدجال، ثم يكون عنه ما قال النبي على ثم تقوم بعد القيامة ويقع الحشر والنشر والحساب والميزان، ويدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار. هذا قولنا لاما [ذهب](۱) إليه هؤلاء من أنه قيام قائم ثم ترجع الدنيا على يديه بدور جديد، وهذا لا يكون أبداً. والله أعلم.

نرجع الكلام. عن عبدالله بن عباس رضى الله عنه أنه قال: ينزل عيسى بن

مسميح البخاري بشرحه ٢/٠٥٥- ٤٩١ كتاب الأنبياء باب (٤٩) ح٢٤٤٨. ومسميح مسلم بشرحه المحارد ١٩١ كتاب الايمان، باب بيان نزول عيسى بن مريم.

وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كيف أنتم اذا نزل فيكم ابن مريم وامامكم منكم».

صحيح البخاري بشرحه ١١/١٦، كتاب الأنبياء باب (٤١) ح٢٤٤٩.

(١) في الأصل و (ر): [أفق] .

وهو : أفيق بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وقاف. قرية من حوران في طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق التي تنزل الى الغور وهو الأردن.

انظر: معجم البلدان ١/٢٣٢- ٢٣٣.

(٢) المصر من الثياب: المصبوغ بحمرة أن صفرة خفيفة.

لسان العرب مادة ممسرة.

وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان عيسى عليه السلام ينزل على جبل ببيت المقدس، والثابت أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق.

انظر: صحيح مسلم بشرحه ١٩/١٨، كتاب الفتن، باب ذكر النجال.

(٢) في الأصل: [ذهبت] هما أثبت من (ر) .

عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب، ويغيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها».

مريم عليه السلام فإذا رأه الدجال ذاب كالشحمة () ويقتله وتفر عنه اليهود، الأنهم جنده، ويقتلون حتى أن الحجر يقول: يا عبدالله المسلم هذا يهودي عندي فاقلته فيقلته ().

فإذا ظهرت -أيدك الله- هذه العلامات أمر الله تعالى اسرافيل أن [١/١/١] ينفخ في الصور من تحت العرش، وهي النفخة الأولى التي قال الله تعالى فيها: ﴿ونفخ في الصور فصص من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله﴾ أي مات الخلق كلهم من شدة صوتها الا جبرائيل واسرافيل وميكائيل وملك الموت عليهم الخلق كلهم من شدة صوتها الا جبرائيل واسرافيل وميكائيل وملك الموت عليهم السلام، ثم يأمرالله تعالى ملك الموت فيموت، وهو أخرهم موتاً أنّا، ثم يلبث الخلق بعد النفخة الأولى الى النفخة الأخرى أربعين سنة (٥)، ثم يحي الله تعالى اسرافيل عليه السلام فيأمره أن ينفخ الثانية من بيت المقدس (١) وهو قوله تعالى: ﴿ثم نفخ فيه أخرى

<sup>(</sup>١) الوارد في نص الأحاديث: كالرصاص» و «كالملع».

 <sup>(</sup>Y) لم أجد نص ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس، ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام آخر
 الزمان ثابت بأحاديث صحيحة كما تقدم.

والأحاديث في نزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وظهور المهدي كثيرة مشهورة، ومن العلماء من جمعها عنفردة، ومع هذا فقد ضلت أفهام قوم وزلت أقدامهم، فأنكروا ذلك معتمدين على أفهام المعرجة وعقولهم العاجزة التي حكموها في نصوص الشريعة وقدموها عليها، فلم تتحمل عقولهم هذه النصوص، قردوها أو اولوها تتويلاً باطلاً، ولم يسعهم ما وسع سلف الأمة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم باحسان في كل زمان ومكان، فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ونسأله الثبات على الحق حتى نلقاه.

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٨ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٤) أي آخر الخلق موتاً، وقبله يموت جبريل واسرافيل وميكائيل.

<sup>(</sup>٥) تقدم حديث النفختين وما بينهما ص٦٦٦ هامش (٢).

<sup>(</sup>٦) سيأتي بيان ذلك ص٦٧٩.

فإذا هم قيام ينظرون ﴾ ويقع حينئذ الحشر والحساب وغير ذلك(١). وهذا عندنا فيها. والله أعلم.

وأما جوابهم عن قولهم: إن الله تعالى ينزه عن محاسبة العلوج والزنوج والأنباط وغير ذلك، فيقال لهم: إن كان الخالق لهم سواه ينبغي أن ينزه عن محاسبة من لا يخلق، لأن الخالق لها غيره، فإن كان عندك أنه الخالق لهم لا خالق لهم سواه جاز ان يحاسب بينهم كما خلقهم، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. بل هو الخالق للكل والمحاسب بين الكل.

وأما قولهم: إن الله تعالى يقيم لهم قيماً يحكم بينهم في الآخرة كما أقام من يحكم بينهم في الدنيا، وما احتجوا به على صحة ذلك من قوله تعالى: ﴿أنت تحكم بين عبادك ﴾ فهذا منهم باطل، لأنه يقول سبحانه بخلاف ما قالوه: ﴿إن ربك يقضي ينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ فذكر سبحانه أنه يحكم بينهم بنفسه ولم يقل: القائم يحكم بينهم. وقال أيضاً في آية أخرى: ﴿يوم القيامة يفصل بينكم ﴾ فذكر سبحانه أنه هو الذي يفصل بينهم لا سواه، وقال عز من قائل: ﴿ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو لئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ﴾ فذكر سبحانه أنهم يعرضون عليه ليحكم بينهم ثم لعن المكذب به. وقال لرسول الله على الله عند ربكم

<sup>(</sup>۱) من العلماء من قال: إن النفخات ثلاث ، ومنهم ابن كثير، ومنهم من قال: أربع، كابن حزم، ومنهم من قال: نفختان، ولمل الصواب أنها نفختان، كما دلت على ذلك آية الزمر وحديث أبي هريرة في الصحيحين، المتقدم. انظر: فتح البارى ٢٤٤٦/١.

 <sup>(</sup>٢) الآية ٢٦ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٣) الآية ٩٣ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣ من سورة المتحنة.

<sup>(</sup>ه) الآية ١٨ من سورة هود.

تخصمون (١) ولم يقل: إنكم يوم قيام القائم عنده تختصمون، وهذه -أيدك الله-حجج باهرة لا مدخل للملحدين فيها(٢)، وبالله الثقة.

وأما جواب أبي يعقوب عن قوله: وأين أنتم من زلزلة الأرض وقد زلزلت بكم وأنتم لا تشعرون؟ أم اين انتم عن انشقاق السماء وقد انشقت، لأنها الشرائع المتقدمة؟ أم اين انتم عن طلوع الشمس من مغربها وقد طلعت بارز شعاعها؟ يعني الإمام، بل ليت شعرى كيف يكون اليوم الذي [تظهر](") فيه هذه الأهوال؟ أم أين تكون الجنة الموسعة دخولها للمتقين؟ أم كيف [تظهر](") جهنم لتخليد المجرمين؟.

وأنا اقول -عافاك الله- الحال [١٩٨/ب] على غير ما ذهبت إليه ولبسته على ضعفاء العقول والجاهلين من مقالتهم فأما الزلزلة فإنها زلزلة الأرض من شدة صوت اسرافيل اذا نفخ في الصور، فذلك قوله تعالى: ﴿إذا زلزلت الأرض زلزالها . وأخرجت الأرض ألقائها ﴿ لا كرلازلنا وقتنا هذا الذي وهمت بها على الجاهل

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠ من سورة الزمر.

وقال جل شأنه : ﴿وجاء ربك والملك صفاً صفاً ﴾ الآية ٢٢ من سورة الفجر.

وانظر : تفسير ابن كثير ١/٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [يظهر].

<sup>(</sup>٤) الايتان ١، ٢ من سورة الزلزلة.

وهذه الزلزلة عند قيام الساعة، كما قال تعالى: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شئ عظيم ﴾ الآية ١ من سورة الحج. انظر : تفسير البغوي ١٥/٥، وتفسير ابن كثير ٢٩/٤ .

## بيدعتكم.

وأما انشقاق السماء التى ذكرت أنها الشرايع فليس كذلك، وإنما انشقاقها وانفطارها يوم القيامة تنفرج بمجيء رب العزة والملائكة يوم فصل القضاء، وهو قوله تعالى: ﴿وجاء ربك والملك صفاً صفاً . وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له اللذكرى ﴿(ا)، [وأما] انتثار الكواكب التي ذكرت أنها قد انتثرت وهي موت العلماء، فليس كذلك أيضاً، وإنما انتثارها سقوطها من أماكنها إلى الأرض يوم القيامة، وهو قوله تعالى: ﴿إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انترت ﴾ لا أنه موت العلماء كما ذكرت، وإن كانوا كواكب الأرض لا كواكب السماء.

وأما طلوع الشمس التي ذكرت أنها قد طلعت من مغربها ظاهر شعاعها فهذا باطل أيضاً، لأنها لم تطلع بعد بل هي طالعة لا محالة، وهي أول آيات الساعة<sup>1)</sup>، روي

<sup>(</sup>١) الآيتان ٢٢ ، ٢٢ من سورة الفجر.

وانظر معناها في تفسير ابن كثير ٤٨٨/٤ و ١٠ه.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [وانما].

<sup>(</sup>٣) الآيتان ١ ، ٢ من سورة الإنفطار،

وانظر معناهما في تفسير البغوي ٤/٥٥٤ وتفسير ابن كثير ٤٨١/٤.

مسند الامام أحمد ٢٧/٢ ، وسنن الترمذي ٥/٣٠٤، كتاب التفسير، باب (٧٣) ح٣٣٣٣، ومشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ٢٥٣٧/٢، كتاب احوال القيامة، باب الحشر ح٤٤٥٥، وصححه الألباني.

 <sup>(</sup>٤) أي أول الآيات الكبرى، وقيل: إن أول الآيات البجال، وقيل الدابة، وللعلماء في ذلك اقرال ليس هذا حقام تفصيلها.

انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٥٢/١١، والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ١٩٥١.

عن رسول الله على الله على الله على الله مثل ثلاث ليال من لياليكم هذه، فإذا كانت تلك الليلة عرفها المجتهدون، فيقوم الرجل فيقرأ ورده ثم ينام ثم يقوم فيقرأ ورده ثم ينام ثم يقوم فيقرأ ورده ثم ينام ثم يقوم فيقرأ ورده، فبينما هم كذلك [إذ] ماج الناس في بعضهم بعض فيقولون: ما هذا؟ فيفزعون الى المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها، فتجيء حتى اذا توسطت السماء رجعت وطلعت من مشرقها، وذلك قوله تعالى: ﴿ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفسع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كست في إيمانها خيرا (الله تعلى الدابة قريباً منها، قيل: إنها دابة ذات قوائم أربع لها زغب وريش، تظهر من بعض أودية تهامة، وقيل: بل تظهر من الصفا معها عصا موسى وخاتم سليمان، تمسح المؤمن بالعصا وتختم على الكافر بالخاتم (الله أعلم.

فإذا ظهرت العلامات كلها أمر الله تعالى اسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور، وهي النفخة الأولى، قال الله تعالى: ﴿تأخذهم وهم يخصمون ﴾(٤) يعنى وهم

<sup>(</sup>١) في الأصل: [اذا] .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٨ من سورة الأنعام.

وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث ص٨١٥ .

 <sup>(</sup>٣) الأقوال التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في وصف الدابة وردت بها أحاديث عند الإمام احمد
 والترمذي وغيرهما، وكلها ضعيفة أو منكرة، لا يثبت شئ منها.

انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ٣/٢٣٢- ٢٣٤ ح١١٠٨ و١١٠٨.

ومن الأصاديث الصحيحة في الدابة حديث أبي أمامة مرفوعاً: «تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير، فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين».

مسند الإمام احمد ٥/٨٦٨ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٩ من سورة يس.

يتكلمون في الأسواق والمجالس وغيرها، ﴿فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ﴿اللهِ عَالَمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ ا

وأما قواك: يا ليت شعري كيف يكون اليوم الذي تظهر فيه هذه الأهوال أم اين تكون الجنة الموسعة للمتقين؟ أم اين تكون النار لعذاب المجرمين؟ وسترد وتعلم كما قال الأول [الشاعر] (٢):

حيل ابن أدم في الأمور كثيرة [١/١١٩] والموت يقطع حيلة المحتال<sup>(1)</sup> هذا بعض قولهم في القيامة والرد عليهم مختصراً بعون الله تعالى.

# 米米米米米米

قَطُّمت منك حبائل الأمال وحططت عن ظهر المطي ردالي انظر: ديوان أبي العتاهية ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>١) الآية ٥٠ من سورة يس .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير القرطبي ١٥/٨٦ - ٢٩.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ولعلها : [شعراً] .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لأبي العتاهية من قصيدة مطلعها :

# فصــل في قولهم [في البعث]<sup>(۱)</sup>

فإنهم تعجبوا من ذلك أشد التعجب وقالوا: يا سبحان الله العظيم، كيف يجمع العظام البالية المتبددة، والجلود المتمزقة التي قد اضمحلت وذهبت؟ أليس هذا [شيئاً]" تنفر عنه النفوس ولا تقبله العقول؟

وإنما البعث عندنا – عافاكم الله—: الانتباه من نومه الغفلة واليقظة من رقدة الجهالة<sup>(7)</sup>، [والخلاص]<sup>4)</sup> من أسوء الطبيعة، والنجاة من بحر الهيولى، ومن غمران الهاوية ورجوعها الى [حالها]<sup>6)</sup> الروحاني وعنصرها وجوهرها النوراني، هو أصلها غير صودي، وما هــنالك اجتماع اجزاء متبددة، ولا جلود متمرقة فتعود كما كانت وتبعث للحساب والثواب والعقاب، وانما عودتها المي أصولها وعنصرها فحسب، قالوا: الأن يجب في هذا كتمه عن النساء والصبيان والجهال وضعفاء العقول، ولا يُعلَمون الا بمقالة أهــل الظاهر، لأن ذلك [جند]<sup>(7)</sup> لهم، لانه يدلهم على عمل الضير وتسرك الشر، واجتناب العاصي، وفعل الطاعات، واداء الأمانات والوفاء بالعهود، وما

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [بالبعث].

<sup>(</sup>۲) في الأصل و (ر): [شئ].

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب سرائر واسرار النطفاء لجعفر بن منصور اليمن ص١١٣٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [الإخلاص].

<sup>(</sup>a) في الأصل و (ر): [حالتها].

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [خير] .

يجري مجرى ذلك<sup>(۱)</sup>، فأما غيرهم من الذين هم عارفون بالعلم بصيرون بالفهم عالون فوق هذه الطوائف [عاملون]<sup>(۱)</sup> بحقائق الأمور ورموزاتها واشاراتها، فإنهم يجب عليهم مجانبة رأي أهل الظاهر بما ادعوه من البعث، وإنما هو الانتباه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة وحياة النفس بروح المعارف وانفتاح أعينها البصيرة بالنظر الى عالمها الروحاني، ومشاهدة دارها الحيواني، فمنها مايكون في موضع المحنة غارقة في بحر الهيولى، ومنها ما يكون محرقة في حريق الشهوات الجسمانية بالجوع والعطش والعري [والحرى]<sup>(۱)</sup> و الحر والبرد، والأوجاع والأسقام وحسد الاخوان وعداوة الجيران وثقل التكليفات من صوم وصلاة وركوع وحج وغير ذلك.

قالوا: فمن كان من طبقتنا هذه واعتقد أمر حياة الدنيا وأنها على هذه لم يتصور له أمر البعث الاعلى ماذهبنا اليه<sup>(1)</sup> لأن رسول الله تقامته قال: «من مات فقد قامت قيامته».<sup>(0)</sup>

قال أبو محمد -أيدك الله- وهذا تعطيل ظاهر، لأن الله تعالى يقول -خلاف ماذهبوا اليه-: ﴿ زعم الله ن كفروا أن لن يعشوا قل بلى ﴾ (١)، أي قالوا: إنهم لا

<sup>(</sup>١) وهذا القول هو قول أهل الوهم والتخييل، كما بين ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل، ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: (وهذا في الجملة قول المتفلسفة والباطنية كالملاحدة الاسماعيلية، واصحاب رسائل اخوان الصفاء...الخ).

درء تعارض العقل والنقل ١٠/١- ١١.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ، والعلها : [عالمون].

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ، وام يتبين لي المقصود منها، والكلام مستقيم بدونها.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الافتخار ص٥٨ ما بعدها.

<sup>(</sup>ه) حديث ضعيف رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت، من حديث أنس بسند ضعيف. سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ٣٠٩/٣ ح١١٦٦.

<sup>(</sup>٦) الآية ٧ من سورة التغابن.

يبعثون بعد الموت، قال سبحانه: قل لهم يامحمد: ﴿ بلى وربي لتبعثن ثم لتبرّن بما عملتم وذلك على الله يسير ﴾ وقال عز من قائل: ﴿ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث الى ربهم ينسلون ﴾ (أي يخرجون من قبورهم الى لقاء الله تعالى أحياء كما كانوا، فإذا رأوا حقيقة البعث ذكروا إنكارهم [له] (٢) في الدنيا وقول الرسل لهم: إنه سيكون وصدقوا به حينئذ وقالوا: ﴿ هذا ماوعد [١٩/٠ب] الرحمن وصدق المرسلون (٣)، وذلك أنه قيل: من مات على الإيمان رفعت له روحه الى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ومن مات على الكفر تركت روحه في سجين وهي الأرض السفلى إلى واد في حضرموت يقال له: [برهوت] (١٠) ويؤمر اسرافيل أن ينزل الى بيت المقدس ويكون على الصخرة ويأخذ أرواح هؤلاء ويتركها في الصور ويقول: أيتها العظام البالية والعروق المتفرة واللحوم المتمزقة، أخرجوا من قبوركم فتجازون بأعمالكم (١٠)، ثم نفخ في

وانظر : كتاب البعث النشور للبيهقي ص٢٦٦، وفيه: عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: «أرواح المؤمنين تجمع أظنه قال: في بئر بحضرموت يقال لها ترهوت، بالمثناة الفوتية في أوله.

وانظر كتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى واهل القبور للسيوطي ص١٠٣، وفيه: «إن أرواح الكفار ببرهوت سبخة بحضرموت، وأرواح المؤمنين بالجابية بالشام».

ولعله (برهوت) بالباء الموحدة في أوله والتاء المثناة في آخره وبضم الهاء وسكون الواو: واد باليمن، وقيل: بشر بحضرموت، وقيل: اسم البك الذي فيه البشر.

انظر : معجم البلدان ١/٥٠٥.

(٥) انظر: تفسير القرطبي ٢١/٢٧، ونهاية البداية والنهاية لابن كثير ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة بس .

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [عنه] .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥ من سورة يس.

وانظر معناها في تفسير القرطبي ١٥//٤، وتفسير ابن كثير ١٧٤/٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [برهوب] بالباء الموحدة.

الصور فإذا هم [كما] ما الله تعالى: ﴿قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقني بينهم بالحق وهم لا يظلمون (٢٠)، ثم يقول الله تبارك وتعالى: فيا معشر الجن والإنس إني قد نصحت فإنما هي اعمالكم في صحفكم، فمن وجد خيراً فليحمدني ومن وجد شراً فلا يلومن إلا نفسه، ثم يأمر جهنسم فيخرج منها ضوء (٢) فيلتوي عليهم فتجثوا الأمم على ركبها، وذلك قوله تعالى: ﴿وَرَرَى كُلُ أُمةٍ جَائِيةٌ كُلُ أُمةٍ تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون (١٠) وينظر الله سبحانه وتعالى الى خلقه فيقضي بين الوحوش والبهائم بنفسه حتى إنه ليقيد الجماء من ذات القرنين ثم يقول: كونوا ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: ﴿وَيَالِيتِي كُنت تَرَابا﴾ (١٠) - أي أن يجعلنا مثل هؤلاء ولا أدخل النار - ثم يقضي بين سائر خلقه، فمنهم شقي وسعيد (١٠) هذا ماجاء عن النبي من واخوانه الأنبياء عليهم السلام، فمنهم شقي وسعيد (١٠) هذا ماجاء عن النبي من واخوانه الأنبياء عليهم السلام، والقادر عليه.

هذا - أيدك الله - كسر ماذهبوا اليه ، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) . الآيتان ٦٨ ، ٦٩ من سورة الزمر.

 <sup>(</sup>٣) نص الحديث : «فيخرج منها عنق ساطع مظلم» ومعنى ساطع : مرتفع .
 انظر : النهاية في غريب الحديث ٢٦٥/٢.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٨ من سورة الجاثية.

وانظر معناها في تفسير ابن كثير ١٥١/٤ - ١٥٢ .

<sup>(</sup>ه) الآية ٤٠ من سورة النبأ.

 <sup>(</sup>٦) من حديث الصور المعروف مع اختلاف في بعض الألفاظ. انظر كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهائي
 ٣٤/١٣٨، وكتاب البعث والنشور البيهقي ص ٣٤١، ونهاية البداية والنهاية ١/٤٨٧ – ٢٤٩.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن هذا الحديث وضعفه ص١٧٨.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ، ومعناها النفي بمعنى : (مابقي) ، وهي لهجة أهل اليمن الى اليوم.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصبل وأضفتها من (ر) .

<sup>(</sup>٤) لا حاجة الى شرح هذا الحديث وهو لم يثبت.

 <sup>(</sup>٥) هو أبو زكريا يحي بن معاذ الرازي الواعظ الزاهد، من أهل الري، انتقل الى نيسابور ومات بها، سمع
 اسحاق بن سليمان الرازي، ومكي بن ابراهيم البلخي، وعلي بن محمد الطنافسي.

انظر : تاريخ بغداد ٢٠٨/١٤ ، ووفيات الأعيان ٦/١٦٥، والأعلام ٢١٨/١.

وأم يذكر أحد ممن ترجموا له المرعظة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [خمسين].

 <sup>(</sup>٧) الآية ٤٠ من سبورة الثباً.

ما [ندين](١) الله به، لا ما ذهبت إليه [هذه](١) المعطلة، وقد أحسن الذي قال:

فلو أنا اذا متنا تُركنا الله الكان الموت راحة كل حالي

عصمنا الله والمسلمين عن القول بما قالوا، ونستغفر الله أن الله غفور رحيم،



<sup>(</sup>١) في الأمل و (ر): [يدين].

<sup>(</sup>٢) في الأميل و (ر) : [فذا].

## فص\_ل

وأما قولهم بالحساب فإنهم انكروا [ذلك]<sup>(1)</sup> قالوا: وهل الحساب الا قيام القائم للدور الجديد ، لا أنه الحساب الذي ذهبت اليه العبوام من السؤال عن الحسنات والسيئات والمحاكمات والموازنات وغير ذلك، حتى ان أبا يعقوب من كثرة استهزائه بذلك قال: فلو جوزنا القول بذلك وسألكم سائل فقال: قد آمنا ان الله تعالى خالق العالمين الجن والإنس ليظهر بهم المواليد ومرسل الرسل ليصلح بين شأن أشرفها، وهم البشر، وجعل القيامة لبسط العدل بين خلقه، ويثيب المطيعين ويعاقب العاصين ويدخل الفريقين في الدارين الأبرار في النعيم، والفجار في الجحيم، فإذا فرغ من على الأشياء [التي]<sup>(1)</sup> ذكرتم فما بقي من ربوبيته؟ وفي أي شئ يستعمل قدرته وقد عطل الأبنية وهدم الخلقة؟ هذا ان كانت القيامة والبعث على ماذكرتم، فإن تهيأ لكم جواب لهذا السائل بما لا تنفر عنه النفوس هاتوه. (1)

فاعجب -أيدك الله - على تصريحه بتعطيل القيامة ونفيه للبعث والحساب والجنة والنار بلا تأويل ولا تفسير، لكنا نجيبه على محاله فنقول له: تكون القدرة مستعملة بعد تعطيل الأبنية وهدم الخلقة التي ذكرت أنها تعطلت بالشئ الذي كانت فيه مستعملة قبل خلقها، كيف -عافاك الله ما هناك تعطيل لأبنية ولا هدم لخليقه، بل هي كما كانت، وإنما أدارها من دار الابتلاء الى دار الجزاء، فالقدرة مستعملة في تجديد النعيم لأهل النعيم والعذاب الأليم لأهل الجحيم، تصديقاً منه لوعده في

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [من ذلك] .

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [الذي].

 <sup>(</sup>٣) انظر كتاب الافتخار ص٩٤ - ٥٠.

كتبه، وعلى ألسنة رسله<sup>(۱)</sup>، فسبحان الله تعالى عما يصفون وتقدس ذو العزة عما [يكنون]<sup>(۲)</sup>، ولقد استحوذ عليهم الشيطان فأغواهم، وعن [طرق]<sup>(۲)</sup> الحق فأرداهم. رجع الكلام.

وأما إنكارهم [عن]<sup>(1)</sup> الحساب فإن الله تعالى قد كذبهم بقوله: ﴿ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ﴾ (قوله تعالى: ﴿ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً، وينقلب الى أهله مسروراً. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يحاسب حساباً يسوراً، وينقلب الى أهله مسروراً. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف فيقول هآؤم اقرؤاً كتابيه. إني ظننت أني ملاقي حسابيه. فهو في عيشة راضية. في جنة عاليه، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يائيتني لم أوت كتابيه. ولم أدر ما حسابيه. يائيتها كانت القاضية. ما أغنى عني مائيه. هلك عني سلطانيه ﴾ وفي القرآن من هذا كثير، وفيما ذكرته كفاية لمن وفقه الله تعالى لتصديق ذلك.

<sup>(</sup>۱) والله تعالى لا يخلف الميعاد، وقد وعد عباده المتقين جنات عرضها السموات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أنن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في آيات كثيرة من كتاب، وأحاديث من سنة رسوله على الله ، وتوعد الكافرين بالعذاب الأليم، والاسماعيلية منهم، وعند ذلك يقولون هم وأمثالهم كما حكى الله عنهم: ﴿قد جاءت رسل ربنا بالحق فيهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون الآية ٢٥ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [يكونون].

<sup>(</sup>٢) في (ر): [طريق].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، والأولى حذفها.

<sup>(</sup>٥) الآية ١ من سورة الأنبياء،

<sup>(</sup>٦) الآيات ٧ - ١٢ من سورة الإنشقاق.

<sup>(</sup>V) الآيات ١٩- ٢٩ من عبورة الحاقة.

وروى نافع (۱) عن أبن عمر عن رسول الله على أنه قال: «يحشر الناس يوم القيامة كما ولدتهم أمهاتهم، حفاة عراة». قالت عائشة رضي الله عنها: يارسول الله، الرجال والنساء؟ قال: (نعم). قالت: واسوأتاه، أينظر بعضهم الى عورة بعض؟ فضرب منكبها وقال: «ياابنة أبي قحافة، شغل الناس يومئذ عن النظر، وسموا بأبصارهم الى السماء موقوفون أربعين سنة لا يأكلون ولا يشربون، فمنهم من يبلغ قدميه عرقه ومنهم من يبلغ عنقه من طول قدميه عرقه ومنهم من يبلغ ساقه، ومنهم من يبلغ بطنه، ومنهم من يبلغ عنقه من طول الوقوف، فينادي بعد ذلك والملائكة [حافون] (۱) من حول العرش اين فلان ابن فلان؟ فيشرئب الناس الى نحو ذلك الصوت، فيخرج المنادى به، فإذا وقف بين يدي رب العالمين قيل: أين [اصحاب] المظالم؟ فينادونهم رجلاً رجلاً فيؤخد من حسناته فيدفع إلى من ظلمه فيوفيه لا دينار ولا درهم لأحد الا أخذ من الحسنات ورد من السيئات.

حتى لا يبقى له حسنة، ويؤخذ من سيئاتهم فترد عليه، فإذا فرغ حسابه قيل له: ارجع الى أمك الهاوية، فإنه لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب أي: سريع المجازاة، فلا [يبقى]<sup>1)</sup> يومئذ ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شهيد إلا ظن أنه لا ينجو من شدة

<sup>(</sup>١) نافع، أبو عبدالله المدني، من أثعة التابعين بالمدينة، علامة متفق على رئاسته كثير الرواية للحديث، ديلمي الأصل مجهول النسب، أصابه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما صغيراً في بعض مفازيه، ونشأ في المدينة، وأرسله عمر بن عبدالعزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنن.

انظر: كتاب مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستي، والكاشف للذهبي ١٧٤/٣، والأعلام ١٧٤/٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [حافين].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [صاحب] والتصويب من نص الحديث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [فلا يزالوان حسناتهم] والتصويب من نص الحديث.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [ينفع] وما أثبت من نص الحديث.

الحساب(١) ، الا من عصمه الله. والله أعلم بالصواب.

\*\*\*\*\*

(۱) الحديث ذكره ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم ٢٨٦/١ -٢٨٧ عن الحافظ أبي يعلى الموصلي بسنده، بلفظ قريب من لفظ المصنف ثم قال ابن كثير: (هذا حديث غريب من هذا الوجه، ولبعضه شاهد في الصحيح). والمصنف رحمه الله تعالى كما يتضح في هذا المرضع وغيره يروي أكثر الأحاديث من ذاكرته، ومنها ما يرويه بالمعنى.

وأما قولهم في الميزان، فإنهم أنكروا ذلك وقالوا: ليس الميزان ما ذهبت اليه العامة من وزن الحسنات والسيئات، وإنما هو ميزان الحكمة مركب من خمسة جواهر وسبع قطع واثني عشر قسطاً، فالخمسة الجواهر دالة على الأبواب الخمسة والسبع القطع دالة على النطقاء السبعة، [والاثنا عشر](ا) قسطاً على الاثني عشر الحجة المثبوتة في الجزائر التي تقدم ذكرها.

ومنهم من قال: بل هو الذي إحدى كفتيه الآفات والأخرى الأنفس وحجارة الشرائع، وأمواله العلوم اللاهوتية.

هذا قولهم في الميزان أن وهذا باطل ، يبطله قوله تعالى: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين في أن وقال: (١٢١/أ] ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره فمن ثقلت موازينه فأولئك يره في القيامة وزنا في أن وقال: ﴿فمن ثقلت موازينه فأولئك

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [والاثني عشر].

<sup>(</sup>٢) لم أجد من ذكر نص ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قولهم في الميزان. وخلاصة اقوالهم في الامور الاخروية ذكرها شمس الدين الطيبي وهو اسماعيلي - في رسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور، قال في تأويله للميزان ص٩٤ - ٩٥ : (وأما الميزان، فهو الآلات التي يستعملها العقل الدراك، والوزن هو الأراء والاعتقادات الراسخة من الأقوال والأفعال والعلوم والأعمال، والوزان جوهر العقل الدراك المحيط معيز المركب البسيط). أ.هـ.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٧ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٤) الآيتان ٧ ، ٨ من سورة الزازلة.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠٥ من سورة الكهف.

هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون (١٠). ولو كان الحال كما ذهبو اليه لما ذكر الله تعالى مثقال حبة ولا مثقال ذرة ولا من خفت موازينه ولا من ثقلت موازينه، والله أعلم.(١)

(١) الآيتان ١٠٢ ، ١٠٣ من سورة المؤمنون.

(٢) ودلالة الآيات المتقدمة واضحة لا تحتاج إلى أكثر مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، والأدلة من
 السنة الصحيحة كثيرة منها:

ما رواه الشيخان رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي علله قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرؤا، ﴿ فَلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ﴾ ».

صحيع البخاري بشرحه ٢٦/٨ كتاب التفسير، باب (٦) ح٢٧٢٩.

وصحيح مسلم بشرحه ١٢٩/١٧ كتاب صغة الجنة والنار.

وما أخرجاه أيضاً عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله علله : «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم».

صحيح البخاري بشرحه ٢٠٦/١١ كتاب الدعرات، باب (٦٥) ح٦٤٠٦.

وصحيح مسلم بشرحه ١٩/١٧ كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.

وقد تقدم كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الميزان والحساب والجنة والنار وغير ذلك عند بيان عقيدة المعتزلة والرد عليهم.

## فم\_\_ل

وأما قولهم في الجنة والنار والصراط، فإنهم أنكروا ذلك وقالوا: يا إخواننا، إن النفس المدركة (الغافلة اذا فارقت جرمها عند الممات وكانت من مؤمن مواضب على علوم التأويل من الهداة الراشدين رجعت عند مفارقتها الجسد بالعالم العلوي الروحاني الذي [كان] منه انفصالها، وكانت فيه منعمة وهو جنتها، لا ما ذهبت العوام من أنها الجنة التي فيها الأكل والشرب والنكاح وغير ذلك (الهوالم والمنالم عالم) وادخلي في عبادي وادخلي تعالى: ﴿ وَا أَيِّهَا النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي (الهواله تعالى: ﴿ كما بدأكم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة ﴾ (الأسلالة الله والفلالة الفلالة النفل الضلالة الله والفلالة الله والفلالة الله والفلالة الله والفلالة الفلالة ال

قالوا فعلى هذا ترجع إلى أصلها راضية مرضية أفلاك وهي الفلك الشامن العلوي الروحاني الذي هو باب الجنة ومن تحته سبعة أفلاك وهي أبواب النار التي فيها العذاب، وأسماؤها: جهنم، والحطمة والجحيم والسعير ولظى والهاوية وسقر. قالوا: فأرواح الكفار في الأفلاك السبعة التي هي ابواب النار خالدين فيها أبد الأبدين، وأرواح المؤمنين في الفلك الثامن الذي هو باب الجنة خالدين فيها، وزعموا ان الجواز على السبعة الأفلاك الى الثامن هو الصراط المستقيم الذي ذكره رسول

<sup>(</sup>١) النفس المدركة: عند الاسماعيلية: هي العاقلة، التي يعبرون عنها بالعالم الروحاني الذي يتركب منه الإنسان، لأن اصل انفصالها منه، فتعود اليه عند مفارقتها للجسد، وهو معنى المعاد عندهم. انظر: فضائح الباطنية للغزالي ص٥٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) : [كانت] .

<sup>(</sup>٣) انظر: عقيدتهم في الصراط والجنة والنار والثواب والعقاب مع اختلاف أقوالهم فيها، في كتاب الافتخار ص٩٥ صفيمن أربع رسائل الافتخار ص٩٥ صفيمن أربع رسائل اسماعيلية لعارف تامر وكتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص٩٣٤ وما بعدها.

 <sup>(</sup>i) الآيات ٢٧- ٣٠ من سورة الفجر.

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٠ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٦) انظر: كتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن ص٧٧، وكتاب فضائح الباطنية للغزالي ص٥٥.

الله على أن من الناس من يمر [كالبرق]<sup>()</sup> الخاطف، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر يمشى، ومنهم من يسقط.<sup>(٢)</sup>

قالوا: فإذا اجتاز أهل الفلك الثامن -الذي هو الجنة- إليه على الأفلاك السبعة [التي] هي النار اشتعلت بهم نيرانها عند اجتيازهم بها، فلا يبلغون إليه الا بالجهد الجهيد (١).

قالوا: فعلى هذا من لم يكن عليه ذنب مر عليه الى الثامن كالبرق الخاطف، ومن كانت ذنوبه قليلة مر كالفرس الجواد، ومن كانت ذنوبه أكثر من ذلك مر يمشي، ومن كانت ذنوبه كثيرة سقط بالأفلاك السبعة، ومن لم يكن يبلغ الثامن.

قالوا: فمن كان [من الأبالسة] ٥٠ والشياطين بالقوة عذب بالنار الجسمانية، وهي

<sup>(</sup>١) في (ر): [لبرق] .

<sup>(</sup>Y) انظر: كتاب شجرة اليقين لعبدان ص١٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الذي].

<sup>(</sup>٤) انظر نفس المصدر،

وقد استدل لكذبه بحديث نسبه إلى رسول الله ﷺ: «إن المؤمن المذنب يعذب في النار بقدر ذنويه ثم يخرج»،

والذي يعذب في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منها، هم العصاة من أمة محمد الله الذين للخلوا النار، ثم يخرجون بالشفاعة، فدخولهم نار جهنم حقيقة كما أخبر الله تعالى ورسوله بنه بسبب دنوبهم عدلاً من الله تعالى رحكمة، ثم يخرجون بالشفاعة فضلاً منه ورحمة.

انظر: شرح الطحاوية ص٢٢٣، وتيسير العزيز الحميد ص٥٩٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر) : [بالأبالسة] .

ومعنى الأبالسة بالقوة عندهم: المرتدون عن علم الصقيقة ومذهب الباطن، وقيل: هم الجن العصاة، وقيل: هم الجن العصاة، وقيل: هم الذين يقتصرون على العلم دون العمل كالفلاسفة ، ثم يصيرون بعد فساد قوالبهم إلى أبالسة بالفعل.

[الأشير](1) المحيط بالهواء والماء والأرض، قالوا: وقد يعذب بعضهم بالنار الجرمانيه المتولدة من دوران الأفلاك السبعة، ومن ذلك أنها تمنع أرواحهم أن تصل الفلك [۲۷/ب] الثامن فيخك في دار النعيم أبد الأبدين، قالوا: فأما الشياطين والأبالسة بالقوة فإن أرواحهم اذا فارقت قوالبهم صاروا [شياطين](1) وأبالسة بالفعل، فإذا صارت أرواحهم إلى [الأثير](1) الذي هُولَها اشتملت عليهم النار المحيطة هنالك [لعجزهم](1) عن الوصول الى العالم الروحاني الأبدي فيصيروا هنالك معذبين بين هذه النار وبين النار المتولدة من [نوات](1) فلكي القمر والزهرة، قالوا: وهذا العذاب لمن شيطنته أكثف، وهم حذاق الأطباء(1)، والمنكرون لعلم التأويل، فإن أرواحهم تعذب، واسمه سقر. قالوا: فأما حذاق المهندسين وأهل الحساب والمنكرون لعلم التأويل فإن أرواحهم تعذب بالنيران المتولدة من شدة فلكي عطارد والقمر، واسم هذا العذاب الهاوية.(1)

قالوا: وأما المعذبون من حذاق المنجمين فإن أرواحهم تعذب بالنار المتولدة من عوران فلكي الزهرة والعطارد متأبدة هنالك، واسم هذا العذاب الجحيم، قالوا: وأما المعذبون ممن أنكر التأويل من حذاق الفلاسفة فإن أرواحهم تعذب بالنار المتولدة من

ومنهم من يعني بالأبالسة بالقوة، أهل السنة، ويلقبونهم بالقشرية، قال صاحب كتاب شجرة اليقين: (إن أبالسة القوة هم فقهاء «القشرية»، وعظماؤهم ورؤساؤهم، فإذا فسدت قوالبهم تصير صورهم الروحانية حينئذ أبالسة بالفعل معاقبون نادمون، فلا تنفع عند ذلك الندامة).

شجرة اليقين لعبدان ص٥٠.

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الأبتر].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [شياطينا].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الأمين]، وفي كتاب شجرة اليقين ص١٢٦: [الأسير]، وقد سبق تصحيحه.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [لتعجزهم] وما أثبت من كتاب شجرة اليقين ص١٢٦.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (ر) ، ولطها : [دوران] .

<sup>(</sup>٥) انظر: نقس المصدر.

<sup>(</sup>٦) انظر: كتاب شجرة اليقين ص١٢٦.

## شدة دوران فلكي الشمس والزهرة ، واسم هذا العذاب لظي.(١)

قالوا: وأما المعذبون ممن أنكر التأويل من حذاق المتكلمين والمستغلين بعلم الدقائق والصغات فإن أرواحهم تعذب في فلكي المريخ والمستري فتبقى هنالك معذبة. قالوا: واسم هذا العذاب جهنم ألله أقالوا: فإن كان ممن آمن بالتأويل وسمعه ووعاه وارتد عنه [وأعاد] إلى أهله جحداً وعلواً وأنكر اليوم الآخر على نحو ما يوجبه التأويل عندنا عذبت روحه في فلكي المشترى وزحل، واسم هذا عذاب السعير ألى قالوا: فأما ما ذهبت اليه الظاهرية من أن في النار حيات وأفاعي فليس كذلك، وإنما هو الجوزهر، وهو تنين ملتف على الأفلاك السبعة له رأس وذنب يشبه بالحية، وهو أيضاً السلسلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله: ﴿في سلسلة ذرعها سبعون فراعاً فاسلكوه ﴾ قالوا: وهذه الأفلاك تدور بهم تحت الأرض وقوقها كدوران المغزل أبد الأبدين، وصورتها هكذا بعد أن حذفت من أول تصويرهم بعد دائرة الأرض لفيق المنوق الورقة إلى دائرة المامن، دائرة السكون الوهمي، ودائرة الهواء، ودائرة [الأثيرة] من فوق دائرة الفلك الثامن، دائرة السكون الوهمي، ودائرة الحركة الوهمية، ودائرة النفس، وهي عندنا الجنة التي عرضها السموات والأرض يكون بها أرواح المثابين أبد الأبدين لا ما ذهب إليه الناس، ودائرة العقل وهو عندهم تام ومادونه ناقص، وهذا الخط عندهم بالدوائر الصراط المستقيم (١٠) ١٠٠٠].

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب شجرة اليقين ص١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب شجرة اليقين ص١٢٨.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصواب: [وعاد] .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٢ من سورة الحاقة.

<sup>(</sup>٦) انظر: شجرة اليقين مس١٣٣. وصورة هذه الافلاك تأتي في الصحفة الآتيه ص١٩٩٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: [الأيتره] وما أثبت من (ر).

أنظر الكلام عن هذه الأفلاك مع ما ذكر المصنف أنه حذفه في نفس المصدر ص٥٥١.

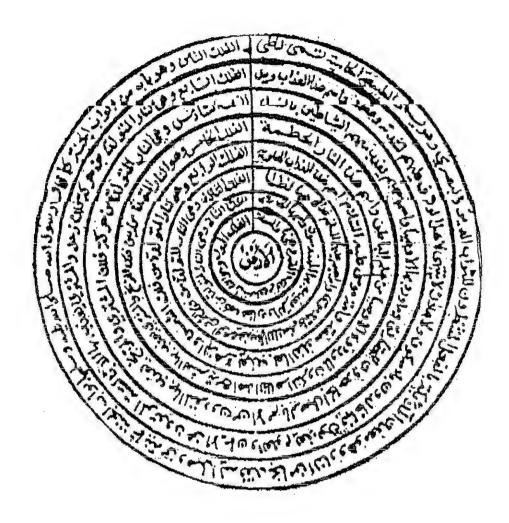

«صورة دوائر الأفلاك عند الاسماعيلية»

فأعجب -أيدك الله- من حساقة هؤلاء الجهال وقولهم: إن أرواح الخلق [المستحقين]() للعذاب [معذبون]) في هذه الأفلاك السبعة، يخلبون أبد الآبدين يدور فيهم في الأعالي والأسفال، وأرواح المسلمين في الفلك الثامن منعمين أبد الآبدين من غير أقسام، وهذا عندهم الجنة والنار، والله ما جاء بهذا [الكتاب]) كتاب ولا رسول بل انما اخترعوه من تلقاء أنفسهم لفساد دين الاسلام، والله مجازيهم على ما التدعول.

هذا قول أبي تمام صاحب كتاب معجزة الدين<sup>(1)</sup>. وخالفه بعضهم في كتاب الرسائل وقالوا: إنما العذاب هو هذا الناموس الأكبر، يعنون الإسلام وأحكامه وحدوده وأمره ونهيه ووعده ووعيده وزجره وتهديده وتوبيخه. قالوا: فإن لم يلتزم

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [المستحقون].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [معذبين].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر)، ولعل الأولى حذفها.

<sup>(3)</sup> هذا الكلام يرجع أن الكتاب الموجود الآن والمسمى وشجرة الدين، منسوب للداعي القرمطى وعبدان، منتصل، وإنما هو لأبي تمام الذي ذكره المصنف، فالكلام الذي أورده المصنف عن الأفلاك، وكذا صوره الأفلاك لم آجد ذلك -فيما اطلعت عليه من كتب الاسماعيليه الا في الكتاب المذكور، ولعل المصنف رحمه الله تعالى ينفرد بذلك عن كل من كتب عن الاسماعيلية من أهل السنة، ومرد ذلك -والله اعلم - كما ذكر سابقاً: قرب الدار من الدار، واطلاعه على ما لم يطلع عليه غيره من كتبهم، وهذا في الوقت نفسه سبب من أهم الأسباب التي دعته رحمه الله تعالى إلى إخفاء اسمه الحقيقي. وسيأتي عند المصنف تسمية الكتاب المذكور باسم شجرة الدين، لأبي تمام.

أما نسبته الى عبدان، فلعله كما تقدمت الاشارة اليه في ترجمته من كلام ابن النديم في الفهرست، من أن كثيراً من الكتب تنسب اليه وليست له. والله أعلم.

راجع ص۱۳۲.

بأحكامه فضرب الرقاب، وإن فررنا منه لم نجد أذة عيش ولا صلاح الوجود في الوحدة، وإن دخلت تحت أحكامه فما بقي شيء من الجهد والبلاء في اقامة حدوده أكثر مما لا يحصى من ألم الجوع عند الصيام، [وتعب] الأبدان عند القيام للصلاة وبرد الماء عند الطهارات والتيمم بالتراب في الفلوات ومجاهدة شيح النفس عند إعطاء الزكوات والصدقات الواجبات، ومشقة السفر للحج والجهاد، وما بقي شيء من الصبر عند اللذات والشهوات المحرمات، فإن لم نأتمر ولم ننته أقيمت علينا الحدود والأحكام بحسب الجنايات [٢٦٨/ب] ومع هذا ﴿كلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون . ثم لترونها عين الميمون . كلا لو تعلمون علم اليقين ، أن السورة ﴿لترون الججيم . ثم لترونها عين اليقين . ثم لتسألن يومنذ عن النعيم ﴾ إلى آخر السورة ﴿لترون الججيم . ثم لترونها عين فإنهم قالوا: جهنم طبقات كثيرة منها الأهواء المختلفة والجهالات المتراكمة التي فيها النفوس محتبسة ومعها موقوفة، وقلوب أهلها معذبة منها بالوان الألم والهم والسقم، وهم في العذاب مشتركون، لا أنها النار التي ذهبت إليها أهل الظاهر (الله والكل منهم على خطأ وتعطيل وكفر لا يغفر الله لهم.

والذي عندنا: أن النارحق، وهي النار التي ذكرها الله تعالى في كتابه فقال: 

هإيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم واهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (وقال تعالى: (ونار الله الموقدة . التى تطلّع على الأفئدة . إنها عليهم مؤصدة . في عمد ممددة (() على مستحقيها، أي:

<sup>(</sup>١) في الأصل: [بعث] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) سورة التكاثر.

<sup>(</sup>٣) تقدم قريباً الكلام على معنى النار ودركانها عند الاسماعيلية.

<sup>(</sup>٤) الآية ٦ من سورة التحريم.

<sup>(</sup>a) الآيات ٦ - ٩ من سورة الهمزة.

مغلقة عليهم مسعود أبوابها بأوباد من نار لترجع عليهم حرها وغمها فلا يخرج لهم نفس أبد الآبدين، لها سيعة ابوال كما قال الله تعالى: ﴿لَكُلُّ بِأَابُ مِنْهُم جَزَّءُ مقسوم (١) وروى أن رسول الله عليه سأل جبريل عليه السلام عن صغة النار فقال له «ما محمد؛ إن الله تعالى لما خلق جهنم وقد عليها الف عام حتى اسودت فهي سوداء مدلهمة مظلمة (٢) لا يطفأ لهيبها ولا جمرها، والذي بعثك بالحق نبياً لوا أن ثوباً من ثناب أهل النار بعلق بين السماء والأرض لماتوا كلهم عن أخرهم لما يجنوا من نتنها، والذي بعثك بالحق نبياً لو أن ذراعاً من السلسلة التي ذكرها الله تعالى وضع على جبل لذاب حتى يبلغ الأرض السابعة والذي بعثك بالحق نبياً لو أن رجلاً بالمغرب يعذب بها لاحترق الذي بالمشرق، وحرها شديد وقعرها بعيد وحليها حديد وشرابها حميم وصديد وثياب أهلها مقطعات النار، لها ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم، قال النبي عَلَّهُ : أهي كأبوابنا هذه يا جبرائيل قال: لا، ولكنها مفتوحة بعضها اسفل من بعض، من باب الى باب مسيرة سبعين سنة، كل باب منها أشد [حراً] من الباب الذي يليه سبعين ضعفاً، يساق اعداء الله اليها فإذا انتهرا الى ابوابها استقبلتهم الزيانية بالاغلال والسلاسل فيسلكون السلسلة في فيه ثم تخرج من دبره، وتغل يده اليسسرى الى عنقه، وتدخل يده اليمني في فؤاده وتنزع من بين كتفيه ويشد بالسلاسل، ويقرن كل أدمى مع [شيطان] أ) ويسحب على وجهه وتضربه الملائكة [1/١٢٣] ممقامع من حديد ﴿كلما خبت زدناهم سعيراً ﴾ (١) ﴿كلما أرادوا أن يخرجوا

<sup>(</sup>١) الآية ٤٤ من سورة العجر.

<sup>(</sup>٢) هذا الجزء من الحديث أخرجه الترمذي في السنن ٢١٢/٤ باب (٨) ح ٢٥٩١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [حر].

<sup>(</sup>٤) في (ر): [شيطانه].

<sup>(</sup>٥) الآية ٩٧ من سورة الإسراء.

منها من غم أعيدوا فيها إلى الأسفل ففيه المنافقون ومن كفر من أهل المائدة وآل فرعون، قال: أما الباب الأول الأسفل ففيه المنافقون ومن كفر من أهل المائدة وآل فرعون، واسمها الهاوية، وأما الباب الثاني ففيه المشركون واسمها الجحيم، وأما الثالث ففيه الصابئون واسمه لظي، وأما الرابع ففيه ابليس والمجوس واسمه لظي، وأما الباب الضامس ففيه النصارى واسمه الخامس ففيه النصارى واسمه الخامس ففيه النحيري عن الباب الساب ثم أمسك جبرائيل عليه السلام فقال له النبي عنه فقال: لا تشالني عنه ، فقال: لا هل الكبائر السابع؟ فقال: لا تسائني عنه ، فقال: بلى يا جبرائيل أخبرني عنه ، فقال: لاهل الكبائر من أمتك الذين ماتوا ولم يتوبوا اسمه جهنم (٢).

في كلام طويل اختصرت هذا منه، فنسأل الله تعالى أن يعيذنا منها وكل مسلم، وأن يتغمدنا برحمته إنه القادر على ذلك.

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠ من سورة السجدة.

<sup>(</sup>٢) المسئف رحمه الله تعالى جمع عدداً من الأحاديث في صغة النار وعذابها في حديث واحد، وقد تكرر هذا منه، وكثيراً ما يروي الأحاديث بالمعنى، ولم أجد -فيما اطلعت عليه- نص ما ذكره في حديث واحد، الا ما ذكره ابن كثير في النهاية من سؤال الرسول عليه لجبرايل عن النار بغير لفظ المصنف .
انظر ٢/٥/٢.

أما ما جاء في آخر هذا الحديث من تخصيص أبواب جهنم والمعذبين فيها، فلم يثبت ذلك عن رسول الله عن الله عن الله الله المنافقين فهم في الدرك الأسفل من النار بشهادة القرآن الكريم.

قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى: (قلت: هذا المراتب وتخصيصها بهؤلاء مما يحتاج اثباته الى سند صحيح الى المعصوم الذي ﴿لا ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى﴾. ومعلوم أن دؤلاء كلهم يدخلون النار، ولكن كونه على هذه الصفة والترتيب، الله أعلم بذلك، فأما المنافقون، ففى الدرك الأسفل من النار بنص القرآن لا محالة).

نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم ١٦٢/٢.

وقال صاحب الكتاب رضي الله عنه: هذا -أيدك الله- بعض صفة النار نعوذ بالله منها، لا ما ذهبوا إليه أنها الأفلاك السبعة والجواز عليها الى الفلك الثامن، والصراط ليس كذلك.

وأما الصراط المستقيم ما روي عن رسول الله على قال: «لجهنم جسر أدق من الشعرة وأحد من السيف عليه كلاليب وحسك والناس يمرون عليه، فمنهم كالبرق الخاطف فناج مسلم ومخدوش مسلم ()، وروي عنه أيضاً على أنه قال: «إذا جمع الله الضلائق نادى مناد من بطنان العرش يامعشر الخلق، إن الجليل جل جلاله يقول: نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم فإن هذه فاطمة ابنة [محمد] () رسول الله تتريد أن تمر على الصراط ()، فدل هذا على صحة ما ذكرناه، لا أن الصراط المرور على الأفلاك السبعة الى الثامن نسال الله تعالى العصمة والتوفيق.

<sup>(</sup>۱) الحديث في الصحيمين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيه -واللفظ لمسلم-: «ثم يضرب المسر على جهنم، وتحل الشفاعة، ويقولون: سلّم سلّم، قيل: يا رسول الله، وما المسر؟ قال: بحض مزلة، فيه خطاطيف وكلاليب، وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان، فيعر المومنون كطرف العين وكالبرق وكالربح، وكالطير وكأجاويد الفيل والركاب، فناج مُسلّم، ومخدوش مرسل، ومكوس في نار جهنم ....الحديث».

صحيح البخاري بشرحه ١٣/ ٤٢١ كتاب التوحيد باب (٢٤) ح ٧٤٣٩.

وصحيح مسلم بشرحه ٢٩/٣ كتاب الإيمان، باب رؤية الله سبحانه.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند ١٠/٢ عن أبي سعيدأيضا.

<sup>(</sup>٢) من (ر).

 <sup>(</sup>٣) أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات ١/٤٢٣ عن العباس بن الوليد بن بكار ثم قال: قال
 ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به، وقال الدارقطني: كذاب.

وفي الميزان ٢٨٢/٢، ولسان الميزان ٢٣٧/٣ - ٢٢٨: العباس بن بكار الضبي، بصري، أُتُوم بحديث عن خالد بن عبدالله ثم ساق هذا الحديث.

والأحاديث الصحيحة في اثبات الصراط كثيرة تغنى عن هذا الحديث وأمثاله.

### فصـــل

وأما الجنة عندنا التي قال الله [تعالى] (ا): ﴿ سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين (ا)، ولم يقل: إنها الفلك الثامن كما ذهبوا إليه. وقال سبحانه: ﴿ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير (ا)، ووصفها رسول الله عليه : «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرة (ا) ودرجاتها: جنات عدن ثلاث، جنة الخلد، وجنة المؤى، وجنة النعيم، وجنة الفردوس، وجنة القرار.

أفترون -عافاكم الله- أن هذا في [الفلك] " الشامن الذي ذكرتم أنه يدور؟ [الفلك] معاذ الله، وروي عنه على أنه قال: «أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر يعني ليلة أربعة عشر، [والذين] لا يلونهم على أعظم نجم في السماء إضاءة ثم بعد ذلك على منازلهم، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون أمشاطهم الذهب ومجامرهم [الألوّة] وأوانيهم اللؤلؤ ورشحهم المسك، خلقهم على

<sup>(</sup>١) من (ر).

<sup>(</sup>Y) الآية ١٣٣ من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٣ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري بشرحه ٨/٥/٥ كتاب التفسير باب (١) ح ٤٧٧٩ و ٤٧٨٠، وصحيح مسلم بشرحه ١٦٦/١٧ كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلها.

<sup>(</sup>o) في الأصل : [فلك]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [والذي].

 <sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [الذهب] والتصويب من نص الحديث.
 والألوّة: هو العود الذي يتبخر به، وتفتح همزته وتضم. النهاية في غريب الحديث ١٦٣/٦.

## خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم عليه السلام شباباً جرداً مرداً ه(١)

قال صاحب الكتاب: ناعمين فيها بأكل وشرب ونكاح وغير ذلك كما قال سبحانه: ﴿فالسابقون السابقون أولئك المقربون . في جنات النعيم . ثلة من الأولين وقليل من الآخرين . على سرر موضونة متكتين عليها متقابلين . يطوف عليهم ولدان مخلدون . بأكواب وأباريق وكأس من معين . لا يصدعون عنها ولا ينزفون . وفاكهة مما يتخيرون . ولحم طير مما يشتهون . وحور عين . كأمثال اللؤلؤ المكنون . جزاءاً بما كانوا يعملون . لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما . الا قيلاً سلاماً سلاماً هنا أن الصحيح، لا ما ذهب إليه هؤلاء المعطلة من أن الجنة في الفلك الثامن، فإن أنصفونا بعقول صافية على قبول ما [دكرنا](ا) انكسرت مقالتهم والحمد لله . [وإن](ا) وقع العناد والمحال والتكذيب فالصمت أولى، وقلت كما قال الأول شعرا:

انظر صحيح البخاري بشرحه ٦٠-٣٢ كتاب بدء الخلق باب (٨) ٣٢٥٤.

وصحيح مسلم بشرحه ١٧١/١٧ وما بعدها كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.

انظر البعث والنشور ص ٢٤٤، وكنز العمال ١٤٩٠/١٤.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بغير لفظ المصنف، وأخرجه، الإمام مسلم رحمه الله بأكثر من لفظ أحدها قريب من لفظ المصنف، وليس فيها قرئه: «شباباً جرداً مرداً».

أما قوله: «شباباً جرداً مرداً» فقد أوردها البيهقي في البعث والنشور والبرهان فورى في كنز العمال من حديث أنس رضي الله عنه ولفظه: «يبعث أمل الجنة يوم القيامة على صورة أدم في ميلاد ثلاث وثلاثين مرداً جرداً مكملين .... الحديث».

<sup>(</sup>٢) الآيات ١٠ - ٢٦ من سورة الواقعة.

<sup>(</sup>٣) في (ر): [ذكرناه].

<sup>(</sup>٤) في الأميل و (ر): [قإن].

ومن أعجب مقالتهم، أنه من دخل منهم بمقالتهم هذه المبتدعة وكتم أسرارها ورموزاتها، واستباح ما أباحوه مما لا يبيحه شرع الإسلام على وجه التكتم سموه مؤمنا، ومن تظاهر بما كتموه ودعا إلى العمل سموه مارقاً منافقاً متقرمطا، وان كان الكاتم كالمتظاهر بالزندقة والقرمطة سواء ((۱) والدليل على صحة ذلك، ما روي أنه

(۱) من هذا الى قوله: «والله المستعان على ما يصفون» ص ۷۱۹ أورده الدكتور/ سهيل زكار ضمن كتابه أخبار القرامطة، أخبار القرامطة من ص ٣٣٩- ٣٤٥ ضمن مجموع ما انتزعه من كتب أخرى عن أخبار القرامطة، وقال أي التعريف به ص ١٦٧٠: (وجرى انتزاع القسم السابع من كتاب حمل عنوان: «الفرق والتراريخ» لمؤلف يماني من أهل القرن الخامس اسمه أبوم حمد، والكتاب كبير الحجم توجد منه نسختان خطيتان، وكان قد أوقفني عليه منذ عقد من الزمن الدكتور/ محمد جواد مشكور، وهو بحاثة ايراني واستاذ جامعي معروف.

وجرت نسبة هذا الكتاب على صفحة الغلاف الى الإمام أبي حامد الغزالي ، واعل السبب في ذلك غزارة المعلومات المتضمنة فيه، وقدرة صاحبه العظيمة في ميادين علم الكلام واطلاعه الواسع وشدته في الرد على رجالات الملل والنحل) . أ.هـانتهى كلامه.

وبعيد أن يكون للامام الغزالي فمحتواه يخالف منهج الغزالي، ثم أن الغزالي له كتاب في الرد على الباطنية مشهور بغضائح الباطنية، ولعل ذلك اجتهاد من بعض نساخ الكتاب، والله اعلم.

كما نقله أبو بكر الواعظ في كتابه مداهب القرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين وهو الجزء السندي لخصب من كتاب دمرهم العلل المفضلة طلياقعي » من ص٧٥- ١٠٧ الى قوله : «وأعاده حيث كان» ص٧٩ تحقيق د. موسس النويش، مسع بعسض الاختسلاف اليسسير الذي قد يكون سببه خطأ أحد نساخ الكتاب، وقال في مقدمته: (قلت: وقد نقل بعض المصنفين في هذا الفن من علماء اليمن.. الغ).

كان باليمن رجل من أهله يقال له: علي بن فضل أن من ولد خنفر بن سبأ، وكان مولده ومنشأه في قرية من قرى آل رعين أن يقال لها جيشان أما بين عدن وما بين أن صنعاء اليمن، وكان أهل بيت هذا الرجل أهل [شفع] أن فرغب في علم الأدب وكان لسنا جريء القلب صبوراً نظاراً، فانتحل مذهب الاثني عشرية، ثم إنه حج ذات سنة وزار قبر النبي من فدعته نفسه بعد ذلك إلى زيارة قبر أمير المؤمنين وقبر ابنه الحسين بكربلاء رضي الله عنهما، فضرح مع الصادر الى العراق، فلما وصل الي الكوفة وزار قسبر [الحسين] أن رضي الله عنه رأى عنده

(١) علي بن القضل بن احمد القرمطي، أصله من جيشان ، كان أول ظهوره بجبل مسور في كوكبان باليمن، أظهر الدعوة للمهدي المنتظر سنة تسعين ومائتين من الهجرة، وملك ملكاً عظيماً، ثم ادعى النبوة، ومات مسموماً.

انظر : كشف اسرار الباطنية للحمادي ص ٠٤٠ والأعلام ٥/٥٥٠ .

(٢) رُعَيْن : بالتصفير ، مخلاف من مخاليف اليمن، سميت به القبيلة وهو نو رعين، واسمه يرين- بيائين
 مثناتين- بن زيد بن سهيل، ينتهي الى حمير.

انظر : معجم البلدان ٢/٢٥،

- (٣) جُيشان: بالفتح ثم السكون وشين معجمة ثم الف ونون، مخلاف باليعن، كان ينزلها جيشان بن غيدان، ينتهي الى حمير، فسميت به، وهي مدينة تنسب إليها الخمر السود، وتقع شمال لحج.
- (٤) كذا في الأصل و (ر) ولعلها: [عدن أبين] كما في أخبار القرامطة ص٣٣٩. وأبين : بفتح أوله وكسره، ويقال: يُبين: مخلاف باليمن، ومنه عدن، يقال: إنه سمي بأبين بن زهيرين أيمن بن حمير بن سبأ، وقيل : غير ذلك.

معجم البلدان١/٨٦ .

- (٥) في أخبار القرامطه ص٣٣٩، وعقائد الفرق الثنتين وسبعين ص٩٩ «تشيع»
   انظر كشف اسرار الباطنية ص٤٠٠.
- (٢) كذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب: [علي] لأن قبره في الكوفة، وقبر الحسين في كربلاء.
   انظر البداية والنهاية ٧٤٢٧ ٢٤٣ و ٨/ه ٢٠.

زياراً [كثرة]() [فاجتهد]() في البكاء والجزع، وفي [أولئك]() الزوار شيخ ينظر إليه ويراعيه، قيل: [٤٠/١] إنه ميمون القداح() الذي تقدم ذكره في باب الإمامة، وهو أول من أظهر هذه المقالة، فنظره الشيخ وراعاه مدة مقامه هنالك، فرآه مجتهداً في التوجيع والبكاء، فخلا به [ونشطه]() من نفسه، وألقى عليه من مقالته فركن إليه ولازمه، وبحث عما عنده فوجده على ما يحب، فذهب به إلى موضعه وأخذ عليه العهود في كتم سره، ومضى به إلى الإمام المستور الذي وهم به أنه من أهل البيت وهو ولد نفسه، دعا إليه ونسبه من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه [كما]() قال مخالفوهم، والله أعلم بذلك.

فقال له الشيخ: إعلم أن البيت يماني والركن يماني والدين يماني، وليس يقوم هذا الدين الذي نحن فيه الا من ناحية اليمن، وكان عند هذا الإمام المستور الذي ذكروه رجل يقال له [أبو القاسم -مواضب على مراده - فقال له] إلى يا أبا القاسم، هذا الرجل الذي كنا بطلبه من نهج اليمن، فما رأيك بالخروج معه إلى بلده، وتدعون الناس إلى هذه المقالة؟ فقال له: يا مولاي، إن الأمر إليك، فأمرني بما شئت، فقال: اعزم على بركة الله، وجهزهما داعيين له، وقال: إنما تصدران إلى عدن فإن منها يظهر أمرنا وتعز دولتنا، ولقب [أبا] ألقاسم منصور اليمن، فمضيا وكان مضيهما في سنة سبع وستين ومائتين، فدخلا مع الحاج مكة -حرسها الله تعالى - وخرجا

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [كثيرة] وما أثبت من أخبار القرامطه ص٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [فاجتهدوا] وما أثبت من نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [ذلك] وما أثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته ص٩٣.

<sup>(</sup>٥) في عقائد الفرق ص ٩٩: [وبسطه] بالباء الموحدة والسين المهملة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [عما].

 <sup>(</sup>٧) ما بين القوسين لا يوجد في الأصل ولا (ر) واضفته من أخبار القرامطه.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل و (ر): [أبو]. وتقدمت ترجعته ص١٤٥.

إنى أئيمن في سنة ثمان وستين ومائتين، فلما وصلا اليمن افترقا، فمضى علي بن فضل إلى بلاه من جيشان، وابو القاسم إلى عدن عند جبل مُسوَّر، في بلاد [حراز]() فمكثا [يدعوان]() الناس سراً ويخدعان من انخدع لهما، ثم ظهرت مقالتهما سنة سبعين ومائتين فأجابهما خلق [كثير]() فلم يزل ابو القاسم [محتالاً]() في جبل مسور حتى أدرك ذلك، وأخرج منه عبدالحميد المسوّري، وبني فيه داراً سماه دار زيت، وجمع أصحابه إليه، وكثر عدده، واستجاب أيضا لعلبي بن فضل يافع() وشردمة مسن رعين، وبني حصناً في جبل السرّرد، كما بنى منصور اليمن مُسوّرا، فلما استقام لهذا على بن فضل المسرّد، كما بنى منصوع وسار بهسم إلى [مخلاف]() خصع الجموع وسار بهسم إلى [مخلاف]() خصير ()

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [حواره]. وحرار: بالفتح وتخفيف الراء وأخره زاي: مخلاف باليمن قرب زبيد، سمي باسم بطن من حمير وهو حرار.

معجم البلدان ٢/٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [يدعون].

<sup>(</sup>٣) في الأصل [كثيرة] هما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [محتال]، وما أثبت من (ر)

 <sup>(</sup>ه) يافع: موضع باليمن، والنسبة إليه يافعي.
 انظر معجم البلدان ٥/٢٦٦ وتعرف اليوم «الحُجرية».

<sup>(</sup>T) iluuce:

 <sup>(</sup>٩) في الأصل و (ر): [مرادهم].

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [المخلاف].

 <sup>(</sup>٨) خدير: من نواحى الجند، وتعرف بخدير الأعلى.
 انظر ملحق كتاب طبقات فقهاء اليمن ص١٤٥ لمحققه فؤاد سيد.

فحارب أبا المغلس أحمد بن منصور بن إسحاق أمير تلك الناحية، وهو إذ ذاك في حصن الدُّمْلُوَة (۱)، فاستنزله منها وحبسه ثم قتله في الحبس، واستعمل على البلد، ومضى إلى [المذيخرة] (۱) بلد ذي مناخ الأمير جعفر بن إبراهيم المناخي الذي نسب إليه، [مخلاف] (۱) ابن جعفسر الى هذه الغاية، وحاصره فسي [قلعة ريمة] (۱)، واستنزله منها، واستولى على البلد، ثم ان جعفر مضى إلى زبيد (۱) واستنجد معه الأشاعر وغيرهم، [والتقوا] (۱) في وادي نخلة، فهزم على بن فضل الأمير جعفز بن

(١) الدُّمُلُونَة : بضم أوله وسكون ثانيه وضم اللام وفتح الواو، حصن عظيم باليمن كان يسكنه آل زريع المتغلبون على تلك النواحي.

معجم البلدان ٢/٤٧١.

(٢) في الأصل و (ر): [المد نجد] ، والمذيخرة: اسم قلعة حصينة في رأس جبل صبر، قريبة من عدن،
 يسكنها أل ذي مناخ، ويها منزل أبي جعفر المناخي.

نقس للصيدر ٥/٩٠.

- (٢) في الأميل و (ر): [مخلاب].
- (٤) رَيْمة المناخي : جبل كبير منسوب إلى ذي مناخ، قوم من حمير، وكانت مقر إمارة بني جعفر المناخي،
   وكانت تسمى (ريمة الأشاعر).

أنظر : ملحق كتاب طبقات فقهاء اليمن ص٢١٦.

- (a) زبيد: مدينة مشهورة باليمن، أحدثت أيام المأمون. معجم البلدان ١٣١/٢.
- (٦) في الأصل و (ر): [والنظر] وما أثبت من أضبار القرامطة ص ٢٤٠، وعقائد الفرق ص ١٠٠٠ .

إبراهيـــم(۱) ومن معه [١٢٤/ب] وقتل جعفر وابنه ومن معه وابن عم له يقال له: أبو الفتــوح، واستعمل علي بن فضل على البلاد، وسار إلى أبين وأميرها يومئذ محمد بن أبي العلاء الأصبحي وهو في خنفر (۱) مدينة أبين فحاربه، فانهزم علي بن فضل فضل وأصحابه إلى بلد يافع، فلما استقروا بها وبخل الليل قال لهم علي بن فضل: [إن] (۱) محمد بن أبي العلاء وأصحابه قد أمنوا واغتبطوا بالظفر فعوبوا بنا اليهم، فرجع هو من صبر، فلم يشعر أهل خنفر حتى طرقوهم ليلاً، فدخلوها واضرموها بالنيران، وقصد علي بن فضل داره فغنم أموالاً عظاماً، قيل: إن مبلغ النقد منها ثمانمائة كيس غير الامتعة والأموال الجليلة والفرش والدواب وغير ذلك. ثم سرى حيشاً مع معض أصحابه إلى معافر (۱) فاستفتحها، فلما دخل وظفر بما ظفر سار

 <sup>(</sup>١) جعفر بن أحمد بن ابراهيم المناخي الحميري، كان بالمذيخرة، وبقي على سلطتها ثلاثاً وأربعين سنة،
 حتى قتل في الحروب التي قامت بينه وبين علي بن الفضل.

انظر: طبقات فقهاء اليمن مس٧٦ هامش (٤) .

 <sup>(</sup>۲) خنفر: مدينة قديمة باليمن، وكانت قاعدة «أبْيَن» قرب عدن.
 ملحق طبقات فقهاء اليمن مس٣١٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [بن].

 <sup>(</sup>٤) مُعَافر: بفتح الميم والعين، اسم قبيلة من اليمن، وهو معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث، تنسب اليها
 الثياب المعافريه.

معجم البلدان ٥/٢٥٢.

إلى صنعاء اليمن [في]() نحو عشرين ألفاً فدخلها وقتل فيها بشراً كثيراً، واستباح هو وعسكره ما كان فيها، وكان أميرها أسعد بن أبي يعفر الحوالي()، فانهزم إلى بعض بلد همدان ثم إن علي بن فضل استعمل وخرج بمن معه إلى قريب [الشبام])، واقيهم إلى هنالك أصحاب منصور اليمن من مسور، لأن أمرهم واحد في اقامة هذه الدعوة، ثم ساروا جميعاً لحرب ابن الخطاب الحوالي وهو في المغرب، فاستباحوا بلاده، وهرب منهم، ثم إن علي بن فضل خرج [إلى]() تهامة فالتقاه أمير سردد () إبراهيم بن محمد بن على الأزدي فهزمه ومر هارياً إلى بلد حكم()، ودخل ابن فضل

<sup>(</sup>١) لا توجد في الأصل ولا (ر)، وأثبتها من أخبار القرامطة ص ٣٤٠.

 <sup>(</sup>٢) أسعد بن أبي يعفر بن عبدالرحيم الحوالي، كانت ولايته سنة خمس وثمانين ومانتين، ومات سنة ثلاث
 وثلاثين وثلاثمائة.

أنظر ملحق طبقات فقهاء اليمن ص٥٠٠.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: [الشام] وما أثبت من (ر) ، وهو جبل عظيم فيه شجر وعيون، وشرب صنعاء منه، بينه
 وبينها يوم وايلة، كان يسكنه ولد يعفر والهم فيه حصون عجيبة.

معجم البلدان ٣١٨/٣، وفي سفحه مدينة شبام بكسر الشين المعجمة وفتح المحدة. انظر تاريخ اليمن لعمارة صه١٥ هامش (١).

<sup>(</sup>٤) لا توجد في الأصل ولا (ر)، وأثبتها من أخبار القرامطة ص ٣٤٠.

 <sup>(</sup>٥) سُرُّدُد: بضم أوله وسكون ثانيه، ودال مهملة مكررة، الأولى منهما مضعومة، ولاية باليعن، يسعونها:
 السرددیه.

معجم البلدان ۲۰۹/۴.

 <sup>(</sup>٦) حُكَم: بالتحريك، مخلاف باليمن، سمي باحكم بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد.
 معجم البلدان ٢٨٠/٢.

ألمُهجُم() والكدراء (المعربة)، واستباح ما فيها، ثم قصد إلى مدينة زبيد وفيها الأمير ابن محمد الأزدي وترك بعض عسكره بالمهجم والكدراء ونقله، فخلف على المهجم والكدراء أخو أحمد بن محمد، فقتل الأزدي من كان فيها، فبلغ علي بن فضل الخبر فانهزم إلى طريق وادي نخله حتى سار إلى مستقره [بالمذيخرة]])، ثم ندب عسكرا مع ذي الطوق وعيسى اليافعي لحرب أبي العشيرة أحمد بن محمد بن الرويد وهو إذ ذاك ببار كاع، فحارباه [فقتلاه وجماعة]() معه واستولوا على بلاده، فلما استقام لعلي بن فضل الخبر وشاع ذكره، وجبى الأموال وقتل الرجال واستمكن من البلاد وأمن العدو، وأظهر ما أبطنه أهل هذه المقالة، وأشاع ما كتموه، قال لأصحابه: أنا

<sup>(</sup>١) اَلْهُجَم: بلد وولاية من أعمال زبيد باليمن، بينها وبين زبيد ثلاثة أيام، ويقال لناحيتها خزاز، وأكثر أهلها خولان.

معجم البلدان ٥/٢٢٩.

 <sup>(</sup>۲) الكدراء: بالمد، اسم مدينة باليمن على وادي سبهام، على بعد مرحلتين من زبيد.
 نفس المصدر ٤٤١/٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم التنبيه على تصحيحها.

<sup>(</sup>٤) في (ر): [فقتلا جماعة].

الإمام المهدي الذي كنت دعوتكم إليه فاحلقوا رؤوسكم فحلق منهم قدر مائة ألف نفس، يظنون أن ذلك شيء من الدين، وأباح لهم ما حرم عليهم، وقال: إنما الجنة [التي](أ) ذكرها الله في كتابه هي الدخول في اللذات المكتومات عن هذا الخلق المنكوس، ولهذا سميت الجن جناً لاستتارهم من أعين الناس، وقد أبحت لكم إظهارها، فصدقوه [٥٢//أ] وانتهكوا المحارم، وشرع لهم الشرائع، وادعى بعد ذلك أنه نبي نسخ الله تعالى به نبسوة محمد شخة بتحليل ما حرم الله عليه، وتحريم ما أحل الله له، وقال لهم: إني بعثت بالراحة السمحة والاستباحة المحضة، يعني بالراحة ترك العبادات، [وبالاستباحة](أ) ترك المحظورات، فتبعه على ذلك خلق بالراحة ترك العبادات، وبالاستباحة](أ) ترك المحظورات، فتبعه على ذلك خلق كثير، وسار إلى صنعاء، وأظهر بها ذلك، ثم مضى لقتال صاحب زبيد، المظفر بن جاح أمير المقتدر بالله، فانهزم عنه، ودخلها هيو وأصحاب وعملها فيها المنكرات، ثم سار إلى الجند(أ) وأمر جواريه أن يضربن الدفوف على المنبر ويغنين بشعر قاله، أوله:

خذي الدف يا هذه واضربي وغنني هزارك ثم أطربي

<sup>(</sup>١) في الأمسل و (ر): [الذي].

<sup>(</sup>Y) في الأصل: [استباحة] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٣) الجنّد: بلده مشهورة في اليمن، جنوب غرب صنعا، على مسافة سبع مراحل، مقابلة لدينة تعز من الشرق، سُميت بجنّد بن شهران، وينسب الى الجند كثير من أهل العلم، وبها مسجد مشهور بناه معاذ رضي اله تعالى عنه.

انظر ملحق طبقات فقهاء اليمن ص ٣١١، ومعجم البلدان ١٦٨/٢ -- ١٧٠.

وهذا نبي بني يعسرب وحط الصيام فلم نتعب(١)

وهددى شرائع هذا النسبي

وإن صنوما فكلى واشسربي

ولا زورة القبير في يتسرب

من الاقـــريين ومـــن أجنبــــــي

ومسرت محرم للأب

ورواه في الزمين المجيدب

حلالاً، فصقدُست مصن محذهب

تولى نبي بني هاشمه فقد حط عنا فروض الصلاة

فأقام على ذلك حتى احتالوا على سمَّه فسموه فمات [لا رحمه الله](١)، ثم قام

(١) انظر فيما تقدم كتاب كشف اسرار الباطنية لمحمد بن مالك الحمادي ص٤٠ وما بعدها وكتاب بيان مذهب الباطنية ويطلانه للديلمي ص٨٢ - ٨٢، وكتاب طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة الجعدي ص٥٧ – ٢٦، وعقائد الغرق الثنتين وسبعين للواعظ ص٩٧ وما بعدها وقد جاء في المصادر الثلاثة الأولى بعد

لكل بني مستمس شكر مستحدة ثم جاء البيت الثالث عند المسنف ويعده:

البيتين الأولين:

ثم جاء البيت الثالث عند المصنف وبعده: إذا الناس صلعا فــــلا تنهــــضــــي

ولا تطلبي السعي عند الصفولا ولا تمنعي نفسمك المعسرسين

ومنا الضمسر الاكتمناء السنمستاء قال الحمادي بعد ذلك:

(والشعر طويل، وكله تحليل محرمات الشريعة والاستهانة بها). وهو كما قال رحمه الله تعالى، فكل عقائد الاسماعيلية كفر وضلال، ومن اطلع على كتبهم رأى مدى خطورتهم على الاسلام وأهله، قاتلهم الله.

(۲) في (ر): [لا رحمة الله عليه].

\_ V\.\_

من بعده محمد بن على وأعطى لأصحابه الأموال، فلما [علم] (السلمون ذلك تكاتبوا وتراسلوا في حرب هذا محمد، وساروا إلى الأمير أسعد بن أبي يعفر الحوالي، منهم عبدالله بن أبي ثرمة السكسكي وابن الهرامي وزياد بن محمد، وعبدالله بن يحيى بن أبي الغارات الجندي، وأحمد بن محمد بن إسماعيل الكريدي، ويزيد بن موسى الركزي الكلاعي، ونظراؤهم، وجمع كل من عشيرته ما اقتدر عليه، وسار الأمير الحوالي لحرب هذا محمد بن علي بالمذيخره، فظفر به، وكان ذلك في سنة أربع وثلاثمائة، وقتل أصحابه وأخذ أمواله، وسبى حريمه، وفيهن [اختاه] (القالم) وأسره وعدة والأخرى لابان أخابه، فوهب الأمير أسعد [احدى] الختيام بهذا محمد وأصحابه والأخرى لابان أخابه فركبا محتبسهم] (القالم) وأخذت رؤوسهم وطليت بالصبر، القرامطة إلى صنعاء [مركبا محتبسهم] (القرامطة إلى صنعاء [مركبا محتبسهم] (القرامطة إلى صنعاء [مركبا محتبسهم] (السهر القرامطة إلى صنعاء المركبا محتبسهم)

<sup>(</sup>١) في الأصل: [علموا] وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر٩: [اختين]

<sup>(</sup>٣) في الأميل و (ر): [أحد] .

<sup>(</sup>٤) في أخبار القرامطة ص٢٤٧: [موكباً فحبسهم]، وفي عقائد الفرق ص١٠٣: [في موكبه فحبسهم].

وجعلها في صناديق، ومضى هذا [() وأمر بهم بعد ذلك إلى أمير مكة -حرسها الله تعالى- فنصبت بمنى يوم التروية، ثم نصبت بعرفات يوم عرفة، ثم نصبت على باب المعلاة وباب المسفلة بمكة -حرسها الله تعالى- وقطع دابرهم، وأظهر فسقهم وقرمطتهم، [فتحايا]() أهل العقول [مذمتهم]() وعرفوا باطن مقالتهم، وأنها الكفر صراح، البسوها [بالإسلام]() والكتمان، والترحم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو بضد ذلك، فمن استتم على كتمان بدعتهم سموه مؤمناً، ومن رجع الى الاسلام سموه منافقاً جنباً، لا يرفع جنابته إلا بالعود إليهم، وتجديد العهود المؤكدة، ومن تظاهر في الذي أباحوه وانتهاك المحارم سموه [٥٢٠/ب] قرمطيا، وسبوه أقبح سب، وإن كانت قرمطتهم ثابتة، لكنها مكتومة، والله تعالى مجازيهم بما اخترعو وليسوه على ضعفاء العقول().

قال صاحب الكتاب -أيده الله-: ومن جملة دعاتهم [الذين] (١) اظهروا مكتومهم

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين لا يوجد في الأصل ولا (ر) وأثبته من أخبار القرامطه وعقائد الفرق.

<sup>(</sup>٢) في عقائد الفرق: [فتحاشي] وفي أخبار القرامطه [فتحابي].

<sup>(</sup>٢) في عقائد الفرق: [مذهبهم]، ولعل أولاها ما جاء في عقائد الفرق. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر) : [بالإمام]، وما أثبت من أخبار القرامطه.

<sup>(</sup>ه) أنظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [الذي].

واستحلوا ما حذره الاسلام عليهم، وبانت قرمطتهم، رجل يقال [له] أن الشامة خرج بالشام، وكانت أنصاره كلب [بن وبره] فغلب على دمشق وعاث في الشام فقتل، وكان داعياً أن ثم قام بعده أخ له فكان اعظم منه بطشاً، وقتل الرجال وأخذ الأموال ودعا إلى نفسه بالإمامة، فخرج له المكتفي بالله فأسره وقوماً من أصحابه فقتلوا ببغداد صبراً واحرقوا، ثم قام أيضاً داع منهم يقال [له] أن ذكرويه بن مهرويه أن فعاث بالمسلمين وقتل وسبى وأظهر المنكرات، [وأحل] المحرمات، فقتله أيضاً المكتفي بالله، ومن جملة دعاتهم المظهر لقرمطتهم ابو سعيد الحسن بن

<sup>(</sup>١) من (ر) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [من ازيره]، وما أثبت من أخبار القرامطة ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [فقتل] بعد كلمة [داعياً] والصواب حذفها لاستقامه الكلام بدونها.

<sup>(</sup>٤) من (٤)

<sup>(</sup>ه) زكرويه بن مهرويه القرمطي، من زعماء القرامطة ومتالهيهم، من أهل القطيف، اختفى أربع سنين في أيام المعتضد العباسي فلم يظفر به، ثم أظهر نفسه بعد من المعتضد، واستهوى بادية العراق، وكان أتباعه يسجدون له، أغار على حُجاج خراسان فأفنى أكثرهم، وكانوا قريباً من عشرين ألفاً، وأصيب في معركة مع جيش المكتفي العباسي، ثم مات بعدها بأيام، وأرسل رأسه الى خراسان لئلا يثقطع أهلها عن الحج.

الاعلام ٢/٨٧ - ٢٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [وهرم]، وما أثبت من أخبار القرامطه ص٢٤٧.

[بهرام]<sup>(۱)</sup> الجناني، قام بحقوق دعوتهم، وانتهج طريق [الشيع]، فكان أنصاره من ناحية رجال البحرين من الأزد وتنوخ<sup>(۱)</sup>، فأظهر ما كتموه من إباحة المحرمات، فملك البحرين واليمامة، وفلج [الفلج]<sup>(۱)</sup>، وقتل [آل]<sup>(1)</sup> أبي سمرة ورجال عبدالقيس وبكر وعقيل، وضرب أعناق بشر كثير، غير من سمّروه بالجدر والخشب ممن اقتدر عليه وهم أحياء بالمسامير، فأقام على ذلك إلى أن قتله غلامان غيلة وهو في الخلاء، فأقام بعده ابنه ابو طاهر<sup>(۱)</sup> –لا طهر الله قلبه ولا غفر ذنبه بدين بدين أبيه وزندقته وقرمطته، وتبعه خلق كثير، فسام [المسلمين]<sup>(۱)</sup> بسوم الخسف، وأذاقهم العذاب الأليم،

#### (١) في الأصل و (ر): [مهرام] والصواب ما أثبت وهو:

الحسن بن بهرام الجنابي ، أبو سعيد ، كبير القرامطة، ومعلن مذهبهم، كان دقاقاً من أهل جنابة (بفارس)، ونفي منها، ثم أقام بالبحرين تاجراً، ويدعو العرب الى نطقه، قتله خادم له صقلي في المعام.

انظر الأعلام ١٩٩/٢ .

- (٢) الأزد وتنوخ: قبيلتان معروفتان.
- (٣) في الأصل و (ر): [الفلح] بالحاء المهملة، والصواب ما أثبت بالجيم المعجمة، وهي مدينة لبني جعدة، 
  قريبةمن اليمامة، ويقال لها: فلج الأفلاج.

انظر: معجم البلدان ٢٧١/٤. ولعلها مدينة الأفلاج المعروفة الآن،

- (٤) سقطت من الأصل و (ر) ، وأثبتها من أخبار القرامطة.
- (٥) سليمان بن المسن بن بهرام الجنابي الهجري، أبو طاهر القرمطي، ملك البحرين وزعيم القرامطة، خارجي طاغية جبار، قال الذهبي في وصفه: (عدو الله الأعرابي الزنديق)، قام بالأمر بعد أبيه، بعد أن عجز أخوه الأكبر سعيد، أغار على الكوفة ونهبها، وأخاف الناس، وأغار على مكة يوم التروية سنة سبع عشرة وثلاثمائة، مات كهلاً بالجدري.

انظر الأعلام ٢/١٨٢ - ١٨٤.

(٢) في (ر): [المسلمون].

وأمرهم بترك الصوم والصلاة، وأباح لهم ارتكاب المحرمات، وكان يأمر أحدهم [أن] "يقتل أباه وأخاه وابنه -بزعمه- تقرباً الى الله، ففعلوا ذلك، ثم يسير بهم كل يوم الى بلد من البلدان فيذبح الأطفال ويقتل الرجال ويسبي النسوان، ويأخذ الأموال، ويسترق الأحرار، ثم سار بهم نحو البصرة فقتلوا أميرها، وحملوا وقر عشرة ألاف [جمل]" من الأمتعة، وقتلوا بشراً كثيراً، ثم اعترض الحاج فاعترض قواد المقتدر بالله الذين كانوا معهم، وكبار بني العباس ويني علي بن أبي طالب رضي الله عنه والقراء والفقهاء وعظماء التجار لا يحصيهم الا الله تعالى، واسر ناسأوانفلت آخرون، فماتوا في سائر الفلوات ظماً وجوعاً، وسبى كل امرأة وجدها من المحصنات اللائي خرجن لأداء الحج والزيارة وغنم أموالاً عظيمة، وأخذ شمسة [البيت]" الحرام، فلم يحج تلك السنة أحداث، ثم خرج الحاج في السنة الثانية من جميع البلدان في العدد العظيم والقوة القوية فاعترضهم أيضاً وقتل رجالهم وسبى نساحم وغنم أموالهم، فبعث المقتدر بالله جيشاً عظيماً كثيفاً إلى الكوفة [٢٨١/أ] فلما سمع أبو طاهر بمضيهم لقاهم بمن معه إليها، فتلقتهم تلك الجيوش على فلما سمع أبو طاهر بمضيهم لقاهم بمن معه إليها، فتلقتهم تلك الجيوش على

<sup>(</sup>١) ا أَمْنَفْتُهَا مِنْ أَخْبَالِ القرامِطَةِ.

<sup>(</sup>٢) اضفتها من أخبار القرامطه.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: [بيت]، وفي (ر): [بنته]، وما أثبت من أخبار القرامطه.
 وشمسة البيت الحرام: شمسة بعث بها المتوكل العباسي، عملها من ذهب مكالة بالدر الفاخر،

والياقوت الرفيع، والزبرجد، بسلسلة من ذهب تعلق في وجه الكعبة في كل موسم.

انظر أخبار مكه للأزرقي ١/٥٢٨

<sup>(</sup>٤) انظر عقائد الفرق الثنتين وسبعين ص١٠٤، وكتاب اتحاف الورى بأخبار أم القرى للنجم بن فهد ٢٧٠/٢ - ٣٧٠.

الخندق، فاقتتلوا يومهم ذلك ثم اليوم التالي فانهزم جيش المقتدربالله ودخل أبو طاهر ومن معه الكوفة من فورهم، [وغلبوا] عليها وقتلوا فيها بشراً كثيرا، وخرج من بقي هارباً على وجهه، فورد الخبر إلى بغداد فخاف منه الناس خوفاً شديداً، وخافوا أن يقصد ابو طاهر بغداد، فانزعج الناس انزاعاجاً شديداً، وخرج القرامطة من الكوفة بعد أن [أقاموا] فيها سبعة أيام يعملون المحرمات، وحملوا ما كان فيها من الأمتعة ما يجاوز الحد، ومضوا إلى مستقرهم من البحرين، وشاع الخبر الى البلدان، فلم يجسر أحد أن يخرج في تلك السنة الثانيه خوفاً منه، ثم سار عدو الله قاصداً نحو العراق من البحرين بخلق كثير والأثقال، وزعموا أن من كان معه في تلك الرحلة أربعون ألف جمل، منها ستون تحمل المال، والباقي الأثقال، وكانت في سنة [خمس عشرة] وثلاثمائة فورد الخبر الى بغض قواده بواسط أن يتقدم بالجيش الى الكوفة، شعديداً، فكتب المقتدر بالله إلى بعض قواده بواسط فان من يتقدم بالجيش الى الكوفة، فتقدم في أربعة وعشرين الفاً [ومائتين] فارس وراجل [فلقاهم] القائد، واخنوا ما كان ورجله فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم منهم جيش الخليفة، وقتلوا القائد، واخنوا ما كان

<sup>(</sup>١) في (ر): [غلبوا].

<sup>(</sup>Y) في (c): [قاموا].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [خمسة عشر].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: [قاصداً] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>ه) واسط: اسم لمدة مواضع، والمراد هذا، التي بالعراق، وهي أشبهرها، سميت بذلك لتوسطها بين البصرة والكوفة.

انظر معجم البلدان ٥/٣٤٧.

<sup>(</sup>١) في (ر): [ومائتي].

 <sup>(</sup>٧) في أخبار القرامطة ص٣٤٤ [فتلقاهم] ولعلها أولى.

في العسكر، فتقوت شوكتهم في ذلك، فلم يزل عبو الله يقود الجيوش بتلك البلاد حتى أباد أهلها، ودخل الأنبار(۱) وهيت(۱) والرحبة(۱) وغير ذلك، وهدم المساجد حيث كانت ، وانقطع الحاج من خوفه سبع سنين ثم قصد مكة في أيام الحج في جموعه، فأتى وادي الأبطح(۱) غداة يوم السابع من ذي الحجة، فالتقى هو وأهل مكة في الأبطح)، واصطفوا للقتال، فما كانت الا ساعة حتى انهزم المكيون وهرب أميرهم، وقتل منهم خلق كثير، وهرب الباقون على وجوههم، وضرب أبو طاهر قبابه بالأبطح، ودخل طائفة من أصحابه مكة فقصنوا المسجد الحرام فقتلوا من وجنوا فيه من الناس، وسبوا النساء والصبيان، وأخنوا الامتعة والأموال، ولجأ قوم الى المسجد الحرام، فدخلوا عليهم فقتلوهم(۱)، وكان عدد من قتل في المسجد ألفي رجل، وفي

- (٢) الرّحبة: بضم الراء، قرية بحداء القانسية على مرحلة من الكوفة.
   انظر المصدر لسابق ٣٣/٣.
- (٤) الأبطع: يضاف الى مكة ومنى، لأن المسافة بينهما واحدة، وهو المعروف بالمحصب، وهو خيف بني كنانة.

انظر نفس المصدر ٧٤/١. وهو اليوم جزء من مكة.

(٥) وقع هذا يوم التروية، وقد جلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله، على باب الكعبة والرجال تصرع حوله،
 والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام، في يوم التروية من اشرف الأيام،
 وهو يقول:

أثنا بالله وبالله أن المسالة أن المسالة المسالة المسالة المسالة ١١/١١/١، واتحاف الورى ٢/٥٧٥.

<sup>(</sup>۱) الأنبار: مدينة على القرات، في غربي بقداد، بينهما عشرة فراسخ. معجم البلدان ۷/۷٥٢.

 <sup>(</sup>٢) هيت: بلدة على الغرات من نواحي بغداد، فوق الأنبار، سميت بذلك لأنها في هوة من الأرض.
 نفس المصدر ٥/٠٤٠.

سائر المدينة نحو عشرة الاف، واقاموا بالأبطح ومكة خاوية، وهم العنهم الله تعالى- يدخلونها فيقتلون ما فيها.

فلما فرغوا من ذلك دخلوا المسجد الحرام، وفتحوا الكعبة، واقتلعوا جميع ما فيها من الذهب والفضة والمحاريب المذهبة، التي كانت أحدثت فيها في أيام المقتدر، والمنطقة الفضة المنقوشة التي كانت ضربت عليها، واقتلعوا بابي الكعبة فأخذوا ما عليها من صفائح الذهب، ثم غدوا إلى [٢٢١/ب] الحجر الأسود فاقتلعوه بالمناقير(١)، وأخذوه منها، بعد ان كان مكثهم بها ثمانية أيام(١)، ثم تراجع من سلم من الناس إلى مكة بعد رحيل القرامطة العنهم الله فنظروا منظراً قبيحاً، وامراً فظيعاً، ودخلوا المسجد الحرام، فوجدوا القتلى فيه مصرعين في موضع الطواف والحجر، وفي سائر المسجد، قد انتفخوا وجيفوا، فاجتمع رأي من حضر من الناس على أن يحفروا لهم خندقاً عميقاً بالمسجد، ويجروا القتلى فيطرحوهم فيه، ويضموا التراب عليهم رضي الله عنهم، واخرجوا من سقط في بئر زمزم، ونزحت حتى صفا ماؤها، وغسلوا جوانبها، وغسلوا الدماء من جدار الكعبة والمسجد والحجر وغير ذلك، وبقى موضع

فلو كان هذا البيت لله ربنا له ربنا المن من فوقنا صبا لاننا حججنا حجة جاهليسة مطلة لم تبق شرقاً ولا غسرياً وأنا تركنا بين زمزم والصفال جنائز لا تبغي سوى ربها ربا وقد بقي الحجر عندهم في هجر حتى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>١) الذي قلعه هو جعفر بن أبي العلاج، البناء المكي، بأمر القرمطي بعد صلاة العصر الأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة سبع عشرة وثلاثمائة وقال -أي ابو طاهر- عند ذلك شعراً:

انظر اتحاف الوري ٢٧٧/٢ - ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) وقيل: ستة أيام، وقيل سبعة.انظر نفس المعدر.

الحجر الأسود مجوفاً لا شيء فيه يتمسح الناس بداخله لا غير، فأقاموا على ذلك الى أن استنفذ الخليفة (۱) الحجر بخمسين ألف مثقال (۱) وأعاده حيث كان) (۱)، وأقامت القرامطة مصرين على كفرهم متظاهرين بفسقهم، إلى أن أبادهم الله بالموت والقتل، بأخبار يطول شرحها، فهذا –أيدك الله بعض حكايات دعاة أهل هذه المقالة، الذين أظهروا ما ندبوا الناس إلى كتمه، وأخنوا العهود المؤكدة عليه، ليقع عند كل عاقل موفق أن الذي أبطنوه هو الذي أظهروه، فتجانب محالهم، ولا تغتر بما زخرفوه والسوه على ضعفاء العقول، من كتم بدعتهم، واحتجاجهم أنه الدين القويم، والصراط المستقيم، وما كتموه الالشرفه فلا يبلغ إليه الا الخواص الموفقون والمراط المستقيم، وما كتموه الالشرفه فلا يبلغ إليه الا الخواص الموفقون والمؤمنون المخلصون. وأيم الله لقد كذبوا، وما كتموه الا من قبحه، ولا أخنوا عليه العهود إلا من شهرته، ولقد سعد من جانبهم، وغوى من خالطهم، فرحم الله أمرءاً وكيّ، وحليماً سدُد، والله المستعان على ما يصفون) (۱).

# \*\*\*\*\*

(١) هو الأمير بجكم التركي،

انظر البداية والنهاية ٢٢٧/١١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (وقد بذل الأمير بجكم التركي خمسين ألف دينار على أن يردوه إلى موضعه فلم يقعلوا، وقالوا: نحن أخذناه بأمر فلا نرده الا بأمر من أخذناه بأمره .... إلى أن قال: ثم ارسلوه الى مكة بغير شيء على قعود، فوصل في ذى القعدة من هذه السنة).

<sup>-</sup> أي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة.

انظر نفس المصدر،

<sup>(</sup>٢) هنا انتهى ما نقله أبو بكر الراعظ من هذا الكتاب وسبق الكلام عنه ص٧٠١.

<sup>(</sup>٤) انتهى ما نقله الدكتور سهيل زكار من الكتاب وتقدم الكاثم عنه ص٧٠١.

#### فصــــل

قد ذكرت له -ايدك الله- من عقائد الباطنية وأخبارها، وعقائد الفرق وقيلها التي شرطت ذكرها ما فيه كفاية على طريق الاختصار لا على طريق الاستقصاء، لتستدل بحاضرها على غائبها، ولتعرف ان كل ما جاؤا به وشككوه له عندنا معنى صحيحاً غير ما وهموا به، ناقضاً لفسادهم الذي أتوا به، ورسموه في بدعتهم لإبطال شرع الاستلام، ولحمل الناس على سب أصحاب رسول الله علي ، وتنفير القلوب عنهم، والدعاء الى بغضهم، وتربية أولادهم، على ذلك [يوجدونهم ] أأنه الدين القويم، والصراط المستقيم، وحتى انهم من مال إلى سواه رموه بالكفر والزندقة، فلو أنهم -أيدك الله- ندبوا الناس إلى لعن إبليس وفرعون وهامان وقارون وغيرهم من الذين أباح اله تعالى لعنهم، وتركوا اختصاص [أصحاب]") رسول الله عليه بذلك، وترحموا عليهم لكان أولى وامرأ وأسلم، لكنهم نصبوا لهم العداوة وندبوا [١/١٢٧] الناس اليها، وجعلوه عمدة دينهم، وأكبر قربة يتقربون بها إلى خالقهم، حتى إن شيخاً منهم -أعنى من الاسماعيليه- يقال له: أبو تمام داع من دعاتهم قال في [كتابه] الذي لقبه بشجرة الدين وبرهان اليقين، قال: وأعلم يا أخى، أن الأبالسة من الإنس والجن على ضربين: أبالسة بالفعل وأبالسة بالقوة(1). يريد -أيدك الله-بالقوة الصوب من الجسم الحيواني، الذي هو بلا قارع يقرعه، وبالفعل، الشيء الذي

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر)، واعلها : [يوهمونهم].

<sup>(</sup>٢) اضافة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [كتاب] ، وتقدم الكلام عنه ص١٩٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب شجرة اليقين للداعي القرمطي عبدان ص٥١ وما بعدها.

لا يكون له صبوت الا بقارع يقرعه فيحن عند ذلك كأنه صبوت، كالإناء من الصفر وغيره، ولا يكون هذا الإبقارع يقرعه ومقروع بخلاف الأول فإنه يكون بلا قارع، لأنه حيوان وهذا جماد.

قال هذا الشيخ: والأبالسة من الإنس بالقوة وهم الذين أخذ عليهم العهود، وارتبوا عن التأويل والحق لأنهم أبلسوا من رحمة الله، يريد بهذا -أيدك الله- من أبغضوا من أصحاب رسول الله علله قال: ولأن كيدهم بالقوة أعظم من كيد الشيطان بالقوة، وبلاؤهم أعظم من بلائه، لأن المستجيب المرتد يظهر من التشنيع على أهل الحق ما لايطيق القشري على عشر عشير منه، -يعني بالقشري الواحد من المسلمين الذي ليس بباطني- من مقالتهم. قال: [واذلك] معف الله كيد الشيطان فقال تعالى: ﴿إن كيد الشيطان كان ضعيفا ﴿")، قال: فلهذا جعل الله سبحانه لكل ناطق من النطقاء السبعة إبليساً وشيطاناً يعانده، ويضل أمته عن الصراط المستقيم. قال: فأول النطقاء أدم عليه السلام، وابليسه عزارئيل وشيطانه قابيل، وبعده نوح عليه السلام، وابليسه النمرود بن كنعان، وشيطانه أبوه آزر، وبعده موسى عليه السلام، وأبليسه فرعون الذي يقال له: الوليد بن مصعب، وشيطانه هامان، وبعده عيسى عليه السلام، وإبليسه يهود، وشيطانه فيافيا، وبعده محمد تلك وإبليسه عمر بن الخطاب، وشيطانه أبو جهل بن هشام(").

 <sup>(</sup>١) في الأصل: [وذلك] وفي (ر): [ذلك].

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٦ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: [يام] وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) لم أجده في كتاب شجرة اليقين، ولعلم من أحد الكتابين المذكورين أنفاً، كما سبق التنبيه على ذلك

قال صاحب الكتاب: وليس عمر رضى الله عنه.

ساق هذا الزنديق الكلام من أوله، قال الجاهل عن الحق وطريقه: ولهذا قال رسول الله على : «اللهم أعز الاسلام بأحد الرجلين، إما بعمر بن الخطاب، وإما بأبي جهل بن هشام «"، أي: اللهم أهلك أحدهما ليعز الاسلام، فاستجاب له ذلك في أبي جهل بن هشام، أهلكه على يد أضعف الناس عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، كاتبه، قال: ومن زعم أن معنى الدعاء، اللهم أعز الاسلام بعمر بن الخطاب، أو بأبي جهل بن هشام انه [٧١٧/ب] باسلام أحدهما فقد أخطأ. قال: وأما القائم الذي هو صاحب الدور والكشف والمعاد، فإن إبليس وشيطانه عنه معزولين، لأنه [المُد] إلى التأبيد، ولهذا أنظر الله تعالى إبليس أدم عليه السلام من بين ابالسة من بعده إلى وقته، لأنه يقول: ﴿إنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم فيام، والوقت المعلوم قيامة هذا القائم الذي بقيامه قيام الأشهاد، وجاء وعد الله المؤمنين، وقصرت يده [عن] (الإضرار بهم، ويقر على نفسه يومئذ بالكفر، ويقول ما حكاه الله عنهم: ﴿وقال الشيطان لما قني الأمر ان الله وعد كم وعد ألحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان أي عليكم الشيطان لما قني الأمر ان الله وعد كم وعد ألحق وعد تكم فاخلفتكم وما كان أي عليكم

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن أبن عمر رضي الله عثهما ولفظه: «اللهم أعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب- وفي الترمذي-: قال وكان أحبهما اليه عمر».

مسند الإمام أحمد ١٩٥/، وسنن الترمذي ٥/٦٧ه كتاب المناقب باب (١٨) ح١٦٨١.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [الحمد].

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٢٧، ٢٨ من سورة الحجر و ٨٠، ٨١ من سورة ص.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [على].

من سلطان (١) ، أى قصرت يدي عنكم، فلا سلطان لي عليكم في هذا الدور.

قال صاحب الكتاب: هذا كلام يضحك منه الصبيان والمجانين كيف العقلاء [والبالغون] ?! لأنه كلام بين الفساد، لأنه لو قيل لهذا الشيخ: أخبرنا عن الأبالسة والشياطين الذين ذكرت أنهم مع كل نبي من لدن أدم الى محمد على أ [أكان] كل نبي منهم يستوزر إبليسه كما استوزر نبينا محمد الله عمر بن الخطاب الذي ذكرتم أنه إبليسه، ويستشيره برأيه، ويتزوج ابنته، ويعطيه من غنيمته سهمه، ويكون الخليفة بعده، المقبور معه ?، أم يخص الله تعالى بهذا (أ) الأنبياء صلى الله عليهم وسلم، حيث جعل ابليسه معه لا يفارقه دنيا ولا أخرة ?، فبصرونا الله عليهم وسلم عال اسستخلفه ويكون ذلك معنى [نفهمه] (ه) ؟، وجواباً شافياً لا تنفر عنه النفوس؟، ولن يجدوه أبدا، لأن رسول الله عليهم قبل «هكذا نحيا وهكذا نموت وهكذا نبعث (الله عنه، ويده اليمنى على أبي بكر رضي الله عنه، ويده الشمال على عمر، وقال: «هكذا نحيا وهكذا نموت وهكذا نبعث (")،

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [البالغين].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [كان].

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل و (ر) ، ولعل في الكلام نقصاً وتتمه أن يقال: (أم يخص الله نبيه محمداً على نون الأنبياء...).

<sup>(</sup>a) في الأصل و (c) : [تفهمه] .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الإمام أحمد في قضائل الصحابة ١٠٤/، ١٦٤، ٢٠٢، عن ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه : «دخل النبي ﷺ المسجد وابو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة». وفي سنده سعيد بن مسلمة، قال عنه ابن معين: ليس بشئ، وقال البخاري: ضعيف، انظر ميزان الاعتدال ١٠٨٨/.

ولم أجد حديثاً بهذا اللغظ الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى.

وفي صحيح البخاري ٤٢/٧ كتاب فضائل الصحابة ح٢٦٨٥ عن علي رضي الله تعالى عنه يوم مات عمر قال: «وحسبت أني كثيراً أسمع من النبي عليه يقول: ذهبت أنا وأبوبكر وعمر، ودخلت أنا وأبوبكر وعمر، وخرجت أنا وأبوبكر وعمر».

وأنتم تقولون بخلافه، أن ابليسه لا يفارقه حياً ولا ميتاً، تباً لكم، وسحقاً لرأيكم، فما أسخفه وأبرده، [ألا](() ترون أيضاً قوله ﷺ حيث قال: «إن الله أختارني، واختار لي أصحابي، وجعل منهم أنصاراً وأصهاراً، فمن سبهم فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين، لا يقبل الله لهم صرفاً ولا عدلاً »(() أي لا يقبل منه فريضة ولا نافلة.

فإذا كان الله تعالى قد أختارهم له عليه السلام، وأنتم تقولون بخلافه، بل هم أبالسة، فما الحيلة فيمن هذا رأيه؟!

فانظروا -عافاكم الله- فضيحة بدعتكم، وشنيعة مقالتكم هذه، [أيكون] عمر إبليس نبيه على الله عنه رضي إبليس نبيه على وابنته حفصة تحته إنه أم كيف يكون إبليسه وأم كلثوم ابنة على رضي الله عنه زوجته إلى وهل يجوز لعلى رضي الله عنه أن يزوج ابنته من [٢٢٨/أ] ابليس جدها إلى حاشا لله، ما يقول هذا مسلم، فتعجبوا يا أولي الأبصار، وتفسروا يا أولي الأتباب من زندقة هؤلاء. وكيف يكون عمر ابليسه وقد صحبه واستن بسنته وكان الخليفة من بعده، وخطب على منبره، وصلت الصحابة خلفه، وسمعوا قوله، وأخذوا سهامهم من فيئه وغنيمته، ولم يعصوه في أمره ؟ .

فهل كان -عافاك الله- يرون ويعملون بضده، وفيهم السادات والأنجاد<sup>(٥)</sup> ولا

<sup>(</sup>١) في (ر): [٢].

 <sup>(</sup>۲) المستدرك للحاكم ٦٣٢/٣ وصححه ، ووافقه الذهبي ، وكنز العمال ٢٩/١١ه وأورده ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص٠٠٠، والشوكائي في در السحابه ص١٠٤.

<sup>(</sup>٣) نمي الأصل و (ر) : [يكون] .

<sup>(</sup>٤) كلهم عن عويم بن ساعدة.

<sup>(</sup>٥) الأنجاد : جمع نجد، ومعناه: الشجاع الماضي فيما يعجز عنه غيره. انظر : لسان العرب مادة «نجد».

يقول بهذا الا جاهل ومعاند، وهم السادة القادة، والأثمة المخصوصون بالعقل والحجا، [والمأمونون] (١) على الغصل والقضاء؟ فإن زعمتم أن [مبايعتهم] (١) له كانت خوفاً منه في حياته، فما بالهم -عافاكم الله من ظلمة الجهل - دفنوه مع نبيهم لله بعد وفاته؟! سبحان الله ما أشنع اسباب هذه المقالة وأبرد زخاريفها، لأنه رحمه الله بضد ما ذكروه به، فكيف يكون -عافاكم الله - ابليسه وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول كان والله عمر حصناً للاسلام يدخل الناس فيه، والله ما صلينا ظاهرين حتى أسلم عمر (١)، وكيف عمر ابليسه وبعض يروي أنه رأى عبدالله بن [حسن] (١) بن حسن بن علي رضي الله عنه يمسح على خفيه، فقال له: أتمسح على خفيك؟ فقال: نعم، قد مسح عمر بن الخطاب رضي الله عنه على خفيه، ومن جعل عمر رضي الله عنه بينه وبين الله تعالى فقد استوثق.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [المأمون].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [مبايعته] .

<sup>(</sup>٢) فضائل الصحابة ٢٧٨/١ ح ٣٧٠ وافظه: دما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب، فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صلى عند الكعبة، وصلينا معه».

وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «مازلنا أعزة منذ أسلم عمر». صحيح البخارى بشرحه ٢/٧٤، كتاب فضائل الصحابة باب (٦) ح٣٦٨٤.

<sup>(</sup>٤) في الأميل و (ر): [مسين].

وهو عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني أبومحمد ، ثقة جليل القدر ، مات أوائل سنة خمس وأربعين، وعمره خمس وسبعون سنة.

انظر: الكاشف للذهبي ٢/٧١، والتقريب لابن حجر ١/٩٠٩، وتاريخ بغداد ٢٩١/٩- ٤٣٤.

وليس عبدالله بن حسن يقتدي بابليس جده.

وكيف يكون ابليسه -عافاكم الله- وقد روي عن رسول الله على أنه قال: «الله الله في أصحابي، [لا تتخذوهم] () غرضاً بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أذاهم فقد أذاني، ومن أذاني فقد أذى الله، [ومن أذى الله] ()؛

فما بعد هذا سعة لجاهل عن الحق مائل. وكيف يكون ابليسه [ومالك بن أنس]<sup>(1)</sup> يقول: أتى جبرائيل عليه السلام الى رسول الله ﷺ ذات يوم فقال له: «أقرء عمر السلام وقل له: ان غضبه عز ورضاه عدل (<sup>(0)</sup>)؟.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [لا تتخنينهم] .

<sup>(</sup>Y) مابين القوسين سقط من (ر) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الامام احمد في المسند ٤/٨٤، وفضائل الصحابة ٢/١٤ ح٢، وفيه عبدالرحمن بن زياد، قال عنه ابن معين: لا أعرفه.

انظر : ميزان الاعتدال ٢/١٢٥.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل مراد المصنف رحمه الله تعالى أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>ه) المديث أورده المحب الطبري في الرياش النضرة في مناقب العشرة ٢٣٢/٢، عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «أتاني جبريل فقال: أقرء عمر من ربه السلام، وأعلمه أن رضاه حكم وغضبه عسره.

<sup>(</sup>٢) في (ر): [فكان] .

<sup>(</sup>٧) فضائل الصحابة للإمام احمد ١/٣٤٦ ح٤٩٨. وهو حديث حسن.

[فدخــل]<sup>(1)</sup> عليه النساء من قريش يسائله ويستخبرنه رافعات أصواتهن فوق صوته، إذ أقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن فأذن له، فلما سمعن صوته بادرن الحجاب، فلما دخل وسلم استضحك رسول الله على فقال له: [أضحك]<sup>(1)</sup> الله [٨٢//ب] سنك يا رسول الله [مم]<sup>(1)</sup> ضحكت؟ فقال: ما هو إلا نسوة من قريش دخلن علي ويستخبرنني رافعات اصواتهن فوق صوتي، فلما سمعن صوتك بادرن الحجاب، فقال عمر: اخوات المسلمين، اتهبنني وتَجَرين على رسول الله على ؟ فقالت امرأة منهن: إنك أفظ وأغلظ، فقال رسول الله على عمر وادياً قط أفسلكه]<sup>(1)</sup> الشيطان، (1)

واذا كان رسول الله على يقول هذا، وأنتم تقولون: بل هو [الشيطان]"، فما النواء لمن استحوذ عليه الشيطان، وجعله من حزبه؟ ﴿أُولُكُ حزب الشيطان الا إن حزب الشيطان هـم الخاسرون﴾ (١) ثم كيف يكون عمر ابليسه وسويد بن

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [فدخلن] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [قضحك].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [بما] .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [فيسلك] .

 <sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه الشيخان والإمام احمد في المسئد وفضائل المنحابة بغير اللغظ الذي أورده المصنف.
 انظر: صحيح البخاري بشرحه ١/٧٤ كتاب فضائل المنحابة باب (٦) ح٣٦٨٣.

وصحيح مسلم بشرحه ١٦٤/١، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عمر رضي الله عنه. والمسئد ٧١/١، وفضائل الصحابة ٢٤٤/١ ح٢٠١.

<sup>(</sup>٦) في (ر) : [شيطان] ،

<sup>(</sup>Y) الآية ١٩ من سورة المجادلة.

غفل إلى وعمر وينقصونهما بما ليس فيهما رضي الله [تعالى] عنهما، فمضيت الى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ذلك في أيام خلافته، فلما قضيت من حق السلام قلت له: يا أمير المؤمنين، مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما فيه، ولولا أنهم يرون أنك تضمر مثل الذي أعلنوا ما اجترؤا على ذلك، قال: أعوذ بالله اعوذ بالله، لعن الله من يضمر بهما الا الحسن الجميل، صاحبا رسول الله على وزيراه رضي الله عنهما. ثم قام دامعة عيناه، قابضاً على يدي حتى دخل المسجد فصعد المنبر وجلس عليه متمكناً، قابضاً على لحيته ينظر فيها وهي بيضاء حتى اجتمع له الناس، ثم قام وتشهد وخطب خطبة موجزة ثم قال على إثرها: ما بال قوم يذكرون [سيدي] موريش ورأبري] المسلمين بما أنا عنه منزه، ومنه بريء، أما والذي فلق الصبة وبرأ [النسمة] لا يحبهما الا مؤمن تقي، ولا يبغضهما الا فاجر [شقي] مصبا رسول الله تم على الصدق والوفاء، يأمران وينهيان، ويقضيان ويعاقبان، فما يجاوزان فيما

<sup>(</sup>١) سبويد بن غفلة ، بفتح الغين المعجمة والفاء، أبو أمية الجعفي، ولد عام الغيل، وقدم المدينة حين دفئوا رسول الله علله، وكان مسلماً في حياته، مخضرم ، من كبار التابعين، ثقة إمام زاهد قوام، توفي سنة ثمانين ، وقيل : احدى وثمانين، وعمره مائة وثلاثون تقريباً.

انظر: مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستي ص١٠٠، والكاشف للذهبي ١/٣٢٩، والتقريب لابن حجر ١/٣٤١.

<sup>(</sup>٢) لا توجد في (ر) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) : [سيدا] .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [وأبوا].

<sup>(</sup>a) في الأصل و (c): [النسم].

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [روي] وما أثبت من كتاب تلبيس ابليس لابن الجوزي ص١٠١.

يصنعان رأي رسول الله على ، وهو عنهما راض، والمؤمنون عنهما راضون، أمر رسول الله عليه أبا بكرعلى صلاة المؤمنين فصلى بهم تسعة أيام في حياته، فلما قبض الله تعالى نبيه على ، واختار له ما عنده، ولاه المؤمنون ذلك، [وفوضوا] ١٠) الزكاة إليه، ثم اعطوه البيعة راضين غير مكرهين، وأنا أول من سن ذلك [له] من بنى عبدالمطلب، وهو لذلك كاره، يود أن أحداً منا كفاه، وكان والله خير من بقي، وأرافهم رأفةً وأحسنهم ورعاً، وأقدمهم سناً، سار فينا سبيرة رسول الله علله حتى مضي لسبيله، ثم ولى من بعده عمر رضي الله عنه، بعد أن استأمر المسلمين في هذا، فمنهم من رضى به، ومنهم من كرهه، فكنت فيمن رضى به [١٢٩/أ]، فلم يفارق الدنيا حتى رضى به من كان يكرهه، فأقام الأمر على منهاج النبي عليه وصاحبه رضى الله عنهما، يتبع آثارهما كاتباع الفصيل أثر أمه، لا تأخذه في الله لومة لائم، ثم ضرب بالحق على لسانه، وجعل الصدق [من شأنه] [7]، حتى كنا نظن أن ملكاً ينطق على لسانه، فأعز الله باسلامه الاسلام، وجعل هجرته للدين قواماً، وألقى الله تعالى في قلوب المنافقين الرهبة، وفي قلوب المؤمنين المحبة، شبهه رسول الله على بجبريل، فظا غليظاً على الأعداء، فمن مثلهما رضى الله عنهما، ورزقنا المضى على آثارهما، فمن احبني فليحبهما، ومن لم يحبني فقد ابغضهما، وأنا منه برىء، وأو كنت قد تقدمت اليكم في أمرهما، لعاقبت في هذا أشد العقوبة، ولكن ينبغى [أن لا](1) أعاقب قبل التقدم، فمن ظهر منه هذا اليوم حال فإن عليه ما على

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [وقرض] وما أثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) لا توجد في (ر) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): على من شائه].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [أن].

المفتري، ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيهم محمد عليه ابو بكر ثم عمر ثم الله أعلم بالخير أين هو، اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم. ثم نزل(١).

فيا أيها المخالف الباغض، اذا كان قول النبي على في عمر ما تقدم ذكره، وهذا قول على أيضاً، خالفتموهما، حيث جعلتموه ابليس، فما الحيلة فيكم الا ما قال الله تعالى: ﴿ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ﴾(٢)، عصمنا الله واياكم عن زندقة هؤلاء.

رجع الكلام. أما تأويلهم لدعاء رسول الله على بقوله: «اللهم أعن الاسلام بعمر بن الخطاب، أو بأبي جهل بن هشام» أن المراد فيه هلاك أحدهما ليعز الإسلام لا أنه سأل إسلام أحدهما ليعز الإسلام، فإن هذا تأويل فاسد، لأنه على لو أراد ما تأولوه لسأل هلاكهما، لأن أحدهما ابليسه والآخر شيطانه فكيف يجوز أن يسأل ربه هلاك شيطانه ويبقي إبليسه، يكون الخليفة بعده، والمقبور عنده ما هذا الا إفك عظيم.

فليس الكلام هكذا، وإنما دعا رسول الله الله الله الله الله اللهم أعز دينك باسلام أحد الرجلين، إما بعمر بن الخطاب، وإما بأبي جهل بن هشام»، فسبقت الدعوة لعمر العمر: فجئت إلى رسول لله الله وهو في بيت بمكة، فقرعت الباب، فقيل: من هذا: فقلت: أنا عمر بن الخطاب، فلم يجسر أحد من [الذين] عنده أن

<sup>(</sup>۱) انظر: تلبيس ابليس ص١٠٠ - ١٠١

 <sup>(</sup>۲) الآية ٦٠ من سورة الزمر.
 وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى كاف في الرد على هؤلاء الإسماعيلية الزنادقة، ومن سار في طريقهم.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجمع الزوائد ٩/١٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [الذي].

يفتح الباب لعلمهم بشري عليه، فقال لهم رسول الله على: افتحوا له، فإن يرد الله به [خيراً] (ا) يهديه، قال: ففتحوا لي الباب فدخلت عليه، فأخذ بمجامع قميصي ثم قال لي: اسلم يا ابن الخطاب [٢٩//ب]، اللهم أهده، قال: فقلت: أشهد أن لا اله الا الله، وأنك محمد رسول الله، قال: فكبر المسلمون تكبيرة، فسمعت في طرق مكة، وكانوا] (ا) مستخفين من قبل ذلك، وكان من أسلم منهم ضربوه، قال: فلما أسلمت جئت خالي وقلت له: أما علمت أني اسلمت؟ قال: أو فعلت ذلك؟ قلت: نعم، فدخل بيته وأغلق دوني بابه، ولم [يضربوني] أحد، فقلت: ما هذا شيء، [أرى المسلمين يضربون وأنا لا أضرب] فجئت الحجر، فقلت لرجل من الذين فيه: أعلمت أني قد اسلمت؟ فقال: أو قد أسلمت؟ قلت: نعم، قال: فنادى بأعلى صوته أن عمر قد صبأ، قال: فصاروا إلي فضربتهم وضربوني، فإذا بخالي قد جاء وأجارني منهم، فنكصوا عني ولم يضربوني، فمكثت فإذا المسلمون يضربون، فقلت في نفسي: ما هذا بشيء، [يضربون] وأنا لا اضرب، فجئت خالي وقلت له: جوارك مربود عليك، قال: لا تفعل، فقلت: ما هو الا ذاك قال: فما زلت أضرب وأضرب حتى أظهر الله الاسلم (ا)،

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [وكان].

<sup>(</sup>٣) في (ر): [يضرني].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر) : [أرى المسلمون وأنا لا أضرب] .

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [يضربوني].

 <sup>(</sup>٦) انظر: قضائل الصحابة للإمام احمد ١/٥٨٥ - ٢٨٨، ح٢٧٦، ومجمع الزوائد للهيشمي ١/٥٥، بغير لفظ المسئف.

ولهذا روى أن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قالت قريش: لما أسلم عمر انتصف القوم منا<sup>(۱)</sup>، وهذا القول الصحيح من أن الدعاء ما كان بهلاك أحدهما، بل بإعزاز الاسلام بإسلامه<sup>(۲)</sup>، نسأل الله العصمة والرحمة.



<sup>(</sup>١) الرياض النضرة للمحب الطبري بلفظ: «لما أسلم عمر قال المشركون: انتصف القوم منا».

<sup>(</sup>۲) انظر: مجمع الزوائد ۹/۱۲.

# الباب الخامس عشر في عقائد أهل الأدبان

#### باب

# في عقائد أهل الأديان

قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: قد ذكرت لك -أيدك الله- بعض قصص الفرق المنسوبة الى الاسلام من أهل البدع والأهواء، والحجة منهم على اعتقادهم الفاسد، والحجة عليهم، وكسرت ذلك بما فيه كفاية والحمد لله، وهذا موضع أحببت أن أذكر فيه نيفاً من عقائدنا في أهل الأديان، لتقف عليه إن شاء الله، ثم اتبع ذكر ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة، وبالله الثقه.

اعلم -أيدك الله-أن اليهود فرقتان: ربانيون، [وقراء](۱)، فالربانيون أسلمها حالاً، [لأنهم لا يقولون بالتجسيم](۱)، والقراء [يجسمون](۱)، حتى إنهم قالوا -عليهم لعنة الله-: الههم شيخ أبيض اللحية والرأس(۱)، والقسراء عند الرباني كافر،

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [وقراي] .

وهم والقراؤون، ، فرقة من اليهود، وهي التي تسمى والعنائية، اتباع عنان بن داود، أحد كبار الأحبار . في القرن الثامن الميلادي، ومنازلهم مصر والشام وتركيا والعراق وايران.

انظر: الملل والنحل ١/٥/١، والفصل ١٩٩/، وكتاب تخميل من حرف التوراة والإنجيل لأبي البقاء الهاشمي ص٥٧٥ هامش(٤) تحقيق محمود قدح، وافحام اليهود للمهتدي المفربي ص١٧١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [لأنه لا يقول بالتجسم].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر) : [يجسم] .

<sup>(</sup>٤) انظر سفر دانیال ۱۰-۹/۰

كالباطنية عندنا(۱)، فافترقت هاتان الفرقتان [إحدى](۱) وسبعين فرقة، يطول شرح ذكرها جميعها، [وانفرادها](۱) عن بعضها بعضا، لكنها مجتمعة على شريعة موسى لأكها ، وأن التوراة كتابهم الذي انزل على نبيهم ما فيها تبديل ولا تحويل الى يومنا هذا، كذبوا، بل بدلوا وحرفوا ما الله مجازيهم عليه، وقالوا: بإباحة نكاح بنات الإخوة وبنات الأخوات، لكنهم [لا يُعلمون](۱) به خوفاً من المسلمين، ومن طلق عندهم زوجته أي طلاق كان، حلّت له بعقد نكاح جديد، مالم تتزوج غيره، فأما إن تزوجت وطلقها أو مات عنها، فلا تحل للزوج الأول أبدا، وأما من مات منهم عن امرأة وله أخ نظروا فيه ان كان له ولد منها أو من [۱۳۰/أ] غيرها، لا تحل لأخيه أن يتزوجها أبداً، فيل أن يحله ما لم يكن له ولد منها أو من عيرها، فإنها توقف عليه، ولا يجوز لأحد نكاحها للرأة؛ فإن رغب بها نكحها، وإن كره ذلك خلعت المرأة نفسها منه، وذلك أنها تأخذ نطه من رجله فترمي بها وتتفل في الأرض، فإذا فعلت ذلك حرمت عليه على التأبيد، وحلّت لغيره، وأما من الميراث بينهم فإنه من مات وخلف أباً وأماً وزوجة، فإن المال كان للميت أولاد فائهم كله للأب بعد صداق الزوجة، ولا شيء للأم ، اللهم إلا ان كان الميت أولاد فائهم كله للأب بعد صداق الزوجة، ولا شيء للأم ، اللهم إلا ان كان الميت أولاد فائهم

<sup>(</sup>١) ومن عقائد القرائين أنهم لا يتعدون شرائع التوراة، وما جاء في كتب الأنبياء عليهم السلام، ويتبرؤن من قول الأحبار ويكذبونهم، ويخالفون اليهود في السبت والأعياد، وينهون عن أكل الطير والطباء والسمك والجراد.

انظر: الملل والنحل ١/٥١٨، والفصل ١٩٩/، وتخجيل من حرف التوراة والانجيل ص٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [واحد] .

<sup>(</sup>٢) في (ر): [وانفردها].

<sup>(</sup>٤) في (ر): [لا يعملون] .

يأخذون المال ولا شيء للأب، وإذا مات منهم ميت وله بنين وبنات، فإنه يعزل للبنت الأولى عشر المال، والتي بعدها عشر ما بقي، [والبنت]() الثالثة، عشر ما بقي أيضاً، وهكذا إلى انقضائهن وما بقي قسم بينهن بالسوية، إلا أن يكون أحدهما بكراً لأبيه دون أمه، فإن له سهمين ولأخيه سهماً()، والله أعل بكل شيء.



<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [ولبنت] .

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان للسكسكي ص٨٩- ٩٠.

#### فصـــــل

وأما النصارى فإنهم منسوبون إلى قرية من بلاد الأردن يقال لها: ناصره، حيث كان ابتداء خروجهم منها، وهم يزعمون أنهم على ملة عيسى عليه السلام(١) وكذبوا.

وهم ثلاث فرق: [النسطوريه]<sup>(1)</sup> أصحاب [نسطور]<sup>(1)</sup>، وهم الذين قالوا: إن المسيح عليه السلام قال: إني أنا الله<sup>(1)</sup>. والملكانيه، وهم أصحاب ملكان<sup>(1)</sup>، وتسمى

وهي إحدى فرق النصارى، وينتسبون إلى نسطوريوس، الملقب بالحكيم، المواود سنة ثمانيه وثلاثمائة، وأغلب مساكن هذه الفرقة في الشرق خاصة العراق وايران.

انظر: كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ص ٢٤٠ هامش (٢).

- (٣) في الإصل و (ر): [سنطور] .
- (٤) ولهم عقائد أخرى غير ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، انظر الملل والنحل ٢٢٤/١- ٢٢٥.
  - (٥) قال الشهرستاني في الملل والنحل ٢٢٢٧١ : (أصحاب ملكان الذي ظهر بأرض الروم)،

وقيل: نسبة إلى المذهب الذي اعتنقه ملوك الروم، ومن مذهبهم أن المسيح جوهران، وهو اقنوم واحد، فله طبيعتان ومشيئتان، له بطبيعة اللاهوت مشيئة كمشيئة الأب، وله بطبيعة الناسوت مشيئة كمشيئة ابراهيم وداود، غير أنه في اقنوم واحد، أي شخص واحد، وقد اختلفت هذه الفرقة وانشقت إلى قسمين:

شرقية: وهم الأرثوذكس،

وغربية: وهم الكاثوليك.

انظر : نفس المصدر ، وكتاب موجز تاريخ المسيحية للقمص يسطس الدويري.

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان للسكسكي ص١١-٩٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [السنطورية].

أيضاً [النقوبية]\(^\)، زعم هؤلاء أن الآلهة ثلاثة، ظهر اثنان وبطن واحد. واليعقوبية، وهم أصحاب يعقوب\(^\)، زعم هؤلاء أن الله هو المسيح ابن مريم\(^\)، فافترق النصارى على [اثنتين]\(^\) وسبعين فرقة، يطول شرحها، لكنهم أيضاً قالوا في أول شريعتهم: نحن نؤمن بالله خالق ما يرى وما لا يرى، ثم لم يلبشوا أن نقضوا ذلك، وقالوا: المسيح خالق غير مخلوق، ثم بدأ لهم أيضاً عن ذلك فقالوا: هو ابن الله، كما قالت اليهود: عزير ابن الله، ولهذا إذا أرادوا أن يكتبوا كتاباً، قالوا في أوله: باسم الأب والابن [وروح]\(^\) القدس، وهم يعبدون الصلبان، هذا هو ما أجمعوا عليه.

وأما الذي انفردوا به؛ فإن فريقاً منهم قال: ان الله لما رأى أن الشيطان قد علا شأنه، وعجل أمره، وعجزت الأنبياء عن مناوأته، [وجه]<sup>(1)</sup> ابناً له أزلياً قديماً منفرداً، يخلق الضلائق كلها، فدخل في بطن أمرأة، ثم ولد منها ونشا، وناهض الشيطان، فأخذه الشيطان فقتله ثم صلبه بين يدي شرذمة من إخوانه، بل المقتول هيكل هذا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، وإملها [النيقية] نسبة إلى نيقية مدينة صغيرة في آسيا الصغرى، أتيم فيها المجمع الذي تم فيه اقرار مذهب هذه الفرقة.

انظر: كتاب موجز تاريخ المسيحية، وكتاب النصرانية للطهطهاري ص١٢٠.

 <sup>(</sup>۲) يعقرب السروجي، ويسمى البرادعي، ظهر في القرن السادس الميلادي، ودعا إلى هذا المذهب، وكان جريئاً في الدعوة إليه.

انظر: نفس المسرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) انظر: الملل والنحل ١/٥٢٠، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٨٤.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [اثنين] .

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [روح].

<sup>(</sup>٦) في (ر): [وجد].

الابن ومسكنه لأنه صار مع ذلك الإنسان شيئاً واحداً، يأكل ذلك القديم بأكل هذا الإنسان [الحديث]()، ويشرب شربه، وينام نومه، وجاع بجوعه وتردد بتردده، وبال وتغوط [بتغوطه]()، وقتل بقتله، هذا بعض جهالتهم والله أعلم.



<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [لا بحديث] .

<sup>(</sup>٢) لا تعجد في (ر) .

# فصـــل

ومن أهل [ ١٣٠/ب] الأديان بزعمهم قوم يقال لهم: الصابئون، زعموا أن الزبور كتابهم، وهو مواعظ بلا أحكام شريعة، وقيل: إنهم كانوا من النصارى فمالوا إلى المجوسية(١)، كما مال ماني(١) وديصان(١)، وكانوا من غلاتهم، وماني هذا هو الذي قال في بدُو كلامه: إن الله قديم عزيز، لا يشبهه شيء، ثم لم يلبث أن قال: الظلمة قديمة، وإن الله مقهور، وإن حزبه مأسورون، فأبطل بهذا ما تقدم من قوله، سبحان الله ما أحلمه.



<sup>(</sup>۱) انظر: عقيدة الصابئة في كتاب الملل والنحل ٢٠٠/١، وكتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٩٠، وكتاب البرهان ص٩٠- ٩٢.

 <sup>(</sup>٢) ماني بن قاتك الحكيم، تنسب إليه المانوية، كان رجالاً نقاشاً خفيف اليد، ظهر في زمن سابور بن أردشير، وادعى النبوة، وقال: إن للعالم أصلين: ثور، وظلمة.

انظر: الملل والنحل ٢٤٤/١، واعتقادات قرق المسلمين والمشركين ص٨٨.

 <sup>(</sup>٣) سمي ديصان باسم نهر ولد عليه، وهو قبل ماني، والمذهبان قريبان من بعضهما.
 انظر : الفهرست لابن النديم ص٤٧٤.

#### فصل

ومن أهل الأديان: السامريّ\()، أصحاب السامري، صاحب العجل الذي ذكره الله تعالى لموسى عليه السلام قال: ﴿ فَإِنَا قَدَ فَتَنَا قُومِكُ مِن بِعِدُكُ وأَصْلِهم الله تعالى لموسى عليه السلام قال: ﴿ فَإِنَا قَدَ فَتَنَا قُومِكُ مِن بِعِدُكُ وأَصْلِهم السامريّ ﴾ () وكان هؤلاء السامريّة في أرض فلسطين والأردن فعالجهم ابو عبيدة بن الجراح على جزية رؤوسهم، [وأطعمهم] () أرضهم، فوضع يزيد بن معاوية على كل رأس بالغ من رجالهم بفلسطين خمسة دنانير، وعلى [كل] () رأس بالأردن دينارين، فلما كان في زمان المتوكل شكوا ضعفهم فأعادهم الى ثلاثة دنانير، والله أعلم،



 <sup>(</sup>١) نسبة إلى السامرة ، مدينة قديمة ، قامت مكانها مدينة نابلس التي يعتقدون أنها القدس، وتبعد عن
 القدس ثمانية عشر ميلاً، ولا يعرفون حرمة لبيت المقدس ولا يعظمونه ،

انظر: القصل ١/٨٨.

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٥ من سورة مله.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل الصواب : [فأعطاهم] .

<sup>(</sup>٤) من (ر) .

<sup>(</sup>ه) انظر: البرهان ص٠٩٠

ولهم عقائد أخرى منها: أنهم لا يؤمنون بنبي غير موسى وهارون، ولا بكتاب غير التوراة، ولا يقربن بالبعث، وقد افترقوا عدة فرق لكل منها عقيدتها:

انظر: الملل والنحل ١/٨١١- ٢١٩، والقصل ١/٨٨، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٨٦.

# فص\_ل

ومن أهل الأديان أيضاً بزعمهم بن قوم يقال لهم: المجوس (١)، كان أول بُدُو مذهبهم في زمان شريعة موسى عليه السلام، وهم يقولون بخالقين كما [قال] (١) الصابئون، تعالى الله أن يكون معه إله غيره، وهم يعبدون النار، قالوا: لأنها أعظم شيء في الدنيا ويسجدون للشمس أذا طلعت (١)، ولهذا قال بعضهم شعراً:

كمثل العير حي على الفلاح ولست باكل لحم الأضاحي إلى بطحاء مكة بالنجاح واسجد عند منبلج الصباح(٠)

ولست بقائم أبداً أندادي ولست بصائم رمضان طوعاً ولست إبزاجر عيسا]<sup>1)</sup> زمولا ولكن سوف اشربها شمولا

- (۱) المجوس: هم القائلون: إن للعالم أصلين اثنين مدبرين قديمين، يقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد، ويسمون أحدهما النور، والآخر الظلمة، ويسمونها الدين الأكبر والملة المظمى. لنظر: الملل والنحل ٢٣٠/١ و ٢٣٠ .
  - (٢) في الأصل و (ر) : [قالت] .
  - (٢) انظر: البرهان للسكسكي ص٩١٠.
  - (٤) في الأصل و (ر): [بسائر عيسى] وما أثبت من الديوان.
    - (o) هذه الأبيات للأخطل وهي في الديوان:

واست بأكل لحم الأضاحيي إلى بطحاء مكة للنجياح مي على الفيلي المسجد عند منبلج الصبياح

واست بصائم رمضان طوع والمست بزاجر عيسا "بك وراً واست بزاجر عيسا "بك والمست بقائم كالعير يدء ولا والكني سأشربها شمولا ولا مدوان الأخطل ٢٥٧- ٥٥٧- ٥٥٧.

وينكرون نبوة أدم ونوح عليهما السلام، ويقولون: لم يرسل الله تعالى من الأنبياء الا نبياً، ولا ندري من هو(۱)؟ قال بعضهم: بل اسمه حم، فأما الأكثر منهم فإنهم يقولون: بل هو: [زردشت](۱)، يقول: إنه اسم معبودهم [أو رمزد](۱) قديم رحيم تام العدل والقوة، ثم لم يلبث أن يصفه بما يوصف به عجزة الجهال، بأن قال: إن الشيطان يولد من فكرته، وإن الله تعالى يعجز عن إيصاله فيقص ما أصله [زردشت](۱) هذا هو الذي شرع لهم التوضي بأبوال البقر، وغشيان الأمهات، وعبادة النيران(۱)، منها بيت نار كانت في مدينة يقال لها: الشيز(۱)، لعظيم من عظمائهم يقال له: أذرخش، وكان مبجلاً عند المجوس، حتى إنه اذا ملك الملك زاره من المدائن

وقد منع الخليفة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى الأخطل من الدخول عليه مع عدد من الشعراء، وذكر أساته عده.

انظر: كتاب سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي ص٢٤٤. والمعلوم أن الأخطل تصراني، ولا أدري كيف نسبه المصنف إلى المجرسية، ولعله -والله أعلم- لقوله في آخر الأبيات التي ذكرها (وأسجد عند منبلج الصباح)، والمجوس يسجدون للشمس كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان ص١٩.

وقد افترقوا عدة فرق لكل منها عقيدتها وكفرها وضلالها.

انظر: الملل والنحل ١/٢٢٢ وما بعدها،

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) : [دروريشت].

وهو زردشت بن يورشب، أبوه من أذربيجان، وأمه من الري اسمها دغنوية.

انظر: نقس المصدر ١/٢٣٦.

 <sup>(</sup>٣) قي الأصل و (ر): [هرمز].
 انظر: الملل والنحل ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب تلبيس ابليس ص٥٧ - ٧٦، والبرهان ص١٩.

 <sup>(</sup>٥) الشيز: بكسر الشين المعجمة، وسكون الياء، وزاي بعدها: ناحية بأذربيجان فتحها المغيرة بن شعبة صلحاً، ومنها زرادشت نبي المجوس، وبها نار (أذرخش).

معجم البلدان ٢/٢٨٢- ١٨٤.

ماشياً اكراماً له (الله أعلم.

ومن علماء المجوس وغلاتهم أيضاً مزدك<sup>(7)</sup> [وبواص]<sup>7)</sup>، فأما مزدك فهو الذي قسله كسرى [١٣٨/أ] أنو شروان حيث لم يدع إلى إبراهيم عليه السلام بل [زردشت]<sup>(1)</sup> ومن علمائهم أيضاً [أفريدون]<sup>(1)</sup> وكان هذا صاحب خدع ومخاريق وكهانة، وكان يدّعى أنه يوحى اليه، وكان في أيام أبي مسلم [الخراساني]<sup>(1)</sup>، صاحب الدولة العباسية، فدعاه ذات يوم إلى الاسلام فأجابه إليه وأسلم متظاهراً به خوفاً

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان.

 <sup>(</sup>٢) مزدك بن نامدان، ظهر في أيام قباذ بن فيروز، والد أنوشروان، ادعى النبوة، وأظهر الإباهية، وقتله انوشروان.

انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٨٩.

<sup>(</sup>٢) لا توجد في (ر): ، وهو الذي كان يسمى في اليهودية (شاؤل) ولم تثبت رؤيته المسيح عليه السلام، كان أول أمره عدواً لاتباع المسيح، ثم تصول بعد رفع المسيح وزعم أنه رأه وأمره باتباعه وتبليغ رسالته، فصار من اكبر دعاتها، وأول من أسس النصرانية المنحرفة، وقال بالتثليث وتاليه المسيح وأنه ابن الله.

انظر : كتاب المسيحية نشأتها وتطورها ، اجنيير ص٦٧- ١١١، فهو نصراني وليس مجوسياً كما ذكر المصنف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [درونشت].

 <sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر): [قريد] وهو من ملوك فارس، قيل: إنه أول من نقل عبادة الذار إلى خراسان.
 انظر: مروج الذهب ٢/٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [الخولاني] وهو خطأ بدليل قول المصنف عنه: مسلحب النولة العباسية، فهو الخراساني: عبدالرحمن بن مسلم، مؤسس الدولة العباسية، كان فاتكاً شجاعاً، ذا رأي وعقل وتدبير وحزم، قتله ابو جعفر المنصور بالمدائن سنة سبع وثلاثين ومائة وعمره سبع وثلاثون سنة.

انظر : تاريخ بغداد ١٠/ ٢٧٠، والأعلام ١١٢/٤.

منه، وكان مبطناً لكفره مصراً عليه، يضادع أبا مسلم ويخادعه أيضا [أبو](١) مسلم، فبان له فيما بعد اصراره على كفره فأمر بقتله(١) فتولى ذلك مسلم بن محمد الطائي(١) فقتله، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [أبا] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل زيادة كلمة : [والله] بعد قوله : [بقتله]، ولا توجد في (ر).

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة .

# فصـــل

وأما الفلاسفة: فإن بعضهم قال: إن الله تعالى [جوهر](()، وقال بعضهم بل هو علة لكل شيء، فأثبتوا الشيء معلولا، والله تعالى ان يكون جوهراً أو علة لشيء، لأن الجوهر ينقسم الى الجسم والروح، وهو بائن منهما، ومن كل شيء، لأنه يقول: ولاس كمثله شيء ها()، ومنهم من سماه طبيعه، وقال آخرون: بل نفساً، وذهب بعضهم إلى أنه ظلمه، وآخرون الى أنه نور وظلمة. والكل على خطأ، لأنه ليس كمثله شيء، والسبب الذي ألجأهم الى القول بما قالوه، أنهم وضعوا لمذاهبهم قوانين ومقدمات، والسبب الذي أفعال العالم الطبيعى وقووه، وتعمقوا فيما لم يجنوا له أصلاً، وأصلوا وشرحوا على أفعال العالم الطبيعى وقووه، وتعمقوا فيما لم يجنوا له أصلاً، وأصلوا شيئاً لم يجنوا له فرعاً، والذي أفسدوه أكثر مما أصلحوه، لأنهم شرحوا عن افعال العالم الطبيعي، ونظروا استحالاته، فلم يصلح عندهم له كون ولا صانع، ولا يثبت عدهم الباري سبحانه أينية موجودة على الإطلاق، فعانوا يقولون بالظن والحساب ان كان هذا العالم مصنوعاً فإن صانعه لم يسبقه، ولم يتأخر كون العالم عن وجود موجده، بل العالم وإن كان مصنوعاً، فإنه من الصانع [كالإسخان](()) من النار، موجده، بل العالم وإن كان مصنوعاً، فإنه من الصانع [كالإسخان](()) من النار، والضوء [من الضوء](من الموء)(ما أله التوحيد أم لم يصح، مع إقرارهم أن

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) : [جوهرة] .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١ من سورة الشورى،

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الإسمان].

<sup>(</sup>٤) لا توجد في (ر) .

العالم مصنوع قديم، وهذا تعطيل ظاهر نسال الله العصمة(١).

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله علله بعث إلى عظيم من عظماء المشركين رسولاً يدعوه الى الله تعالى، فلما بلغه ذلك وأعلمه [قال: أخبرني عن إلهك هذا أهو من فضة أم من ذهب أم من نحاس؟ فاستعظم ذلك]<sup>(7)</sup> الرسول ورجع الى رسول الله علله وأخبره بذلك واعلمه بمقالته، فقال له: ارجع اليه وادعه، فوجده قد أصابته صاعقه، فعاد إلى النبي عليه وقد نزل ﴿وهم يجادلون في الله وهو شديد الحاله ()) هذا قول الفلاسفة .



<sup>(</sup>١) انظر الكلام عن عقائدهم الباطلة في تلبيس ابليس ص٥٥ وما بعدها،

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين لا يوجد في (ر) ،

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣ من سورة الرعد.

وانظر هذه المعجزه في دلائل النبوة للبيهقي ٢٨٣/٦.

## فصــــل

وأما أهل الأوثان: فإنهم سنوا في جهالتهم سنناً منها: البحيرة والسائية والحام ونصب الأصنام والاستقسام بالأزلام، وقداح الميسر، وجواز نكاح امرأة الأب بعد موته، والطواف لكل من حج بالبيت [صرورة](() عريانا، وما شابه ذلك من أعمالهم الشنيعة، فكان أول من سنّ [١٣٨/ب] لهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونصب الأزلام عمرو بن لحي الخزاعي(() في وقته، فاستمر ذلك إلى أن جاء الله سبحانه وتعالى بالاسلام.

والبحيرة من الإبل التى تنتج خمسة أبطن، فإذا كان ذلك منها، عمدوا الى الخامس ما لم يكن ذكراً، فيشقوا أذنه ويتركوه على حاله لا يجز له وبر، ولا يذكرون اسم الله عليه عند الركوب أو الحمل، ويجعلون ألبانها للرجال والنساء، فإذا ماتت اشترك بأكلها الرجال والنساء.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر) :[ضرورة] بالضاد المعجمة ، وسيأتي التنبيه عليها وبيان معناها ص٧٦١.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي، من قحطان، كنيته أبو شامة وفي نسبه خلاف شديد، وهو أول من غير دين إسماعيل، ودعا العرب إلى عبادة الأوثان، نقل الأصنام إلى جزيرة العرب من البلقاء بالأردن.

انظر الأعلام ٥/٧٥٧.

وقد قال فيه رسول الله على: «رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيّب السوائب».

صحيح البخاري بشرحه ٢/٧٤ه كتاب المناقب، باب (٩) ح ٢٥٢١.

وأما السائبة: فهو، ان الواحد كان يسيب آلهته ما شاء من ماشية وغيرها، 
شيكون ذلك [حراماً]() أبداً للرجال دون النساء، فإن كانت من الأنعام فماتت 
اشترك في أكلها [الرجال]() والنساء. وأما الوصيلة: فإنهم كانوا يعمدون إلى 
الشاة التي تضع [سبعة]() أبطن، فينظرون الى السابع، فإن خرج أنثى لم ينتفع 
النساء منه بشيء، بل للرجال، فإذا ماتت اشترك في أكلها الرجال والنساء، وإن 
خرج ذكراً ذبحوه وأكلوه جميعاً، وإن خرج ذكراً وأنثى قالوا: وصلت [أخاها]()، 
وتركوهما من الذبح، وكان منافعهما للرجال دون النساء، فإذا ماتت اشتركوا 
في أكلها.

وأما الحام فإنه الفحل من الإبل الذي يدركه أولاد أولاد أولاده، فيصدر ولده جداً، فبإذا كان كذلك قالوا: حمى ظهره من الحمل والركوب، ولم يمنع من الماء والمرعى، فإذا مات اشترك في أكله الرجال والنساء، هذا في أهل الوير، فأبطل الله تعالى ذلك كله بقوله تعالى: ﴿ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون ﴿ ().

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [حرام].

<sup>(</sup>٢) لا توجد في (ر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [سبع].

<sup>(</sup>٤) في الأصل ق (ر): [أخاه].

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠٢ من سورة المائدة.

وما ذكره المسنف رحمه الله تعالى في معني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ١٠٧/٣ - ١٠٨ وهو أحد الأقوال في معناها.

وأما أهل الحرث، فإنهم كانوا اذا زرعوا زرعاً وغرسوا غرساً خطوا في وسطه خطأ فقسموه [فأسروا، قالوا] (): ما دون هذا الخط لآلهتنا، وما وراءه لله تعالى خطأ فقسموه إفأسروا، قالوا] (): ما دون هذا الخط لآلهتنا، وما وراءه لله تعالى فيهم: ﴿وجعلوه الشيء مما جعلوه لآلهتهم ربوه، وقالوا: هو فقير إن ، فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿وجعلوه لله مما أخسرت والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون () وأما الذي سنوا من الاستقسام بالأزلام، فإن هذا عمرو بن لحي أيضاً لما أتى [بهبل] () من أرض الجزيرة من موضع يقال له هيت ()، وكان هذا الصنم [كما] () زعموا من عقيق في جوف الكعبة، عن يمين الداخل، فعظمته قريش في

45.4

وهناك قول آخر أورده ابن كثير أيضاً، وهو في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: (البحيرة: التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لألهتهم فلا يحمل عليها شي»، والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بانش، ثم تثني بعدها بأنثى، وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، والحام: فحل الإبل، يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه وَدَعُوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسعوه الحامى).

صحيح البخاري بشرحه ٨/٢٨٣ كتاب التفسير باب (١٣) ح ٢٦٢٣.

<sup>(</sup>١) في (ر): [ناس وقالوا].

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر)، وصحة الكلام: (وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله فاختلط
بالذي جعلوه للوثن قالوا: هذا فقير، ولم يردوه الى ما جعلوه لله).

انظر تفسير ابن كثير ١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣٦ من سورة الأنعام.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [إلى هبل].

<sup>(</sup>٥) تقدم التعريف بها ص٧١٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [مما].

وقتها، حتى جعلته أعظم أصنامهم، فكان القادم منهم اذا قدم من سفره طاف بالبيت ثم أتاه وتمسح به وحلق رأسه عنده (()) وراح الى بيته وأهله، من تعظيمهم له جعلوا عنده سبعة [قداح]() فيها [/١٣٢]] كتاب لا يختلفون فيه، أو يشكون فيه ويسألون عن مكتوب في أحدهم [المعتل]()، وفي آخر نعم، وفي آخر لا، وفي آخر من منكم، وفي آخر من غيركم، وفي آخر حفر المياه، وفي آخر ملصق، فيضرب بها لأي ذلك كان، فمهما خرج عليه عملوا به ()، حتى إن أحدهم إذا أراد [سفرأ]() وخرج له القداح السذي فيه نعم، وكان كارها السفر، سار قليلاً ثم رجع، لئلا يخالف ما خرج.

وأما الميسر: فإنه كان يجتمع الجماعة منهم فيشرون جزوراً بينهم، ثم ينحرونه ويفصلونه عشرة أجزاء الا الرأس والفراسن(۱)، فإنها للجزار، ثم [يؤتي] المرصه،

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ مكة الأزرقي ١١٧//١.

<sup>(</sup>۲) في (ر) : [أقداح].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر)، ولعله: [العقل] كما في أخبار مكة للأزرقي ١/٧١/، قال: (كل قدح منها فيه كتاب، قدح فيه (العقل)، إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة عليهم ...).
ومعنى العقل: الدية.

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ٢٧٨/٢.

<sup>(£)</sup> انظر أخبار مكه نفس الموضع.

<sup>(</sup>ه) في (ر) : [سفر].

الفراسن: جمع فرسن، وهو عظم قليل اللحم، وهو خف البعير، كالحافر للدابة، وقد يستمار للشاة فيقال: فرسن شاة.

النهاية في غريب المديث والأثر ٢/٢٩/٢.

<sup>(</sup>٧) في (ر): [يأتي]،

وهو رجل مثاله لم يأكل لحماً قط بثمن ويؤتى بالقداح، وهو أحد عشر قدحاً، سبعة منها لأهلها فيها حظ إن قارب، وعلى أهلها [غن]() ان جانب من جزور آخر بقدر ما لها من الحظ إذ فاز، فما خرج منها عملوا به، وأربعة منها لا حظ إن قارب، ولا غرم عليها إن جانب، بل تنتقل القداح لا غير()، فهذه سنتهم فيما تقدم.

وأما سنتهم في نصب الأزلام [التي] "عبدوها من دون الله تعالى، فإنهم نصبوا هبلاً في جوف الكعبة كما تقدم ذكره، فكسره النبي الله يوم فتح مكة مع الأصنام، وكانت ثلاثمائة وستين صنماً، أو ما النبي الله بقضيبه فتساقطت على ظهورها، ونادى مناديه يومئذ: (من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يتركن في بيته صنماً إلا كسره [أو حرقه] ")، وثمنه حرام)، ثم نصبوا صنمين أيضاً على الصفا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، ولطها: [غين].

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرطبي ٢/٢٥ - ٥٣.

وقد أورد الميسر أكثر من معنى، منها: أنه قمار العرب بالأزلام، ومنها! ما روي عن عدد من الصحابة والتابعين، أنه كل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، ومنها: أنه الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، كما ذكر المصنف، ولعل معنى الميسر يشمل هذه المعاني جميعاً.

وانظر فتح الباري ٢٧٧/٨، وفيه أن قداح الميسر عشرة، سبعة مخطعة، وثلاثة غفل، وعند المصنف أنها أحد عشر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الذي].

<sup>(</sup>٤) في (ر): [بحرقه].

والمروة، يقال لأحدهما: إساف والآخر نائلة(۱)، قيل: إنهما كانا رجلاً وامرأة في زمان جرهم، [فزنيا](۱) في جوف الكعبة، [فمسخا](۱) حجرين، ونصبوهما في وقتهما ذلك على الصفا والمروة، ليكونا معتبراً لمن يراهما فينزجر عن فعل[مثليهما](۱)، فطال عليهما الزمان حتى اندرس خبرهما، وجاء قوم بعد ذلك لم يعلموا قصتهما، وقع عليهما الزمان حتى اندرس خبرهما، وجاء قوم بعد ذلك لم يعلموا قصتهما، وقع إعندهم](۱) [أنهما](۱) صنمان وضعا [للعبادة](۱)، فكان كل من طاف بالبيت تمسح بهما، فأقاما على ذلك إلى أن حوّلهما قصي بن كلاب(۱)، فجعل اسافاً ملصقاً بالكعبة، ونائلة على زمزم، فكان [مكان](۱) الطائف منهم إذا طاف بدأ عند طواف باستلام إساف، فإذا فرغ ختم طوافه باستلام نائله، وكان هذان الصنمان لقريش على والأحابيش، قوم من العرب، كانوا [تحالفوا](۱) على فتنة كانت بينهم وبين قريش على

<sup>(</sup>١) هما: إساف بن بغنى، وبائلة بنت دبك. انظر السيرة النبوية لابن هشام ١/٨٨. وقال الأزرقى: هما: اساف بن عمرو، وبائلة بنت سهيل، من جرهم.

انظر تاریخ مکه ۱۲۲/۱.

وقيل: غير ذلك.

<sup>(</sup>٢) لا توجد في الأصل و (ر)، وأثبتها من تاريخ مكه ١٢٢/١، والسياق يقتضي اثباتها.

<sup>(</sup>٣) في (ر)، [نسخاً].

<sup>(</sup>٤) في (ر): [مثلهما].

<sup>(</sup>a) في الأصل و (ر): [عندهما].

<sup>(</sup>٦) أضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر) : [ للعباد ]

<sup>(</sup>٨) قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، سيد قريش في عصره، والأب الضامس في النسب النبوي، سمي قصياً لبعده عن دار قومه، واسمه (زيد) عند الأكثر، هدم الكعبة وجدد بناحها. مات بمكة ودفن بالحجون. الأعلام ٢/٦٦ ،

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل و (ر) ، والأولى حذفها.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر): [تخالفها] بالخاء المعجمة.

جبل يقال له: الحبشي فغلب عليهم اسمه (۱)، ونصبوا أيضاً صنما بين مكة واليمن، يقال له: نو الخلصة، نصبه عمرو بن لحي، تعبده بجيلة وخثعم والحرث بن كعب وحرم وزبيد والغوث وبنو هلال بن عامر، وكانوا حجابه (۱)، ونصبوا أيضاً صنماً على ساحل البحر مما يلي قديد، يقال له: مناة تعبده غسان والأوس والخزرج [۲۳۱/ب] ومن دان بدينه (۱۹، وأما اللات: فروي عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رجلاً كان فيما مضى يقعد على صخرة لثقيف بالطائف يبيع عليه السمن من الحاج اذا اجتازوا به، ليلت به سويقهم، فكانت تُسمى صخرة اللات، فلما مات هذا الرجل، قال لهم عمرو بن لحي الخزاعي، إن اللات كان ربكم [وإنه] دخل في هذه الصخرة (۱ لهم عمرو بن لحي الخزاعي، إن اللات كان ربكم [وإنه] دخل في هذه الصخرة (۱ لهم عمرو بن لحي الخزاعي، إن اللات كان ربكم [وإنه] لله عليه المنياب، يضاهئون به فصدقوه ونصبوها صنما يعبدونه، وتركوها في بيت وستروه بالثياب، يضاهئون به الكعبة، إلى أن جاء الله تعالى بالاسلام، فأمر رسول الله عليه المفيرة بن شعبة بهدمها، فخرج نساء ثقيف حسراء يبكين عليها ويقلن: ألا ابكين ذار فاع، اسلمها بهدمها، فخرج نساء ثقيف حسراء يبكين عليها ويقلن: ألا ابكين ذار فاع، اسلمها

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ مکه ۱/۱۱۸.

 <sup>(</sup>۲) انظر السيرة النبوية ۱/۱۱، قال: (وكان نو الخلصة لدوس وخثم ويجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة).

وكانوا يسمونه (الكعبة اليمانية).

وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه الله عنه أن سول الله عنه الماعة حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخلصة»، ونو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية.

صحيح البخاري بشرحه ٧٦/١٣ كتاب الغتن باب (٢٣) ح ٧١١٦

<sup>(</sup>٣) انظر السيرة النبوية ١٩٠/، وتاريخ مكة ١٢٥/١.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [وإن].

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ مكه ١٢٦١.

البضاع، ولم يحسنوا المصاع(١).

وأما العزى: فإنها كانت شجره بنخلة في بيت، عندها وثن يعبده غطفان [وطي]<sup>(1)</sup> وباهله<sup>(1)</sup>، وكانت قريش تعظمها، فلما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله خلا خالد بن الوليد [بقطع]<sup>(1)</sup> الشجرة وكسر الصنم وتخريب البيت الذي فيه الصنم، فلما سمع القائم [صاحبها]<sup>(1)</sup> بمسير خالد اليها علق سيفه عليها وهو يقول:

ياعز شدي شدة لا سري لها على الفتى القناع وشمر فإنك ان لم تقتل المرء خالدا فبوئي باثم عاجل وبر(٢)

فتقدم اليها خالد وقطعها وكسر الوثن وهو [عامد بال] ٧٠. ويقول:

- (١) لم أجد فيما اطلعت عليه -من ذكر خروج نساء ثقيف وقولهن.
  - (Y) في الأصل و (ر): [وعبي].
- (۲) في السيره النبوية ١/٧٨: أنها كانت لقريش وبني كنانة، وسدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم
   حلفاء بنى هاشم، ومثله في أخبار مكه ١٢٦/١.
  - (٤) في الأصل و (ر): [فقطع].
  - (ه) في الأصل و (ر): [صاحبهما]،
  - (٢) البيتان غير مستقيمي الوزن، وأوردهما الأزرقي في أخبار مكة كما يلي:

    أعــــزا شـــدي شـــدة لا تكذبــــي أعـــزى ألقي بالقناع وشـــمـــري

    أعـــزا إن لم تقــتلي المرء خـــالـــــدا في المرة الثانية يوم أمره رسول الله كله بذلك.
    - (٧) كذا في الأصل و (ر)، ولعلها: [عامد غير مبال].

## إنى رأيت الله قد أهانك

فلما رجع خالد الى رسول الله على ، وأخبره خبرها، قال: «ما رأيت؟ قال: ما رأيت شيئاً، قال: ارجع فسترى» فرجع إليها ليلاً فاستقبلته امرأة سوداء ناشرة شعرما عريانة [يبلغ]() ثدياها ركبتيها، واضعة يدها على رأسها، فلما رأت خالداً أقبلت إليه وأقبل اليها والسيف بيده، فضرب وسط رأسها، ثم رجع الى رسول الله عاشره، فقيل: إنه قال على : «أهنت العزى فلاعزى بعدها»().

وكان ايضاً لقريش شجرة خضراء يقال لها: ذات أنواط، يعظمونها ويذبحون تحتها، ويعتكفون عندها كل سنة يوماً، ومن حج [ترك]<sup>(1)</sup> سلاحه عليها.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [تبلغ].

<sup>(</sup>٢) انظر أخبار مكة للأزرني ١٧٧١ - ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [وترك].وانظر أخبار مكة ١٣٠/١.

وفي الحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله على 11 خرج الى حنين مر بشجرة المشركين، يقال لها: ذات انواط يعقلون عليها اسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، فقال لهم النبي الله عنه : «سبحان الله ، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم ألهة، والذي نفسى بيده لتركين سنة من كان قبكم».

سنن الترمذي ٢/٢/٤ - ٤١٣ كتاب الفتن باب (١٨) ح ٢١٨٠، ومدحمه الألباني في صحيح سنن الترمذي ٢/٥٣٠.

وكان [لهوانن](") صنم بعكاظ(") يقال له: جهار (" [بصفح]" جبل يقال له: أطحل(») يعبدونه، وكان [سواع](") منصوباً [بنعمان](") تعبده بنو كنانة وهذيل ومزينة وقيس عيلان(^)، وكان شمس(\*)، وهو صنم منصوب لبني تميم تعبده، فكسره عبود بن هالة وصفوان بن أسيد، وكان ود لنبي وبره بدومة الجندل يعبدونه، وحرابه بني الفرافصة، وكان يعبوق لمنحج كلها يعبدونه [۳۳//أ] وهو منصوب معهم في [المم](-)، فقاتلهم عليه غطيف، رجل من مراد ليأخذه فهربوا إلى نجران، وكان يعوق

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [له أذن].

 <sup>(</sup>٢) اسم سوق من اسواق العرب في الجاهليه، بين نخلة والطائف، بينه ويين مكة ثلاث ليال.
 معجم البلدان ١٤٢/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر تاج العروس مادة : «جهر».

<sup>(</sup>٤) في (ر): [بالسفح].

<sup>(</sup>ه) أَطْمَل: بالفتح ثم السكون وفتح الحاء المهملة ولام، جبل بعكة. معجم البلدان ٢١٥/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [سواعاً].

 <sup>(</sup>٧) في (ر): [التعمان].
 وبَعُمان: بالفتح ثم السكون وآخره نون: وأد بين مكة والطائف.
 معجم البلدان ٥٣٢/٠.

 <sup>(</sup>A) وقد هدمه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه.
 انظر أخبار مكه ١٣٦/١.

 <sup>(</sup>٩) انظر تاج العروس مادة: دشمس»، وقال: (اسم صنم ذكره ابن الكلبي).
 ولم أجده في كتاب الأصنام.

<sup>(</sup>١٠) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [أنعم] . انظر السيرة النبوية ١٨٣/١ .

[لهمذان]() وخولان منصوباً في أرحب يعبدونه.

وكان نسر لحمير(") في قصرغمدان بصنعاء اليمن، تدين له وتعبده، وكان صنماً يقال: نو اللبا لعبدالقيس بالمشقر يعبدونه (" [يقال له]("): المحرق، فيما بين الواقعة والحرب، تعبده بكر بن وائل وسائر ربيعة (ه)، وكان [صنم](") يقال له: دويج (")، لكنده في ناحية حضرموت يعبدونه، وكان [صنم](") يقال له: المنطبق (")، من نحاس، السلف وعك (") الاشعريين يكلمونه من جوفه بما لا يسمع، فلما كسرت الأصنام، واستخرك رسول الله في من جوف هذا سيفاً فاصطفاه لنفسه وسماه [مخدما](")، وكان [صنم](") يقال له: ذو الكفين، يسمى بذلك لخزاعة ودوس، فكسره عمرو بن [حممه](") الدوسي وقال فيه:

وهو عمرو بن حُممه -بضم الحاء المهملة وفتح الميم الخفيفة بعدها مناها- الدوسي، من المعمرين، كان عول:

<sup>(</sup>١) في الأصل و (د): [لهذان]. وأرحب: مخلاف بالبعن واسم لقبيلة كبيرة من همدان. انظر معجم البلدان ١٤٤/١.

<sup>(</sup>۲) انظر كتاب الأسنام لابن الكلبي ص١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم البلدان ٥/٩.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ولعل في الكلام نقصا لعل تمامه : [وكان صنم] .

<sup>(</sup>ه) قال في معجم البلدان ه/٦١ : (المحرق صنع كان بسلمان لبكربن واثل وسائر ربيعة، وكان سدنته أولاد الأسود العطيون).

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [صنماً].

<sup>(</sup>Y) لم أجد له ذكراً.

<sup>(</sup>A) في الأصل و (ر): [صنماً].

<sup>(</sup>١) لم أجد له ذكرا عند غير المستف.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر): [مجزما] وانظرمعجم البلدان ٥/٢١٢ .

<sup>(</sup>١١) في الأصل و (ر) : [صنماً].

<sup>(</sup>١٢) في الأصل و (ر): [جمعه].

فكانت هذه الطواغيت كلها في بلاد العرب يعبدونها ويعظمونها، وكان من سنتهم أيضاً لا يورثون البنات ولا الزوجات، فأبطل الله تعالى ذلك بما روى أنه مات رجل من الأنصار يقال له: أوس بن ثابت أن من بني خطمة على عهد رسول الله على مبل نزول آية المواريث، فترك أربع بنات [الى الرمايه ما هب] أن، وخلف مالاً حسناً، فأخذه بنو عمه، فجات أمرأته أن الى رسول الله على فقالت: يا رسول الله، توفي

= أخبر أخبار القرون التي مضت ولا بديرها أن أطار لمصرعي وكان أحد حكام العرب في الجاهلية

انظر الإصابه ٢/١/٥

وهو صباحب صنم ذي الكفين، والذي كسره هو الطفيل بن عمرى النوسي رضي الله عنه، حين بعثه رسول الله عنه، حين بعثه

انظر تاريخ مكه ١٣١/١، والاصابه ٢١٦/٢، ترجمة الطفيل بن عمرو، ولعل المصنف رحمه الله تعالى التبس عليه الإسمان، فكلاهما موسيان، صاحب الصنم والذي كسره، والله أعلم.

(۱) في أخبار مكة والاصابة أن الطفيل رضي الله تعالى عنه قد أحرقه بالنار وهو يقول:

يا ذا الكفين لست من عبادكا
إنى حششت النار في فؤادكا

وهذا أصبح، وقوله: (لست من بلادكا) في صدر البيت الأول عند المصنف لا يوافق الواقع، اذا الصنم في دوس والطفيل دوسي.

- (٢) قال الحافظ ابن حجر: أوس بن ثابت الأنصاري، ثم ذكر قصة ميراثه التي ذكرها المصنف.
   انظر الاصابه ٢٢/٢.
- (٣) كذا في الأصل و (ر) ولعلها: [إلى الرماية ماهن] والجاهلية كانوا لا يورثون الا من لاقى الحروب
   وقاتل العدو. ولم أجدها فيما اطلعت عليه من مصادر القصة.
  - (3) أم كُجَّه: بضم الكاف وتشديد الجيم، الأنصارية.
     انظر الاصابه ٤/٤٢٤.

زوجي وترك مالاً حسناً، فأخذه بنو عمه قتادة وعرفطة (۱)، ولم يعطيا بناته [شيئاً] (۱) وهن في حجري، ولا أجد في يدي شيئاً يسعهن، قال النبي على : «ارجعى الى بيتك حتى أنظر هل يحدث الله [في] (۱) ذلك [شيئاً] (١) أخبرك به».

فانزل الله تعالى قوله: ﴿الرجال نصيب ثما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ثما ترك الوالدان والأقربون ثما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا ﴿ والم يبين ما هو مفارسل رسول الله على إلى قتادة وعرفطة أن لا تفرطا من المال شيئاً، فإنه قد نزل لبنات أوس نصيب، حتى أنظركم هو، فنزل بعد ذلك: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين فإن كن نساءاً فوق النين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ﴾ (٥)، فأعطى رسول الله على البنات الناشين، والزوجة الثمن (١). وكذا أيضاً من

<sup>(</sup>١) اختلف في تسمية ابني عم أوس بن ثابت، فقيل: هماقتادة وعرفطه -كما ذكر المسنف رحمه الله تعالى- ، وقيل: خالد وعرفطة، وقيل: سويد وعرفطة.

انظر الاصابة ٩٢/١ ترجمة أوس بن ثابت.

<sup>(</sup>۲) في الأصل و (ر): [شيء].

<sup>(</sup>٣) في (ر) : [فيه].

<sup>(3)</sup> في الأصل و (c):  $[m_{2}, a]$ .

 <sup>(</sup>٥) الآية ٧ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) الآية ١١ من سورة النساء.

انظر هذه القصة في كتاب اسباب النزول للواحدي ص١٣٧ – ١٣٨ ت السيد صقر وتفسير ابن كثير
 ١/٤٥٤، وروح المعاني للأوسى ٢١٠/٤.

وقد وردت بأكثر من رواية، منها رواية المسنف، وقيل: إنها لزوجة ثابت بن قيس، وقيل: لزوجة سعد بن الربيع، والله أعلم.

ومراد المصنف بيان ما أبطله الإسلام من عادة الجاهلية من منع المرأة ميراثها.

سننهم جواز نكاح امرأة [الأب]()، وذلك أنه اذا مات منهم ميت قام أكبر ولده فطرح على أمرأة أبيه ثوبه فورث نكاحها، فإن رغب فيها بذلك تزوجها، والا تركها وتزوجها بعض اخوته، فكانوا على [ذلك]() صدر [١٣٣/ب] الاسلام، فأبطله الله تعالى، لما روى أنه مات أبو قيس بن [الأسلت]() وتحته امرأة يقال لها: كبشة بنت [معن]() من بني [خطمة]() فقام اليها أكبر ولده فألقى عليها ثوبه، فورث نكاحها، ولم يدخل بها إذا، ولم ينفق عليها، فأضر بها ذلك، فأتت الى النبي عليه فأخبرته خبرها، فقال لها النبي عليه : «ارجعى الى بيتك، فإن يحدث الله في أمرك شيئاً اعملتك، فانزل الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف﴾()، فأمره النبي عليه أن يخلى سبيلها().

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [للأب].

<sup>(</sup>٢) إضافة يقتضيها السياق،

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الست]، والصواب ما أثبت وهو:
 أبو قيس الأسلت، واسم الأسلت عامر بن جشم بن وائل الأوسي مختلف في اسمه واسلامه.
 انظر الاصابه ١٩٠٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [معاوية] والصواب سا أثبت وهي: كبشة بنت معن بن عاصم الأنصارية ، كانت زوج أبي قيس بن الأسلت، ويقال لها: كبيشة، نزات فيها: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّيْنَ آمْوا لا يَحل لَكُم أَنْ ترثوا الساء كرها ﴾.

انظر الإصابة ٤/٣٨٣.

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [خطبة] ولم أجد ذلك في ترجمتها.

<sup>(</sup>٦) في الأميل و (ر): [يدل بها].

الآية ١٩ من سورة النساء.

<sup>(</sup>A) انظر أسباب النزول الواحدي ص١٤٠، وتفسير ابن كثير ١/٥٦٥.

ومن سنتهم أيضاً أن العرب لما عظمت قريشاً من يوم أهلك الله تعالى الفيل، وجدت في أنفسها، فابتدعت أشياء، منها: لم تكن تقف بعرفة كسبيل غيرها، بل تقف في طرف الحرم، وتظل يوم عرفة في الأراك من نمرة، وتفيض من هنالك الى منى خلفه اذا عممت الشمس رؤوس الجبال، وتسمت [الحمس](() والحمس [المشدد]()) في الدين، وكانوا يطوفون بثيابهم، فإذا حج [الصرورة]()) من أهل الحل غيرهم رجل كان أو أمرأة لم يطف الا في ثوب [احمسي]()، إما إجارة وإما اعارة فإن وجده وإلا طرح ثوبه خارج باب المسجد، وطاف عرياناً، فإذا خرج ودخل وضع ثوبه، فإذا خرج وجد ثوبه بموضعه لم يعترض به أحد، فجاءت أمرأة يوماً لها هيئة وجمال فطلبت ثوباً تطوف به، فلم تجده، فألقت ثوبها وطافت عريانة، يدها على فرجها، وهي تقول شعراً:

وميا بدا منيه فيلا أطه

اليوم يبدو بعضه أوكله

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الخدس] بالخاء المجمة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [المسدد]، وفي (ر): [السدد].

وانظر تاريخ مكة ١٧٧/١ و ١٨١.

والحمس : أهل مكة من قريش وكنانة وخزاعة ومن دان بدينهم ممن ولدوا من حلقائهم. نفس المصدر.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [الضرورة] بالضاد المعجمة، والصواب ما أثبت .

وانظر تاريخ مكة ١٧٧/١.

والصرورة: بالصاد المهملة: الذي لم يحج قط.

انظر لسان العرب مادة : دحسري.

<sup>(</sup>t) في الأصل و (c) : [أخمسي].

وجعل فتيان قريش ينظرون اليها، ثم انها بعد ذلك تزوجت فيهم(١)، فأبطل الله تعالى جميع ذلك بالاسلام، وهدانا بنبيه محمد على الله تعالى عنا خيرا، وما بقي منها الا ما وافق سيرة الاسلام، فهي على ما كانت عليه، منها أنهم كانوا يحجون البيت ويعتمرون ويطوفون، ويتمسحون بالحجر الأسود ويسعون بين الصفا والمروة، ويهدون الهدايا، ويرمون الجمار، ويعظمون الأشهر الحرم، والغزر فيها، إلا طيأ وختعم فإنهم كانوا يحلون ذلك فيها، [وكان من شرف نفوسهم] أن لا ينكحوا البنات ولا الأمهات ولا الخالات ولا العمات ولا الاخوات كالمجوس أن، فجاء الاسلام بمثل ذلك. وكان فيهم عشر خصال لم تكن في الأمم قبلهم، خمس منها في الرأس وهي: المضمضة ولاستنشاق والسواك وفرق شعر الرأس وقص الشارب، وخمس منها في البدن وهي: المضمضة ولاستنشاق العانة [ونتف إن الإبط وتقليم الظفر والاستنجاء. وكانوا في جاهليتهم يقطعون يد السارق اليمني ويصلبون قاطع [٣٤/١] الطريق كما جاء في الأسلام، روي أن النعمان بن المنذر اللخمي صلب رجلاً من بني مناف بن درام بن تميم، كان قد قطع الطريق، وقطعت قريش أيدي [رجال] أن في الجاهلية بن درام بن تميم، كان قد قطع الطريق، وقطعت قريش أيدي [رجال] أن في الجاهلية بن درام بن تميم، كان قد قطع الطريق، وقطعت قريش أيدي [رجال] أنهي الجاهلية بن درام بن تميم، كان قد قطع الطريق، وقطعت قريش أيدي [رجال] أن في الجاهلية بن درام بن تميم، كان قد قطع الطريق، وقطعت قريش أيدي [رجال] أن في الجاهلية

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ مكة ١٧٨/١.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: [وذلك وكان من شرف نقوسهم]، وفي (ر): [وذلك من شرف نقوسهم].

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص١١١.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: [وتنظف]، وما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>ه) النعمان (الثالث) بن المنذر (الرابع) ابن المنذر بن امرئ القيس اللخمي، أبو قابوس، من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية، كان داهية مقداما، وكان أبرش أحمر الشعر قصيراً، ملك الحيرة إرثاً عن أبيه، نفاه كسرى (أبرويز)، وقيل: قتله.

انظر الأعلام ١٠/٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [الرجال].

سرقوا، منهم رابطة بن خالد، ومنهم عوف بن عبيد، من بني مخزوم، والجبار بن عدي من بني عبدمناف، وعبدالله بن عثمان بن عمر من بني تميم، وقطعوا يد مليح بن سريح بن الحارث، ومقيس بن قيس بن عدي، من بني سهم، على سرقة حلية الكعبة (۱)، فقال في ذلك مالك بن عميلة يعير به حميد بن زهير، وكان ابن عم مليح، وقال شعراً:

تمنى حميد أنه كان حيضة ليالي بانت من مليح أصابعه ليالي بانت كف مسن ذراعه فأصبح لا يدني لقرن ينازعه (۲)

وكانوا يغتسلون من الجنابة (٢)، ويغسلون موتاهم، ويكفنونهم ويصلون عليهم، وكانت صلواتهم اذا حملوا الميت على نعشة، تركوه عند قبره، فقام وليه وهم خلفه فذكر محاسنه، وأثنى عليه بكل ما فيه، ثم قال: عليك رحمة الله، ثم يدفن، ويأخذون ناقته التي كان يركبها فيوقفونها على قبره معكوس رأسها إلى يدها، فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت، فيدفنونها هنالك، زعموا أنه يركبها اذا خرج من قبره، وكانوا يطلقون نساءهم ثلاثا، فمن طلقها واحدة أو اثنتين فهو أحق بها، بمهر جديد، فأما من طلقها ثلاثاً فلا سبيل له عليها(١)، كما جاء في الاسلام، منها أن الأعشى(٥) تزوج

<sup>(</sup>۱) لنظر تفسير بن كثير ٢/٥٥.

<sup>(</sup>۲) لم أجدها .

<sup>(</sup>٣) انظر تأويل مختلف الحديث ص١١١.

<sup>(</sup>٤) انظر نفس المصدر من١١١ - ١١٢.

<sup>(</sup>٥) ميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس، من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية، وأحد أصحاب المعلقات، سمي (صناجة العرب)، توفي في منفرحة، قرب مدينة الرياض. انظر الأعلام ٨٠٠/٨.

ومنفوحه اليوم جزء من مدينة الرياض.

أمرأة فرغب بها قومها عنه، فتهديوه وتوعدوه إن لم يطلقها فقال شعراً:

كذاك أمور الناس عاد وطارقه [أجارتنا [(۱) بینی فإنك طالقـــه

فقالوا له فيه، فقال شيعر أ<sup>(٢)</sup>

وإلا تزال فوق رأسك بارقه فتاة [لحي](١) مثل ما أنت ذائقه

وبينني فإن البين خير من العصي حبستك حتى لامنى الناس كلهم وخفت بان تأتى لدى ببائقه (١) فنوقى فتى [حي](1) فإنسى ذائسق

فقالوا له: [ثلاثاً ١٦] فقال شعراً:

[موموقة] (Y) فينا كذاك ووامقه (A)

وبيني حصان الفرج غير ذميمة

فكان هذا من سنن أهل الأوثان، والحمد لله على الهداية.

فقد کیان فی شیبان قیمک منکم وفستسيان هزان الطول الفسرانقيه انظر ديوان الأعشى ص٣١٣.

<sup>(</sup>١) في الديوان: [أيا جارتي].

من بداية البيت السابق الى هنا سقط من (ر). (7)

هذا البيت لا يوجد في الديوان، ومكانه هذا البيت: ولا أن تكونى جئت فينا ببائق [وسا ذاك من جسرم عظيم جنيـــــــه والبائقة : الداهية ،

<sup>(</sup>٤) في الديوان : [قوم].

<sup>(</sup>ه) في الديوان: [أناس].

في الأصل: [ثلاث] وما أثبت من (ر). (r)

في الأصل و (ر): [وتومقة]، وما أثبت من الديوان. ومعنى موموقة: أي محبوبة. انظر: لسان العرب مادة دومق،

هذا البيت ترتيبه في الديوان قبل البيت الذي سبقه، وهو قوله: [فنوقي] الى آخر البيت، وبعد هذه (A) الأبيات بيت آخر، وهو قوله:

### فصل

وأما البراهمة وعباد [البددة]() وهم الأصنام، وهم قدوم بارض الهند، زعم الرواة أنهم على سبع طبقات -أعني أهل الهند- الشاكرية، وهم أشرافهم، وفيهم الملك، يعبدون [البددة]() ويسجدون لهم، ويسجد سائر الملوك لهم، وأعظم ملوكهم بلهرا()، قالوا بزعمهم: وهو ملك الملوك، مسير [37/ب] عمله سنة، وهو ينزل الكمكم، مدينة عظيمة، قالوا: ونقش خاتمة: من درك لا مر ولا مع انقضائه، والبراهمه وهم لا يشربون الخمر ولا الأنبذة، بل [عباد تنور في بلاها]()، والسكرية يشربون مسن الخمر ثلاثة أقداح فقط، لا تزوجهم البراهمة، ويزوجون في من والشودرية وهسؤلاء أصحاب الزراعة والفلاحة،

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [الندد] بالنون بدل الباء، والبددة: جمع بدّ، بيت فيه أصنام وتصاوير، وهو اعراب (١) بالفارسية.

وقيل: البد: الصنم نفسه الذي يعبد.

انظر لسان العرب مادة : «بدد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [الندرة].

<sup>(</sup>٢) انظر الفهرست لابن النديم ص٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) في (ر): [عبادته وفي بلادها].

والعبسة، وهؤلاء أصحاب المهر والصناعات، والسندلانية، وهم أصحاب الغنى والمجون، وفي نسائهم جمال، والدينكينية (أ)، وهم أصحاب اللعب والعزف، وزعموا أن لهم [اثنتين] (أ) وأربعون ملة، منهم من يبيح الزنا ويحرم الخمر، ومنهم من يثبت الخالق سبحانه وينفي الرسل، ومنهم من ينفى ذلك كله، [ويزعم] (أ) أهل الهند أنهم يدركون بالرقى ما أرادوا، ويشفون من السم، وأنهم يُحلُون ويعقدون، ويضربون بالوهم والفكر، ولهم إظهار التخاييل التي تتحير منها العقول، فيدعون صرف البرد وحبس المطر، وكل ملوكهم محرمي الأذان هذه عقائد أهل الهند (أ)، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) وهم عياد الشمس ، انظر الفهرست ص٨٨٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [اثنتان].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [يزعمون].

لم أجد - فيما اطلعت عليه - من ذكر تقسيم المصنف رحمه الله تعالى ، وإنما أقسامهم أربعة:
 (١) البراهمه، وهي اعلاها. (٢) كشتر ويقال لهم: (كشتريا) وهم رجال الحرب. (٣) بيش أو الوشيا

وهم أهل المهن. (٤) الشودرا وهم الخذم. انظر: كتاب تحقيق ما للهند للبيروني ص٧١، ومقارنة الأديان لأحمد شلبي ص٤٦.

### فصـــل

وأما الدهرية، فإنهم ينفون الربوبية، ويحيلون الأمر والنهي، وينكرون جواز الرسالة، ويجعلون الطينية قديمة، ويجحدون العقاب ولا يعرفون الحلال ولا الحرام، [ولا يقرون]() في جميع المعالم [برهاناً]) يدل على صانع ولا مصنوع، وخالق ومخلوق)، تعالى الله عن إفك الكل، وعصمنا عن الأباطيل برحمته، وزعم بعضهم أن أبا نواس() كان منهم لقوله وقد [اشفى]() على الموت، يقول:

وذاك أنـــي أقول بالدهــر وإنما الموت بيـضـة العـقـر (١)

باح لساني بمضمر السر وليس بعد المسات منقلب والله أعلم ما مات عليه.

<sup>(</sup>١) في (ر): [لا يعرفون].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [برهان].

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان للسكسكي م١٨٨٠.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن هائئ بن عبدالأول بن صباح الحكمي بالولاء، أبو تواس، شاعر العراق في عصره، ولد في الأهواز، ونشأ بالبصرة، كانت له صلة بالخلفاء العباسيين وغيرهم، وتوفي في بغداد، واختلف في سنة ولادته ويقاته. انظر الأعلام ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>ه) في (ر): [شفا].

<sup>(</sup>٦) تطلق على عدة معان، منها: أنها بيضة تبيضها الدجاجة إذا هرمت. لسان العرب مادة: دعقر». وانظر هذين البيتين ضمن عدة أبيات أخرى مليئة بالكفر والفجور، في كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي على بن عبدالعزيز الجرجاني مس٦٦ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي بن محمد البجاوى.

### فصل

## في إثبات نبوة نبينا محمد ﷺ

فإن اعترض معترض من أهل الكتاب على مسلم وقال له: قد اقررتم معنا معاشر المسلمين بنبوة نبينا موسى عليه السلام وآياته التسع التي كانت له من اليد والعصا والطمس والسنين والجراد والقمل والضفادع والدم(١)، ونحن لم نقر بنبوة محمد على محمد المعلم أو كان المعترض محمد المعلم أو كان المعترض نصرانيا فقال لنا : أيها المسلمون، قد اقررتم معنا بنبوة عيسى عليه السلام، وأنه روح الله ، وأنه يحي الموتى باذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ، وما هذا سبيله، ونحن ما نقر بنبوة نبيكم، فأبينوا حالاً نعرف صدقكم عليه لنمائكم، فإنه يقال: إعلموا أن الأنبياء صلوات الله عليهم كثيرون، وأهل الشرائع منهم ستة، آدم ونوح إعلموا أن الأنبياء صلوات الله عليهم كثيرون، وأهل الشرائع منهم ستة، آدم ونوح أدم بشريعة نوح عند مبعثه، ونسخ شريعة نوح بشريعة ابراهيم عند مبعثه أيضاً،

 <sup>(</sup>١) وهي التي بينها الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي يضاء للناظرين﴾ الآيتان ١٠٠/، ١٠٨ من سورة الأعراف.

وقوله تعالى: ﴿وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم﴾ الآية ٨٨ من سورة يونس.

وقوله جل شئنه : ﴿ فَأَرْسَلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين الآية ١٣٣ من سورة الأعراف ولم يذكر المصنف الآية التاسعة من آيات موسى عليه السلام وهي الطوفان.

وكذا نسخ شريعة ابراهيم بشريعة موسى ، وشريعة موسى بشريعة عيسى، وشرائع الكل بشريعة محمد على وعليهم أجمعين، وأما آدم فلم يكن قبله شريعة فتنسخها شريعة بعدها، لأنه أول البشر، فعلى هذا نحن وأنتم - أهل الكتاب- مجمعون على نبوة أدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام معترفون بذلك، وافترقت(١) من اليهود وأنكرت بنوة عيسى عليه السلام [ومحمداً] الله ، وقالوا: لا نبى بعد موسى، واعترفنا - ايها المسلمون والنصاري- بنبوة عيسى واختلفنا فيه، فقلنا: هو عبدالله ورسوله، وقالوا: هو ابن الله ورسوله، وانكروا نبوة نبينا محمد عَلَيُّهُ، وسائنا الكل منهم البرهان على نبوته فنقول لهم بعون الله تعالى: إن الله وحده لا شريك له، وإن جميع الأنبياء وكتبهم المنزلة عليهم، من آدم الى محمد ﷺ حق مصدقين به غسر جاحدين لذلك، لأنه يقول عز من قائل ﴿قُولُوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسي وما أوتي البيسون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون (٦) فلم تزل أنبياء الله محفوظة، وحججه محروسه، علمها وليُّه وعدوه، لتتم كلمته وينفذ قضاؤه، إلى أن بعث الله نبينا محمداً عليه خاتم النبيين، بعد أن قدم سبحانه قبل مبعثه إشارات على ألسن النبيين تتناسخه الكتب، وبتوارثه القرون، وتشهد عليه الربانيون والأحبار، ويحملونه أمة عن أمة، [وخلفاً] إنا عن سلف، ويظهره

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، ولعل في الكلام نقص كلمة [فرقة] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) : [محمد] .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [خلف].

وليه وعدوه الى أن بلغ منتهاه، [فصلى] (ا) الله عليه وسلم، وقصة مبعثه [من] (ا) الأمور المعروفة، [عند] (الله عليه المعروفة) المعروفة، [عند] (الله الكتابين المأثورة فيهم، وإنما مضطرهم فيها إلى معرفتهم بصدقه، وتقريرهم بنبوته مما نزل في كتبهم، وبعد ذلك أذكر بعض علامته ومعجزاته الحتاب المنزل عليه، [لإنكارهم] (الله الناس، ولم أحتج على صحة ذلك بشئ من الكتاب المنزل عليه، [لإنكارهم] (الله وان كان القرآن العظيم اكبر حجة، حيث لا يتهيأ لأحد من الخلق أن يأتي بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، مع فصاحته وبلاغته، ولما فيه من ذكر الأمم السالفة والقرون الماضية وقصصهم وحكاياتهم، ولم يكن رسول الله على بصاحب رحلة ولا نجعة (الفيتعرف تلك الحكايات والأخبار عن أهل سفره، بل أعلمه بها العزيز الحكيم، وإنما احتج عليهم بصحة نبوته من كتب الأنبياء المتقدمة [٥٣١/ب] سلام الله عليهم بأخبار بشاراتهم في ذلك، لأنه ما نبي بعث المتعرف الله وقد تقدمت فيه دلالات واشارات، فكانت والحمد لله، من ذلك قول النبي على الهيكل الحادي عشر من التوراة في [السفر] (السفر) الضامس وهو

<sup>(</sup>١) في (ر): [على].

<sup>(</sup>٢) اضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [وعند] .

<sup>(</sup>٤) قي الأصل و (ر): [وانكارهم].

 <sup>(</sup>ه) النجعة : طلب الكلأ ومساقط الغيث .
 لسان العرب مادة [نجم] .

<sup>(</sup>٦) اصافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) يعنى موسى عليه الصلاة والسلام،

<sup>(</sup>٨) في الأصل و (ر): [سفر] .

الأخير – لبني اسرائيل: إن الرب إلهكم يقيم نبياً مثلي من بينكم ومن إخوتكم فاستمعوا له وأطيعوا، وقال في التوراة في هذا الفصل في بعثته أيضاً مؤكدا لهذا القول وموضحا له: إنه قال الرب لموسى: إني مقيم لهم رجلاً مثلك، من بين إخوتهم، وأيما رجل لم يسمع كلماتي التي يؤديها ذلك الرجل باسمي أن أنتقم منه(۱)، وأنتم تعلمون – معشر أهل الكتاب أنه لم يقم فيهم نبي من إخوتهم إلا [محمد](۱) علله [لأنه](۱) من ولد اسماعيل، واسماعيل أخو إسحاق عليهما السلام، وقال موسى عليه السلام في التوراة: إن الرب جاء من عند طور سيناء(۱) ويعلمون أن فاران هذه هي جبل فاران ومعه روح القدس وعن يمينه [ربوات العزة](۱) ويعلمون أن فاران هذه هي

<sup>(</sup>۱) سفر التثنية ۱۸/۸۸-۱۹، وانظر هداية الحيارى لابن قيم الجوزيه ص١٠٩ مع اختلاف في بعض الفاظه.

<sup>(</sup>Y) في الأصل: [محمداً] وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٣) ني (ر) : [لأن] .

<sup>(</sup>٤) طور سيناء: بفتح السين وكسرها، اسم جبل، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. انظر: معجم البلدان ٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>ه) في التوراة: اسم لجبال فلسطين وهو قرية بين طبرية وعكا.

نائس المصدر ١٧١/٣ .

<sup>(</sup>۲) سفر التثنية ۲۳/۱-۲.

وفيه : «ربوات الأطهار عن يمينه» والمراد بالربوات: الجماعات من الاكابر في الدين، على مذهب تسمية العظيم القدر (ربا)، وهذا كناية عن أصحاب الرسول عَلَيْهُ.

انظر: تخجيل من حرف التوراة والانجيل ، لأبي البقاء الهاشمي ص٧٧٨ -رسالة دكتوراه- لمحمود قدح، وهداية الحيارى ص١١٢٨.

البلدة التي يسكنها إسماعيل عليه السلام، وهي مكة حرسها الله عز وجل، ومن ذلك قول النبي داود عليه في الزبور الثامن والأربعين: إز ربنا رب عظيم محمود جدا [وفي قرية الهنا](۱) وفي حبله قدوس ومحمد، وعمت به الأرض [كلها](۱) فرحاً(۱)، وهذه -عافاكم الله- [نبوة](۱) مفسرة [بنبوته](۱) عليه باسمه ومكانه، ومن ذلك [قوله](۱) في المزمور الثاني، والأمم يتبركون به ويحمدونه، [ويسمونه](۱) محمداً، لأن [محمدا ومحمود واحد](۱)، ومن ذلك قوله في المزمور المائة والعشرة: إن الرب عن يمينك، وهو يكسر في يوم زجرة الملوك، ويحكم بينهم بالحق، ويكثر القتل [والحيف](۱)، ويقطع رئوس بشر كثير في الأرض، ويشرب في سفره من ماء الأودية(۱۰)، وهذا أيضاً

وانظر: كتاب تضميل من حرف التوراة والانجيل ص٤٨٣، والجواب الصحيح ٣١٩/٣، وهداية الحياري ص١٤٧.

وقي هذا نص على اسم نبينا محمد على ، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى.

- (٤) في الأصل: [بنبوة] ، وما أثبت من (ر) .
  - (ه) **ني** (ر): [بنبوة] ،
- (٦) في الأصل: [قرالهم] ، وما أثبت من (ر) .
  - (V) في الأصل و (ر): [ويسموا له] .
  - (٨) في الأصل و (ر): [محمد ومحمود].
- وانظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ص٥٨٥،
- (٩) كذا في الأصل و (ر)، العلها: [الحتف] بالمثناة الفوقية.
  - (۱۰) سقر المزامير ۱۱۰/٦-۱۱.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [في قربه ألهتنا]، ويعني بقرية الله مكة بلد نبينا محمد على الم

<sup>(</sup>٢) لا توجد في (ر) .

<sup>(</sup>٣) للزمور ٢،١/٤٨ بغير لفظ المصنف.

-عافاكم الله- بنبوته مفسرة ظاهرة كالعيان، لأنه لم يحكم بالحق ويضرب الرقاب غيره، ومن ذلك قوله عليه السلام: اللهم اجعل باعث السنة، كي يعلم الناس انه بشر، وهذه نبوة مفسرة ظاهرة، لأنكم - يا أهل الكتاب- مقرون أنه لم يكن أحد بعد داود عليه السلام وضع [نسبه] ينسب إليه غير محمد عليه ومن ذلك قول النبي شعيا، وهو عندنا أشعيا عليه السلام قيل: قم فانظر ما ترى بخبر؟ قال: أرى راكبين، أحدهما على حمار، والآخر على جمل، وأسمع أحدهما يقول لصاحبه: سقطت بابل واصنامها أن وأهل الكتاب يعلمون ويقرون أنه لم يكن في الأنبياء عليهم السلام أنبي أن ركب الجمل غير محمد عليه ومن بعد ذلك قول الله تعالى في بعض كتبه: هذا [تبي] كم الجمل غير محمد عليه السلام، عبدي الذي فرجت به، حبيبي الذي بشرت به نفسي، أفيض عليه روحي، يوصي الأمم بالآية، لا يضحك ولا يسمع صوته في الأسواق يفتح العيون العور، ويسمع الآذان الصم، ويحي القلوب الغلف، [ويحيق] الأسواق يفتح العيون العور، ويسمع الآذان الصم، ويحي القلوب الغلف، [ويحيق] ما أعطيه ، لا أعطى غيره، احمد [بحمدونه] حمداً حديثاً، [تحليله] بأن يأتي من

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [نسبأ] .

<sup>(</sup>٢) سفر شعيا ٢٠/١-٩، بزيادة كلمة: «للمنحر» بعد «وأصنامها» والجواب الصحيح ٢/٢٢، بلفظ: «وأصحابها» بدل: «وأصنامها».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [نبياً].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): أشعثاً].

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل و (ر) ، ولا توجد في سفر أشعيا، ولعلها : [يستحق]، والعبارة في سفر أشعيا: (رما أعطيه لا أعطيه غيره).

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [يحمدون].

<sup>(</sup>V) كذا في الأصل و (ر) ، ولا توجد في سفر أشعيا، ولم يتبين لي معناها.

[أقصى](١) الأرض، [يجوز الا بشدة أمواجه](١) يقرح البرية وكورها وركبانها وسكانها يحمدون الله على كل شرف، ويكبرونه على كل رابية(٢).

فأي نبوة -عافاكم الله- مفسرة بمحمد على أسنة أنبيائه على ألسنة أنبيائه على السنة أنبيائه على السلام، أبين من هذه؟

ومن ذلك في كتابه عليه السلام في الفصل الثاني والعشرين: أنا الرب لا إله غيري، أنا الذي لا يخفى علي خافية، أنا أخبر العباد بما يكون قبل أن يكون، [لي كيف]<sup>(1)</sup> لهم الحوادث والغيوب، [وأتم مشيئتي كلها]<sup>(0)</sup> أدعو من البدو طائرا، أو من البلد الشاسع البعيد<sup>(1)</sup>، الرجل الذي أنتخبه لإرادتي، أقول ذلك قولاً [وأفعله]<sup>(1)</sup> فعلاً لما خلق له.

وهذا -ابقاكم الله- بشارة من الله بمبعثه على، ومن ذلك قول النبي

<sup>(</sup>١) في سفر أشعيا: [أفضل] ،

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [يجوز الأرض بشدة أمواجه] .

<sup>(</sup>٣) انظر: سفر اشعيا ١/٥٤-٣، بلفظ قريب من لفظ المصنف.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها : [لي أكيف] .

<sup>(</sup>٥) ني الأصل و (ر): [وإن مشيتا كلها]، والتصويب من كتاب تضجيل من حرف التوراة والإنجيل ص ١٩٩٥.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر، ولم يورد بقية النص، وفي سفر اشعيا ٢٩/٤٦ ١١ بغير هذا اللفظ.
قال صاحب كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل: (والطائر المدعو من البدو البحيد الشاسع هو محمد ﷺ).

<sup>(</sup>Y) في الأصل و (ر): [رافعالة].

[هـو شع] () وهو عندنا [يوشع] بن إيلا في بعض كتبه: قال الرب الإله الذي رعيتك في البدو وفي أرض خراب قفر غير () محمد على ومن ذلك قول [ميخا] () النبي عليه السلام، إنه يكون في أخر الأيام [جبل] () بيت الرب مبنياً على قلال الجبال، وفي أرفع رواسي العوالي، وتأتيه جميع الأمم، وتسير اليكم أمم كثيرة وهم يقولون الى جبل الرب (). وهذا -أبقاكم الله مكة صراحاً، وهي التي تحج اليها الأمم الكثيرة، ويسعون اليها، ويسيرون إليها وهم يلبون.

ومن ذلك قول برميا حهو عندنا أرميا عليه السلام- في الفصل الأول - حاكياً عن قول الله تعالى في نبوة محمد ﷺ - قال: أنا الرب الإله من قبل أصورك في رحم عرفتك، ومن قبل أن تخرج [من] (١) البطن قدستك، وجعلتك نبياً للأمم، [لأنك] (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [هيشم] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [هو شبع]، وهو [يوشبع] فتى موسى عليه السلام،

<sup>(</sup>٢) بقية النص : (غير مأهول، وفي أرض لا أنيس بها).

انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ص٤٠٥، وهو في سفر يوشع ١٩/١٥-٦ بلفظ قريب منه، ولعل في عبارة المصنف نقصاً تمامه: (ولا يعرف هذا في غير محمد ﷺ) والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [رميحا].

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (ر) ، ولا توجد في أصل النص ، والكلام مستقيم بحذفها،

 <sup>(</sup>٦) سفر ميخا ٤/١-٢، وفيه: «تعالوا نطلع» قبل قوله: «إلى جبل الرب» وانظر كتاب الأجوية الفاخرة
 عن الأسئلة الفاجرة للقرافي ص١٧٨.

<sup>(</sup>٧) لا توجد في الأصل ولا (ر) ، وأضفتها من أصل النص في سفر أرميا ١٠-١٠، والعبارة فيه : «من الرحم».

<sup>(</sup>٨) في (ر): [لأن].

[بكل](۱) ما آمرك به تصدع، والي كل أمر ارسلك تتوجه، وأنا معك [لخلاصك](۱) يقول الرب: وأفرغت في فيك إفراغا(۱). وهذه -أبقاكم الله- بشارة [بنبوة](۱) ظاهرة فيه ﷺ.

ومن ذلك قول حزقيل بن أرميا- وهو عندنا حزقائيل- عليه السلام في بناء [البيت] في آخر كتابه: إنه [أراه] الله تعالى [بيتاً] تولى [ملك] من الملائكة تخطيطه له، وتجديده وأركانه ووضعه وصحونه وافنيته وأبوابه، وأمر الملك أن يحفظ ذلك ويتدبره، وهي مكة حرسها الله تعالى، إلى أن بعث منها نبينا محمد الله .

ومن ذلك قول النبي دانيال على في الفصل الأول من كتابه، حكاية عن رؤيا

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [لكل] ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [بخلاصك] ، وما أثبت من (ر) .

 <sup>(</sup>۲) سفراً رمیا ۱/۱-۱۰، وانظر هدایة الحیاری ص۱۷۰-۱۷۱.

<sup>(</sup>٤) في (ر) : [بنبوته] .

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [الست].

<sup>(</sup>٦) في (ر): [أراده] ،

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ر): [نبياً].

<sup>(</sup>A) في الأصل و (ر) : [ملكاً] .

بخت نصر(۱)، وكان هذا بخت نصر ملكاً مسلطا، روي أنه جمع بني اسرائيل وفيهم دانيال وقال: أخبروني عما رأيت في منامي [١٣٦/ب] [وما]<sup>٢١</sup>) تعبير ذلك، ولم يكن بعد قص رؤياه لأحد –فإن لم تخبروني قتلتكم ، فلم يجبه أحد بشئ من ذلك، لا يعلم الغيب الا الله تعالى، فقال له دانيال عليه السلام: عندي بغيتك، فأمسك عن الناس ثلاثاً، ففعل، فأتاه فقال له: بروح القدس رأيت أيها الملك رؤيا رائعة، ومنظراً هائلا، رأيت صنماً عظيماً بازغ الجمال جداً، وهو قائم بين يديك، رأسه من الذهب الخالص، وساعده وفخذه من نحاس، وساقه حديد، وبعض رجله حديد، وعنقه خزف، ورأيت حجراً [أقطع من غير قطع]<sup>(1)</sup> فصك رجليً ذلك الصنم ودقها دقاً شديداً، فتفتت الصنم كله حديده ونحاسه وفضته وذهبه، وصار دقاً دقاً مثل دقاق الحل في فتفتت الصنم كله حديده ونحاسه وفضته وذهبه، وصار ذلك الحجر الذي صك ذلك السادر، وعصفت به الربح، فلم يوجد له أثر، وصار ذلك الحجر الذي صك ذلك الصنم جبلاً عالياً امتلات منه الأرض كلها، فهذه رؤياك أيها الملك، قال له: صدقت، فما تأويل ذلك؟ فقال له: أنت الرأس الذي رأيته من الذهب، وتقوم بعدك مملكة

بخت نصر : هو ملك بابل الذي قاتل اليهود ، وخرب مسجدهم وأمات دينهم.
 لنظر : تاريخ أبن خلدون ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>١) لا ترجد في (ر) ،

 <sup>(</sup>٢) في تخجيل من حرف الترراة والانجيل ص٥١١ه، والجواب الصحيح ٢/٤: «لم تقطعه يد انسان».
 ولعل صواب العبارة عند المصنف: [أقطع من غير قاطع]، كما سيأتي في نهاية الرؤيا.

أخرى دونك، والمملكة الثالثة التي تشبه النحاس تنبسط على الأرض كلها، والمملكة الرابعة تكون قومه مثل الحديد، وكما أن الحديد يدق كل شئ يسحق هو الكل، وأما الرجل() الذي كان بعضه من خزف، فإن بعض المملكة تكون عزيزاً وبعضها ذليلاً، وتكون كلمة المملكة متشتتة ويقيم ملك السماء ملكاً دائماً أبداً لا يتغير ولا يزول إلى اخر الزمان، ولا يذر لغيره من الأمم ملكاً ولا سلطانا، بل يدق ذلك، ويبيد المملكات كلها، ويقيم هو إلى دهر [الدهور]()، فهذا تعبير الحجر الذي انقطع من غير قاطع حتى دق الذهب والحديد والنحاس والخزف، فإن الله الكبيريعلم ما يكون في آخر الزمان().

وهذه نبوة -ابقاك الله- شاهدة، وعبارة ظاهرة مفسرة منورة، لا حاجة بها إلى عبارة أكبر من عبارة دانيال عليه السلام لها على نبوة محمد عليه .

ومما يؤكد ما قال في رواية أخرى في الفصل الرابع: قال: رأيت في المنام كأن الرياح هاجت واصطاك منها البحر العظيم، واعتلج اعتلاجاً شديداً، وصعد من البحر أربع حيوانات عظام مختلفة الصور، أولها مثل الأسد، وله أجنحة النسر، ورأيت جناحه قد تمرط، فانتصب قائماً على الأرض مثل إنسان، وجعل له قلب إنسان، والحيوان الثانى مثل الدب، وهو قائم ناحية ، وفي فمه ثلاثة أضلاع، فسمعت

<sup>(</sup>١) في المصدرين السابقين : [الرَّجُلان] .

<sup>(</sup>٢) في (ر): [الديهور].

 <sup>(</sup>٣) سفر دانيال ٣١/٢ - ٥٤، مع اختلاف في بعض الألفاظ ، وهذا يؤكد ما سبقت الإشارة إليه، أن
 المصنف رحمه الله تعالى يكتب كثيراً من ذاكرته.

وانظر: المصدرين السابقين وهداية الحياري ص١٦٥٠.

قائلا يقول: قم فكل من اللحم واستكثر منه، والحيوان الثالث مثل النمر، وفي جنبيه أربعة أجنحة مثل اجنحة الطير، له أربعة رؤوس ، أعطي سلطاناً ورأيت بعد ذلك حيواناً رابعاً [/١٢٧/أ] عظيماً قوياً عزيزاً جداً، وله أسنان عظام من حديد، فهو يأكل ويدق ويدوس برجليه ما بقي، ورأيته مخالفاً لتلك [الحيوانات](() الأخر، وكانت له عشرة قرون، وكنت أفهم معنى قرونها تلك، ولم يلبث أن لحم به قرن صغير من تلك القرون ففصل وسقط بين يدي ذلك القرن الصغير ثلاثة قرون من مقادمها، فأحببت أن أعرف تأويل الحيوان الرابع الذي كان [مخالفاً](() لهن كلهن ماهو؟ وما تأويل أكله ودقه ودوسه برجله؟ فقال لي الرب: تأويل الحيوان الرابع مملكة رابعة تكون في الأرض، وتكون أجل وأفضل من جميع المملكات، فيغلب على الأرض كلها ويدوسها أملاك، وتكون بعد ملك آخر أجل وأعظم مسن تلك الأولين، فهذه –أبقاكم الله— نبوة مفسرة منورة [لا تحتاج](() السبي افصاح وايضاح باكثر مما فسره دانيال عليه السلام، وهي آخر الدولة التي ذكرها تغلب الأرض كلها وتدوسها بأقدامها وتأكلها السلام، وهي آخر الدولة التي ذكرها تغلب الأرض كلها وتدوسها بأقدامها وتأكلها أرغدا]() وإلله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: [الحيوان] ، وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [مخالف].

 <sup>(</sup>٣) سفر دانيال ٧/٧-٢٢ ، ولم يرد فيه تتمة الرؤيا.
 وانظر: تخجيل من حرف الترراة والإنجيل ص١٢٥- ١٣٥ .

<sup>(3)</sup>  $i_{2}$  [ويحتاج] .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: [غداً] وما أثبت من (ر) ،

ومن ذلك قول [حبقوق]\() النبي عليه السلام: ان الله تعالى جاء من [التيمن]\()، والقدوس من قبل فاران، لقد انكشفت السماء من بهاء محمد، وامتلأت الأرض من [حمده]\() يكون [شعاع]\() منظره مثل النور، ويحوط بلده [بعزة وتسير المنايا]\() أمامه [وتصحب]\() سباع الطير أجناده، فأقام يمسح الأرض، [ثم تأصل الأمم، ويجب عليها]\()، وتضعضعت الجبال القديمة، واتضعت الرواسي [الدهرية]\()، وتزعزعت ستور مدين، ولقد [حاز]\() المساعي القديمة، ويستنزع في قسيك اعناقاً، [وترتوي]\() السهام بأمرك يا محمد[ارتواءاً]\() في كلام له يطول، وهذه أيضاً نبوة منصوصة ، وكلام ظاهر، وإلله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [حيقوق] بالمثناة التحتية.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [اليمن]، والتصويب من كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ص٥٠٥، والجواب الصحيح ٣٣٠/٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [أحمد] ، نفس المصدرين.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: [الشعاع]، وفي (ر): [الشاع].
 انظر المصدرين السابقين.

 <sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [لغيره بسنين العيان].
 المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [وتصحبه]. المصدرين السابقين.

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و (ر) ، بلفظ: [يجيب] في (ر) ، ولم ترد هذه العبارة في المصدرين السابقين، ولعلها
 [ثم تسأل الأمم ويجيب عليها].

<sup>(</sup>٨) لم ترد في المدرين السابقين.

<sup>(</sup>٩) في الأصل و (ر) : [جات].

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و (ر): [وتربوبي] .

<sup>(</sup>١١) في الأصل و (ر): [إن يو] انظر المصدرين السابقين.

ومن ذلك قول المسيح عيسى بن مريم في الانجيل في الحواريين: إذاً أذهب وسيأتيكم الفار قليط الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه كما يقوله لهم، وهو يشهد علي، وأنتم تشهدون لأنكم معي من قبل الحضرة [....]() شيء أعد الله أخبركم به الحواريون -أبقاكم الله- و[....]() من النصارى يعرفون الفار قليط في لغتهم احمد، ولأنه اسم مشتق من الحمد()، والله أعلم.

ومن ذلك قول شمعون الصفا رأس الحواريين في كتاب قراكسيس: إنه قد حان أن يبتدئ الحكم ابتداءاً من بيت الله الله الذي ذكره شمعون هو مكة، ومنها ابتداء الحكم الجديد لا من غيرها.

فهذه -أبقاكم الله- آيات بينات، وشاهدات قائمات، وحجج متواترات، وبشارات في [أنبياء]() الله عليهم السلام، تتلقاها أمة عن أمة، وغابر عن سلف، ويشهد بها آخر عن أول، حتى اختصها الله تعالى باثباتها، وتواتر الأخبار بها من أن يعارض بالتكذيب [/١٣٧/ب] أو يغتال بتبديل التنزيل لا يكذبها أحد إلا فاز بالسهم الأخيب، ولن يفعل ذلك الا [يهودي دامر أو نصراني داهر]() يقولان بذلك،

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): قراع بقدر كلمة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) فراغ بقدر كلمة، ولعلها: [الحواريون]،

 <sup>(</sup>٣) انظر كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ص١٤ه، والجواب الصحيح ١٧--١١ بغير لفظ
 المصنف.

<sup>(</sup>٤) انظر الجراب الصحيح ٤/٨.

<sup>(</sup>ه) في (ر): [الأنبياء] .

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [يهودياً دامراً أو نصرانياً داهراً].

ويخدعان انفسهما، فأما رسل الله صلى الله عليهم وسلم فقد أدوا ما قيل لهم، وقاموا بحجة البلاغ، وبلغوا ما عليهم من فرض النصيحة [وانفذوا]() شرائط الله تعالى عليهم، ولم يكتموا حلالاً مما أنزل عليهم، وحملوا العباد على منهاج الهدى، وحذروهم عن طريق الحيرة، وعن تظاهر الشيطان ونصب حبائله، يدخل على الناس الشبهة، ويضر بهم ضراً بيناً، فلولا ما من الله تعالى من كون إمام وعالم في الفترات [لتأدية]() ما استحفظهم عليه، والقيام بما افترض الله عليهم لظهر أمر الشيطان وحزبه، ولكن الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده وألهمهم طرق الرشاد، والحمد لله كما هو أهله ومستحقه.



(١) من (ر): [ونقذوا].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [التأدية] وما أثبت من (ر) ،

### فصـــل

ومن أبين الحجة في نبوته تلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه [أنه]() كتب الى سعد بن أبي وقاص() وهو بالقادسية إذ ذاك أميرعلى جيش القادسية، أن وجه نضلة بن معاوية() الى حلوان() [فوجهه]() سعد رضي الله عنه في ثلاثمائة فارس، فخرجوا حتى أتوا حلوان فغاروا على ضواحيها، فأصابوا غنيمة وسبايا فساقوها إلى سفح جبل، ثم قام نضلة فأذن للصلاة فقال: الله أكبر الله أكبر، فإذا مجيب يجيب كبرت [تكبيراً ]() يا نضلة، وقال: اشهد أن لا اله الا الله، فقال المجيب: هي كلمة الاخلاص، فقال نضلة: أشهد أن محمداً رسول الله، فقال المجيب: هو الذي بشر به عيسى بن مريم يا نضلة، فقال نضلة: حي على الصلاة، فقال : طوبى لمن مشى اليها، وواضب عليها يا نضلة، فقال نضلة: حي على الفلاح، فقال : طوبى لمن مشى اليها، وواضب عليها يا نضلة، فقال نضلة: حي على الفلاح،

<sup>(</sup>١) إضافة يقتضيها السياق ،

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) نضلة بن معاوية : لم أجد له ترجمة .

<sup>(</sup>٤) المراد بها حلوان العراق، كما جاءت منصوصاً عليها في مصادر القصة، وهي مدينة بالعراق كثيرة الغواكه، بها مياه كبريتية، فتحها المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

معجم البلدان ۲۹۱/۲ .

<sup>(</sup>ه) ني (ر) : [فوجه] .

<sup>(</sup>٦) في دلائل النبوة للبيهقي : [كبيرا] ولعله أصوب،

فقال المجيب: أفلح من أجاب محمدا على ، وهو البقاء لأمته على ، قال نضلة: الله أكبر الله أكبر لا أله الا الله، فقال: أخلصت [إخلاصاً] (ا) كلمة —يانضلة— حرم الله به جسدك على النار، قال نضلة: من أنت يرحمك الله؟ أملك أم ساكن من الجن؟ أم طائف من عباد الله، أسمعتنا صوبك فأرنا شخصك، فإنا وفد الله ووفد رسوله ووفد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا شيخ قد بدا له هامة كالرحا، أبيض الرأس واللحية عليه طمران من صوف، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقلنا له: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من أنت يرحمك الله، قال: ذريب بن [برثملا] (المحبي العبد الصالح عيسى بن مريم، اسكنني هذا الجبل، ودعا لي بطول البقاء إلى وقت نزوله من السماء، فأما إذا فاتني لقاء محمد فاقرؤا عمر عني السلام، وقولوا له وقت نزوله من السماء، فأما إذا فاتني لقاء محمد فاقرؤا عمر عني السلام، وقولوا له عمر [سدد] (المعدأ) وقارب فقددنا [۸۳۸/أ] الأمر. ثم غاب عنا فلم نره، فأخبر نضلة [سعدأ] بذك، فمضى سعد ومن معه الى هنالك، فأذن سعد فلم ير أحدا. (ا)

<sup>(</sup>١) في (ر): [اخلاصها] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [يرميلا]، والتصويب من دلائل النبوة للبيهقي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [سد].

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [سعد].

<sup>(</sup>ه) انظر دلائل النبرة للبيهةي ٥/٥١٥- ٢٧ه، والرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري ٢٢٩/٣- ٣٢٩، وللقصة بقية لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، واقتصر على الشاهد منها،

قال البيهقي بعد إيراد هذه القصة: قال ابو عبدالله الصافظ: كذا قال عبدالرحمن بن ابراهيم الراسبي عن مالك بن أنس، ولم يتابع عليه، وإنّما يُعْرَف هذا الحديث اللك بن أزهر عن نافع، وهو رجل مجهول لا يُسمع بذكره في غير هذا الحديث.

قال الذهبي في ميزان الاعتدال عند ترجمة عبدالرحمن الراسبي ٢/٢٥، وأشار الى هذه القصة قال: وهذا شيء ليس بصحيح.

ثم قال: في ترجمة مالك بن الأزهر ٢/٤٣٤: مالك بن الأزهر عن نافع، وعنه ابن لهيعة قال الحاكم: مجهول، قلت: وخبره باطل في ذكر ذريب بن برثملا، أ.ه..

### فصل

قد ذكرت لك – أيدك الله – طرفاً من بشارات الأنبياء عليهم السلام في كتبهم على صحة نبوة نبينا محمد على فيما تقدم ذكره مختصراً، قامعاً لكل معارض أو مشكك على ضعيف عقل، ما فيه كفاية والحمد لله، فهذا موضع أحببت أن اذكر فيه شيئا من معجزاته وآياته على مما شاعت إلى أوليائه وأعدائه، ولا ينكرها منكر، ولا ينفر عنها نافر، أولها: أنه لما ولد على رجت الشياطين، وانقضت الكواكب، وبائت للناس زلزلة عظيمة عمت جميع الدنيا حتى تهدمت الكنائس والبيع، وتزلزل كل شيء كانوا يعبدونه من دون الله عز وجل، وعميت على السحرة والكهان أمورهم، وحبست عنهم شياطينهم، وطلعت نجوم لم تُر قط، فأنكرها الناس، وزلزل إيوان كسرى حتى سقطت منه [ثلاث عشرة شرفه] من وخمدت نار فارس، ولم يكن قط خمدت، فلما رأى ذلك كسرى أمر براهمته واحزابه أن يوجه الى النعمان بن المنذر (أ) ملك العرب في وقته وهو [بالحيرة] سماله هل بقي من كهان العرب أحد أم لا؟ قال: نعم، رجل يقال له: سطيح الغساني (أ) بدمشق، قال: فابعث اليه شيخاً من العرب له عقل

 <sup>(</sup>١) في الأصل و (ر): [ثلاثة عشر شرافة].

<sup>(</sup>Y) تقدمت ترجمته ص ۷۹۲،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: [بالجيزة] بالزاي المعجمة، وما أثبت من (ر) .

<sup>(</sup>٤) ربيع بن ربيعة بن مسبعود بن عدي بن الذئب ، من بني مازن من الأزد، كاهن جاهلي غساني، من المعمرين، يعرف بسطيح، كان العرب يحتكمون إليه، مات بعد مولد الرسول على بقليل.
الاعلام ٣٨/٣.

ومعرفة، وجهه إليه اسأله عن الذي ظهر إلينا، فأنفذ اليه الشيخ من يقبله من جهته الى سطيح فخرج حتى أتى دمشق، فسأل عن سطيح فدل عليه، [فخرج فدخل عليه [١] فوجده في آخر رمق فنادي في أذنه بأعلى صوته يقول شعراً:

أصم أم يسمع غطريف اليمـــن [يافارج الكرية أعيت من فعن](١) [أتاك شيخ الحي من أهل يسزن](٢) [وفاصل الخطبة في الأمر الأهم [وأمه من آل ذيب بن حجين](ا) [أبيض فضفاض الروى والبدن يجوب في الأرض علندات شزن(٥)

(٣) البيت في دلائل النبوة :

«يافـــامىل الفطة أغيَّتُ مِنْ ومِـنْ وكاشف الكربة عن وجاء غُضنه، وفي البداية والنهاية:

ديا فياميل الخطة أعبيت من ومن

(٤) البيت في الدلائل: «أَرْدِقَ بَهُمُّ النَّـــابِ صــوار الأَذِنْ أبيض فــضــفــاض الرداء والبــدن»

رسول قير العجم يسرى للوسن». 

> (٥) عجز هذا البيت في المصدرين السابقين: «لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن»،

وفي البداية والنهاية:

وني المصدرين السابقين أبيات أخرى تتمة لهذه الأسات.

\_ YX\ \_

أتاك شييخ الحيى مين أل سنن »

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين لا يوجد في (ر) .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل و (ر) ، وفي دلائل النبوة للبيهقي ، والبداية والنهاية: «أم فاد فَازْ لَمّ يه شاق العنن»... ومعتى : (الغطريف) السيد، و (فَأَرُّ لُمٌّ) أسرع، و (العنن) الموت.

فقال سطيح: جاء عبدالمسيح<sup>(۱)</sup> على جمل مشيح إلى سطيح حين أشفى على الضريح، بعثك ملك بني [ساسان]<sup>(۱)</sup> بهدم الإيوان وخمود النيران، [ورؤيا]<sup>(۱)</sup> الموبذان [ياابن ذي يزن هيهات وهيهات آ<sup>(1)</sup>، [ويملك]<sup>(1)</sup> ملوك وملكات بعدد [الشرفات]<sup>(1)</sup>، فإذا غاضت بحديرة ساوة، وظهرت التلاوة بأرض تهامة، وظهر صاحب الهراوة فليس الشام شاماً ، ثم فاضت نفسه فمات، فرجع عبدالمسيح بذلك<sup>(۱)</sup>.

ومن ذلك: أنه لما بعثه الله رسولاً الى الأمة، اسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى (^) في ليلة واحدة، [فذكر] (^) ذلك الناس فصدقه من صدق، وانكر ذلك من أنكر، وقالوا: كيف يقطع مسيرة شهرين ذاهباً وآتياً في ليلة واحدة فأتى [ ١٣٨/ب] إليه أبو بكر رضى الله عنه فسأله عن ذلك فقال: نعم، ولقد مررت بعير

<sup>(</sup>١) عبدالمسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن نفيله الغساني النصراني، كان من المعمرين. انظر: البداية والنهاية ٢٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [سامان] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر) : [وروي] .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، ولم يتبين لي معناها، ولم أجدها في مصادر القصة.

<sup>(</sup>ه) في الأصبل و (ر): [يموت] .

<sup>(</sup>٦) في (ر): [الشرافات].

 <sup>(</sup>٧) انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهائي ١/٤٧١ - ١٧١، ودلائل النبوة للبيهةي ١/٢٦١ - ١٢٩، والبداية والنهاية ٢/٩٤٩ - ٢٥٠.

 <sup>(</sup>٨) قال الله تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
 لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ﴾ الآية ١ من سمورة الإسراء.

<sup>(</sup>٩) في (ر): [فذك].

بني فلان بوادي كذا، وهي الآن ترد يقدمها جمل أورق(۱) عليه غرارتان(۱) [إحداهما](۱) سوداء والأخرى برقاء (۱)، فابتدر القوم الذين انكروا ذلك إلى الثنية ينظرون العير ليجدوا لإنكارهم موضعاً، فإذا العير قد أقبلت يقدمها الجمل الأورق عليه الغرارتان، كما ذكر عليه العروة عليه الغرارتان،

ومن معجزاته أيضاً: انكسر سيف عكاشة بن [حصن] بيم بدر، فقال: يارسول الله، انكسر سيفي، فأخذ رسول الله عليه عوداً من الأرض فأعطاه إياه، فقال له: هُزُّه، فهزه فإذا بسيف قاطع ، وتقدم وجالد به ولم يزل معه يفتخر به. (٧)

ومن ذلك : أن يهودية يقال لها: زينب بنت الحرث (١٠) دعته على الى طعام قد [اعدته] () له، فيه شاة محنوذة قد سمتها، فأخذ منها عضواً ونهش منه نهشة ثم

<sup>(</sup>١) الأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد. لسان العرب مادة «ورق».

 <sup>(</sup>۲) الغرارة: الجوالق، وجمعها: غرائر.
 انظر: نفس المصدر مادة «غرر».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [أحدهما].

 <sup>(</sup>٤) الأبرق: ما فيه سواد وبياض.
 انظر: المصدر السابق مادة «برق».

 <sup>(</sup>٥) انظر دلائل النبوة للبيهقي ٢/٧٥٦، وتثبيت دلائل النبوة للقاضي عبدالجبار ١٨/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [حسن] .

<sup>(</sup>٧) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢/٧٧٧- ٢٧٨.

 <sup>(</sup>۸) هي زينب بنت الحارث ، امرأة سلام بن مشكم.
 فتح البارى ۲۹۷/۷ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل و (ر): [أعددته].

طرحه وقال: «إن الشاة أخبرتني أنها مسمومة، فسال اليهودية عن ذلك فأقرت، فقال: ما حملك على هذا؟ قالت: إن كنت نبياً [فسأرى] () ما رأيت، وإن كنت غير ذلك أرحت منك الناس».

ومن ذلك: انه كان وأصحابه في سفر فأصابهم عطش شديد، فأتى الناس إليه، [ومن بين يديه] تور فيه ماء، فوضع يده المباركة فيه، فجعل الماء يجلجل من بين [أصابعه] عليه عيون، فشربوا منه ورووا، وهم أربعمائة رجل.(1)

ومن ذلك: انه كان في مسجده على جذع شجرة يتكئ عليه ويستريح اذا خطب، فاتخذ [من بعد] ' ذلك منبراً يخطب عليه، فلما صعد المنبر حنَّ اليه الجذع لمفارقته له، فدعاه على في مسجدة في الأرض والناس ينظرون، ثم قال له عليه السلام: [عد [1] الى مكانك فعاد كالفرس الجواد (())

<sup>(</sup>١) في (ر): [نستري].

وتقدمت القصة وتخريجها ص٣٦.

<sup>(</sup>۲) في (ر): [وبني يديه].

<sup>(</sup>٣) لا توجد في الأصل ، وأضفتها من (ر) .

<sup>(</sup>٤) انظر دلائل النبوة لأبي نعيم ٢٢/٢ه، ودلائل النبوة للبيهةي ١٢٨/٤، والبداية والنهاية ١٠٠/١، بغير لفظ المصنف رحمه الله تعالى، وقد وردت هذه المعجزة في أكثر من زمان ومكان، وبالفاظ وصفات مختلفة.

<sup>(</sup>ه) من (c) ·

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ر): [أعد].

 <sup>(</sup>٧) لم أجد نص ما ذكره للصنف رحمه الله تعالى ، وقصة حنين الجذع مشهورة ثابتة في الصحيح وغيره، وفي كتب السير بألفاظ كثيرة.

أنظر: مدحيح البخاري بشرحه ١/١٠١- ٢٠٠، وكتاب المناقب، باب (٢٥) ح٣٥٨٣، ٨٥٣ و ٨٥٥٨، وكتاب المناقب، باب (٢٥)

ومن ذلك: أنه مضى ذات يوم الى الغائط، فاستتر بشجرة ، ودعا بشجرة فجات حتى التفت بجنب صاحبتها، فلما فرغ من الغائط عادت حيث كانت.(١)

ومن ذلك: أن أبا جهل بن هشام طلب عدمه ليقتله، واحتال في ذلك، فرآه يوماً ساجداً لربه، فغنمها فرصة، فأخذ بيده حجراً ليرميه بها، فلصقت الحجرة بيده، فلما عرف ذلك أبو جهل، سأله أن يسأل ربه أن يخلصه منها، فسأل جواداً كريماً، فدعا [له](۱) فخلصه من يده.(۱)

ومن ذلك: انه آوى الى امرأة يقال لها: أم شريك<sup>(1)</sup>، فاجتهدت في [الضيافة]<sup>(0)</sup>، وعملت طعاماً، وأتت إلى عكة قطب سمن لتجعله [على]<sup>(7)</sup> ذلك الطعام، فلم تجد في القطب شيئاً، [فأخذها]<sup>(7)</sup> سَمَناً بيده المباركة، وحركها بيده، فامتلأت سمناً طيباً، فأكل القوم بأجمعهم من ذلك، وهي فضلة.<sup>(A)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مسميح مسلم بشرحه ۱۸ / ۱۶۲، كتاب الزهد من حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، والبداية والنهائة ۱/۵۹.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [إليه].

<sup>(</sup>٢) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ١٩/١٦- ٢١٩، بغير لقظ المصنف، وليس فيه أن العجر لصق في يده. حتى دعا رسول الله على بل رجع خانفاً مرعوباً، قد يبست يده على الحجر حتى رمى به وسالته قريش فأخبرهم أنه رأى دونه فحلاً من الإبل ما رأى مثله، هم أن يأكله.

 <sup>(</sup>٤) أم شريك القرشية العامرية، اشتهرت بكنيتها، واختلف في اسمها على اقوال كثيرة.
 انظر: الاصابة ٤٤٦/٤

<sup>(</sup>ه) في الأصل و (ر): [الضافة] .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: [عن] هما أثبت من (ر).

<sup>(</sup>V) في الأصل: [قائدة] ، وما أثبت من (ر) ،

لم أجد - فيما اطلعت عليه نص ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وانظر القصة في: دلائل النبوة للبيهقي ٢/١٤٢، والبداية والنهاية ٢/٦١-١٠٧.

ومن ذلك: أنه أخذ كفاً من تراب فحثاه في وجوه أهل بدر من المشركين، وقال: شاهت (١) الوجوه فلم [١٣٩/أ] يبق عين أحد منهم إلا دخلها من ذلك التراب [شئ] (١) ، وهم ألف [رجل] (٢) فانهزموا (١)

ومن ذلك : عين قتادة (٥) .

<sup>(</sup>١) شاهت الوجوه تشوه شوهاً : قبحت .

لسان العرب مادة مشوهه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [شيئاً].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [جمل] .

<sup>(</sup>٤) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢/٨٢٢، ودلائل النبوة للبيهقي ٨/١٨.

<sup>(</sup>٥) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأوسي ثم الضغري ، أخو أبي سعيد الخدري لأمه، يكثى أبا عمرو، روي أنه أصيب في غزوة بدر في عينه فسالت حدقته على وجنته، فأعادها رسول الله على ودعا له، فعادت كما كانت، مات في خلافة عمر رضى الله تعالى عنه.

انظر : الإصابة ٢١٩/٣، ودلائل النبوة للبيهقي ٢٠٠/١، وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٠٨٨، وقال: (رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبدالعزيز بن عمران، وهو ضعيف).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ص٦٥ .

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل و (ر) ، ولعلها [الرهبان]، وانظر هذه القصة في السيرة النبوية ١٩١/١، ودلائل
 النبوة لأبي نعيم ١٩١/١.

 <sup>(</sup>٨) لعل في الكلام سقطاً واستقامته بأن يقال: وقصة الراعي وتكلم الذئب....
 انظر كتاب دلائل النبوة للبيهقي ٢/١٦ .

رسول الله أحسن، فكلمه بقصته فأسلم وحسن إسلامه، وعاد إلى غنمه والذئب [يرعاها]()، فبنوه الى اليوم يُسمُّون بنو مكلم الذئب،

وله وله مقروبة بعصم الملة، يحيل ذلك ويرويه من كل قبيلة كبراؤها، ومن كل مصر بالإسلام، مقروبة بعصم الملة، يحيل ذلك ويرويه من كل قبيلة كبراؤها، ومن كل مصر صلحاؤها، ومنها [ما]<sup>(7)</sup> لا يتهم بالكذب إلى يومنا هذا، والله لا يضع أية بموضع غموض مع الطلب [والنظر]<sup>(7)</sup> اليها فيتخذ ذلك [الغموض]<sup>(1)</sup> حجة، ولكن آياته باهرة ظاهرة، تظهر الناظرين، بينة للمسترشدين وعلى الله سبحانه قصد السبيل، ولو لم يكن بين الحق والباطل مشتبهات لارتفعت البلوى، ويطلت المحنة، والله بكل شئ عليم، وهو المبتدئ بالنعم قبل السؤال، والناظر لنا في كل حال، وهو تعالى المستعان، فإن اعترض سائل وقال: مابال آيات موسى أكبر من آيات محمد والمناه والمنط في وزان أيات محمد الله، وفي قدرها مع غباوة بني اسرائيل ونقصان أحلام القبط في وزان علامات كل [نبي]<sup>(1)</sup> على قدر غباوة أمته وعقلها، فوازنت الآيات عند المعرفة لها والتصديق بها، فبان صدق ما ذهبنا اليه والحمد لله.



<sup>(</sup>١) في الأصلو (ر): [يرعاه].

<sup>(</sup>Y) اضافة يقتضيها السياق ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [ونضر].

<sup>(</sup>٤) في الأصلو (ر): [العصوون] .

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (ر) : [شيء].

# فصــــل

## في ذكر الفرقة الهادية المهدية

وبعد هذا – أيدك الله – فإني أذكر لك مقالة الفرقة الهادية المهدية أهل السنة والجماعة: وهم أصحاب [أبي]\) حنيفة ومالك والشافعي وداود واحمد رحمهم الله تعالى، وهم فرقة واحدة لأنهم [مجمعون]\) على الأصول، وإن كانوا مختلفين في الفروع، وليس ذلك بضائرهم، لأن الاتفاق على الأصول [اجماع]\)، والاختلاف في الفروع تخيير وتوسعة، ألا ترى الى قول المأمون للرجل النصراني الذي أسلم على يده بخراسان وحمله معه إلى العراق، فارتد عن اسلامه، وقد احضره ليستتيبه، فإن تاب والا قتله: أخبرني ما [أوحشك]\) مما كنت عليه من ديننا، فوالله لأن اقتلك بحق أحب إلى من أن اقتلك بغير حق، وقد صرت مسلماً، فإن وجدت دواء [لدائك]\) تداويت به، وإن نباعنك الدواء وإصابك الشقاء كنت قد أبليت العذر في نفسك، ولم تقصر عن الاجتهاد لها وإن [١٣٩/ب] قبلناك قبلنا في الشريعة، وترجع أنت في نفسك الى الاستبصار واليقين، ولم نفرط في الدخول من باب الحزم، قال المرتد:

<sup>(</sup>١) في (ر): [أبو].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [مجموعون].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [اجماعاً].

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [أبحشتك].

<sup>(</sup>o) في الأصل و (ر): [لدائه] .

أوحشتني [كثرة] الاختلاف في دينكم، قال المأمون: لنا اختلافان، أحدهما كالاختلاف في الأذان والإقامة ووجوه القرآن، وأخر وجوه الفتيا، وما أشبه ذلك، وليس هذا باختلاف، وانما تخيير وتوسعة وتخفيف وتنفيل من السنة، فمن أذن مثنى وأقام مثنى لم [يؤثم] (اومن ربع) لم يؤثم، والاختلاف الآخر: كنحو اختلافنا في تأويل الآية من كتاب الله تعالى، والحديث عن نبينا على أمل التنزيل، واتفاقنا على عين الخبر() فإن كان أوحشك هذا، فقد ينبغي أن يكون اللفظ في جميع التوراة والانجيل [متفقاً (الله على على تنزيله، ولا يكون بين اليهود والنصارى اختلاف في شئ من التأويلات، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون كتبه مفسرة، وفعل [أنبيائه ورسله] في تأويله لفعل، ولكنا لم نجد شيئاً من أمور الدنيا والدين وقع الينا على الكفاية الا مع طول البحث والتحصيل والنظر، ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوي والمحن، ولذهب التفاضل والتباين، ولم يعرف الحازم من العاجز، ولا الجاهل من العالم، وليست على هذا بنيت الدنيا، فقال المرتد: أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمداً رسول الله على أمير المؤمنين حقاً.

فدل هذا - أعزك الله- على أنهم فرقة واحدة وإن اختلفوا في الفروع دون الأصول اختلاف تخييرة وتوسعة، لا اختلاف فكر وتعطيل ، والحمد لله.

<sup>(</sup>١) في الأصل: [من كثر] ، وفي (ر): [من كثرة].

<sup>(</sup>۲) في (ر): [يائم].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: [ومن لم ربع] ، وما أثبت (ر) .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح العقيدة الطحارية ص١٤٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>a) في الأصل و (ر): [متفق].

<sup>(</sup>٦) في (ر): [رسله وأنبيائه].

## الباب السادس عشر

في اعتقاد الفرقة الهادية المهدية وما ذهبوا إليه



### باب

### فيه اعتقادهم وما ذهبو اليه

### قال الشاعر :

تعالوا فإن العلم [عند]<sup>(۱)</sup> نوي الحجا من الناس كالبلقاء<sup>(۱)</sup> باد حجولها نعاطيكم بالحق حتي تبينوا إلى أينا تؤتي الحقوق فضولها

اعلم - سلمك الله تعالى - أن مخالفها تسميها الحشوية، لكثرة ولوعها بالأخبار والأسانيد وكلام السلف، وتسميها المسودة لكثرتها [وانتشار]<sup>(1)</sup> مذهبها في الأقطار، وهم يسمون [السواد]<sup>(1)</sup> الأعظم ، فالذي اجتمعت عليه هذه الفرقة: أن الله وحده لا شريك له، ولا اله غيره، أحد فرد صمد، منعوت بالعلامات، متحقق بالآيات، غير محسوس بالحاسات، حي باق لا والد له ولا مولود [له]<sup>(1)</sup> ، له الجبروت الدائم، الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يعارضه أحد في أمره ولا نهيه، بصير مدبر متكلم عالم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نعت نفسه بالقرآن العظيم ليس بجسم

<sup>(</sup>١) لا توجد في (ر).

 <sup>(</sup>٢) البلق: ارتفاع التمجيل إلى الفخذين.
 القاموس المحيط مادة: «بلق».

<sup>(</sup>٢) ني (ر): [وانتشارها].

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و (ر): [سواد].

<sup>(</sup>٥) لا توجد في (ر).

يقرل: ﴿لِيس كمثله شيّ و ﴿كل شيّ هالك الا وجهه ﴾ ﴿الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ﴾ سبق علمه الأشياء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والباطن وهو بكل شيء عليم ﴾ سبق علمه الأشياء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، خالق الخلق [وصانعهم]"، لا يخرجون عن علمه، ولا يقدرون على اكتسابهم إلا به، فما وجد منهم من إيمان فبهدى الله والطفه وتوفيقه، وما تركوا من معاص فبعصمته ويفضله، وما كان منهم من فعلها فبخذلانه واضلاله، معترفون أنهم لا يملكون النفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، وأن محمداً عبده ورسوله على أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة ولم يكتمها، وأدى الأمانة ولم يخنها، وأن الصلوات الخمس المفروضة واجبة، وكذا الصيام والزكاة واجبة، وكذا الحج لمن استطاع اليه سبيلاً، والجهاد فرض على كل مسلم مفترض الطاعة، وكذا التوبة من الذنوب واجبة أيضاً، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموالاة أولياء الله تعالى، ومعاداة أعدائه، والنكاح مستحب، وكذا صلاة النوافل أيضاً، والله تعالى يعافي من شاء من خلقه ويؤلم من يشاء ويفعل ما يشاء، وهو في ذلك عدل، لأنه الملك القاهر

<sup>(</sup>١) هذا من المصنف رحمه الله تعالى خالاف منهج السلف في تنزيه الله تعالى، وهو النفي المجمل والإثبات المفصل، وهو منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كما أن هذه الألفاظ لم تعرف عن السلف، وإنما عرفت عن المتكلمين.

قال شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى:

<sup>(</sup>وأما السلف والأئمة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفي وأثبات، بل اعتصموا بالكتاب والسنة، ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقل ... إلى أن قال:ورأوا أن الطريقة التي جاء بها القرآن هي الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحيح المنقول، وهي طريقة الأنبياء والمرسلين).

مجموع الفتاوي ٦٦/٦ - ٣٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر): [وصانعها].

﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ (١) عما يعملون، وأن أولياءه يرونه في الآخرة، لا يضامون في الجنة، واعداؤه محجوبون عنه لا يرونه، ويعتقبون أن عذاب القبر حق، وسؤال الملكين منكر ونكير حق، [ويتعونون من شر ذلك، ويعتقدون الموت حق، والمعث حق، والصراط حق، والميزان حق [١٦]، والحوض والوقوف بين يدى الله في المحاكمة حق، والجنة حق، والنار حق، وشفاعة النبي عَلَيُّ حق إلى الله تعالى [وخروج] أله أهل الكبائر من أمته من النار حق، يتخوفون على مسيئهم، ويرجون الله تعالى لمسنهم، فهم بين خوف ورجاء، والأمر إلى خالقهم، من شاء عنا عنه، ومن شاء عنيه، وقالوا: [لو](1) أنه وضع عدله لم تبق لنا حسنة، وهو إن استقصى ، وذلك حين يفعل بنا ماهو أهله، ولولا رحمته لم [يسبق]() لنا سيئة، وذلك حد الاستيفاء وذلك حين يفعل بنا ما نحن أهله، وهم متبعون لكتاب الله، وما ثبت عن نبيه عَلَيَّهُ، ملازمون الجماعة، مقرون بالطاعة لأولى الأمر، ومعتقدون أن الريا والزنا واللواط وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله بغير حق واكل مال اليتيم والعمل بالمعاصى حرام، والايمان قول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، ويزيد بالازدياد من الطاعة، وينقص بالانهماك في المعصية، لا يبغضون أحداً [٤٠//ب] من أصحاب نبيهم، ولا يعترضون لما شجر بينهم تعظيماً لهم، وقصد السلامة، يترحمون على محسنهم، ويستغفرون لمسيئهم، يقدمون أبا بكر رضى الله عنه، حيث قدمه الله تعالى ورسوله

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين لا يوجد في (ر).

<sup>(</sup>٢) ني الأصل: [بخروج]، وفي (ر): [يخرج].

<sup>(</sup>٤) لا ترجد في (ر).

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (ر٩، ولعلها: [تُغفر].

والمؤمنون وبعده عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم على ماكان، ومرت عليه السلف، واجروا الأمور على ماجرت ، وأن هؤلاء الخلفاء [الراشدين]() الأربعة خير هذه الأمة بعد نبيهم عليه الله يصلح الخلافة، ثم أفضل الناس بعدهم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبدالرحمن بن عوف وأبوعبيدة، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء القرن الأول من المسلمين من المهاجرين والأنصار الذين بعث فيهم رسول الله علله، ويترحمون على أزواحه، ويعتقبون أمهات المؤمنين منهن أمهاتهم، وأن آيات النبوة ومعجزاتها حق، وبرون صلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر جائزة، ما لم يخرجه فجوره الى الكفر، والمسح على الخفين جائز، وأن القضاء والقدر حق، وأن الله تبارك وتعالى الرزاق لعباده الحلال والحرام، وإن الدعاء للميت والصدقة عنه تنفعه، وأن أحداً لا يموت قبل أجله، ولا يرون المراء والخصومات في(١) ذات الله جائزة، [صابرون البأساء والضراء [شاكرون](٢) على [الضراء](١) متبعون غير مبتدعين ، يدعون لأولى أمرهم بالصلاح، فرحم الله امرءاً لزم السنة والجماعة، فإن فيها [الأشبه]() والحجة، وترك الفرقة والبدعة فإن فيها الوحشة والشبهة، والحمد لله الذي جعلنا لا نفرق بين أستنا، فقد قال عَلَيْهُ: «من سره بحبوحة الجنة -يعني وسطها- فليلزم السنة والجماعة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلاله، فإن الله لا يجمع أمة محمد

<sup>(</sup>١) في الأميل و (ر) : [الراشدون].

<sup>(</sup>٢) في الأميل و (ر): [في غيره].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [شاكرين].

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل و (ر) ، وإعلها : [السراء].

<sup>(</sup>b) كذا في الأصل و (ر) ولعلها: [الأنس] لدلالة السياق.

## 

وروي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لي رسول الله علله خطاً، وقال: «هذا سبيل الله»، ثم خط لي خطوطاً جنبه عن يمينه وشماله وقال: «هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، ثم قرأ: ﴿وَأَن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فعرق بكم عن سبيله ﴾(٢)، وعمل قليل مع سنة خير من عمل كثير مع بدعة، فنسأل الله تعالى التثبيت على الطاعة، والعصمة عن الزلل والخطأ، وأن لا يفضحنا في دنيانا وأخرتنا إنه جواد كريم.

قد ذكرت لك - أيدك الله - ما تقدم [ذكره]<sup>(۱)</sup> مختصراً غير مستقصىً، لتستدل به على ماغاب عنك زيادة في تبصرة العالم، وتذكرة للناسى، وتنبيهاً

وهذا على طريقة المصنف في جمع أكثر من حديث في حديث واحد.

<sup>(</sup>۱) الشاهد من هذا الحديث قوله ﷺ: «من سرّه بحبوحة الجنة» الى قوله : «والجماعة»، وهو جزء من حديث ابن عمر وضي الله تعالى عنهما، أخرجه الإمام أحمد في المسند ۲۱/۱، والترمذي في السنن 2/٤٠٤ كتاب الفتن باب (۷) ح ۲۱۲۰، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲۳۲/۲.

أما قوله عليه الصلاة والسلام: «وإياكم ومحدثات الأمور الى قوله: «ضلالة» فهو جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره وهو حديث صحيح وقوله: «فإن الله لا يجمع أمة محمد ﷺ على الضلالة» فقد تقدم تخريجه ص٨٩.

<sup>(</sup>٢) مسئد الإمام أحمد ١/٥٢٥.

وانظر تفسير ابن كثير ٢/١٩٠.

<sup>(</sup>٢) قي الأصل و (ر) : [من ذكره].

للجاهل، ولعل بعض من [أحدث]() في دينه، وعمي عن رشده مخطئاً لموضع حفظه يدعوه العجب بنفسه والثقة ببدعته على ان يلتمس [١٤/١] قراعته لنقصه [أو فساد]() نوره، والا ليطلع على فوائده، فقد ربما أداه فحصه فيه إلى الوقوف على صحة معرفة معانيه، فلزم الطريقة القويمة، وسقطت بدعته السقيمة لأنه اذا فهمه إنتبه من رقدته، وأفاق من سكرته، لعز الحق وذل الباطل وظهور الحجة على الشبهة، مع أن كل من تفرد بكتاب يقرؤه، ليس [كمن]() نازع خصمه وحاباه، لأن الإنسان لا يباهي نفسه، فالحق بعد قاهر له، كما قال الأول:

وإذا [ما] نُ خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا

قال الشيخ أبو محمد: ومع هذا لا يخلو أحد من زيادة في ألفاظه أو نقصان من بعضها، أو تقديم أو تأخير، وإنما ذلك لكي يعرفه الناظر فيه، ويفهمه السامع، وأنا أسال الله تعالى التجاوز للتجاوز، والقصد الى الحق، وحب العدل، والموت على السنة والجماعة، والبعد [من] الفرقة الضالة، والعصمة من الباطل، وأن يصلي على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>١) في الأصل : [حد] وفي (ر) : [حدث].

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ر) : [فساده].

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ر): [من].

<sup>(</sup>٤) من (ر)،

## الفهـــارس

- فهرس الأيات القرآنية
- فهرس الأحاديث النبوية
  - فهرس الآثار

    - فهرس الأعلام
      - فمرس الفرق
- فمرس الأماكن والبلدان
- فهرس المصادر والمراجع
  - فهرس الموضوعات



## أولاً: فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة  | رقم الآية | الآية                                     |
|---------|-----------|-------------------------------------------|
|         |           | سورة البقرة                               |
| ٥٢      | ١٧٤       | ﴿إِنَّى جَاعِلُكُ لِلنَّاسِ إِمامًا ﴾     |
| ١٣٥     | 7.47      | ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم              |
| ٣.١     | 44.       | ﴿ قال أولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئن قلبي﴾ |
| 4.10    | a - \     | ﴿آلم ذلك الكتاب﴾                          |
| 710     | 128       | ﴿ وما كان الله ليضيع ايمانكم              |
| ***     | 144-141   | ﴿قُولُوا آمنا بالله وما انزل الينا﴾       |
| 040-411 | 400       | ﴿الله لا اله الا هو الحي القيوم﴾          |
| 454     | 100       | ولنبلونكم بشي من الخوف،                   |
| ۳٦.     | 174       | ولا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص     |
| 440     | 707       | ورلو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم     |
| ۳۸۰     | ٣.        | وراذا قال ربك للملائكة                    |
| 444     | ٣١        | وعلم آدم الاسماء كلها                     |
| 744     | 44        | ﴿<br>سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا﴾     |
| ٤٣٢     | 40 - 46   | وقل ان كانت لكم الدار الآخرة ﴾            |
| ٤٣٤     | .177      | وإنا حرم عليكم الميتة                     |

| الصفحة | رقم الآية | الآيــــــة                                 |
|--------|-----------|---------------------------------------------|
| ٤٦٣    | 110       | ﴿فَأَينُمَا تُولُوا فَتُمْ وَجِهُ اللَّهُ﴾  |
| 0.4    | YAY       | ﴿واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله           |
| ۲. ه   | 177       | ﴿والموفون بعدهم اذا عاهدوا﴾                 |
| 0-4    | 16        | ﴿واذا القوا الذين آمنوا قالوا آمنا﴾         |
| F - 9  | 14        | ﴿ من كان عدواً لله وملائكته ﴾               |
| aYa    | 400       | ﴿الله لا الدالا هو الحي القيوم              |
| 041    | 171       | ا<br>صم بكم عمي فهم لا يعقلون               |
| 097    | 759       | ﴿ فلما فصل طالوت بالجنود ﴾                  |
| 094    | 701       | ﴿فهزموهم بإذن الله﴾                         |
| 755    | 1.7       | ﴿ مَا ننسخُ مِن آية أُو ننسها ﴾             |
| 370    | 771       | ﴿<br>ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾          |
| 787    | ١٨.       | ﴿                                           |
| 747    | YE - YY   | ﴿<br>حرمت عليكم أمهاتكم﴾                    |
| 764    | 198       | وفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه               |
| 707    | 140       | ﴿<br>شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾        |
| V14    | 147       | ﴿<br>وقولوا آمنا بالله﴾                     |
|        |           |                                             |
|        |           | سورة آل عمران                               |
| 727.7  | Y         | النتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة         |
| 10.    | 100       | ﴿<br>ان الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعان﴾ |

| الآيـــــة رقم الآية ا                     |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ﴾ ٢٠٠     | الم            |
| أيها الذين آمنوا اتقوا الله ﴾              | ﴿يا            |
| ن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 🖟 🐧 🐧 | ﴿وم            |
| الك دعا زكريا ربه ب ♦ ٣٩ – ٣٩              | -              |
| الوكنتم في بيوتكم                          | وقل            |
| ين قالوا لإخوانهم وقعدوا﴾ ١٦٨ ١٩٨          |                |
| ا بيان للناس وهدي 🖟 🖚 ١٣٨                  | ﴿ مذا          |
| ٣٣                                         |                |
| عیسی إني متوفیك 🕷                          | ويا :          |
| ين يذكرون الله قياماً ﴾                    |                |
| اللهم مالك الملك ﴾ ٢٦ ٢٥                   |                |
| بن قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم ١٧٣ | الذي           |
| فاخشوهم                                    |                |
| الله اصطفی آدم ونوحا 🐎 🔫 ۳۹                | _              |
| ه على الناس حج البيت﴾                      |                |
| عوا الى مغفرة من ريكم                      | ُ <b>∲</b> سار |
| سورة النساء                                |                |
| شوا حكما من أهله وحكماً من أهلها ﴾         |                |
| تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما الله             | ﴿ فإن          |

| الصفحة          | رقم الآية | الآيـــــة                                    |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1.4             | ٧.        | ﴿وآتيتم احداهن قنطارا﴾                        |
| 171             | 14        | ﴿إِن الذَّين توفاهم الملائكة﴾                 |
| ٤٣٨ ، ٢٧٢       | 44        | ورمن يقتل مؤمنا متعمدا                        |
| 777             | ١.        | ان الذين يأكلون أموال اليتامي                 |
| ٠٧٠ ، ٢٠٦ ، ٢٧٩ | 176       | وكلم الله موسى تكليما                         |
| 747             | ٣.        | ورمن يفعل ذلك عدوانا                          |
| 777             | ٧٩ ، ٧٨   | وران تصبهم حسنة يقولوا                        |
| 414             | 74        | وما أصابك من حسنه فمن الله                    |
| 744             | 47        | واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها             |
| 0 7 0           | ٨٧        | ﴿الله لا اله الا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة﴾ |
| ٥٣٨             | 40        | ﴿واتخذ الله ابراهيم خليلا﴾                    |
| ۰۳۰             | 121       | ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتَحْ مِنَ اللَّهِ ﴾   |
| 782             | 17.10     | ﴿ وَاللاتِي يَأْتِينُ الفَاحِشَةِ ﴾           |
| YoA             | v         | ﴿ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ﴾   |
| 404             | 11        | ﴿ ويوصيكم الله في أولادكم                     |
| ٧٦.             | 19        | ﴿ ولا تنكحوا ما نكع آباؤكم                    |
|                 |           | سورة المائدة                                  |
| o               | <b>YY</b> | ﴿ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلو﴾                 |
| 31, 501         | 40        | ﴿<br>پحکم به ذو عدل منکم﴾                     |

| الصفحة         | رقم الآية | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
|----------------|-----------|---------------------------------------------|
| . 607, 407, 47 | 6         | وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم             |
| 740            |           |                                             |
| 1.4            | ٥.        | (إنحكم الجاهلية يبغون)                      |
| 1.7            | ٤٤        | ﴿ رمن لم يحكم بما أنزل الله ﴾               |
| 744            | ٤٤        | ورمن لم يحكم بما أنزل الله                  |
| 744            | 44        | والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما            |
| 4.4            | ٦         | ﴿يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة    |
| 44.4           | ٣         | واليوم اكملت دينكم                          |
| ٤٣٨            | 77        | ورما هم بخارجين منها ﴾                      |
| ٤٨٥            | 47        | وأحل لكم صيد البحر وطعامه،                  |
| ٤٩١            | 77        | ويا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك            |
| 070            | AY        | لتجدن أشد الناس عداوة                       |
| ٥٢٥            | ١٥        | ومن يتولهم منكم فإنه منهم،                  |
| ۸۷۵            | 117       | ·<br>سبحانك ما يكون لي أن اقول ماليس لي بحق |
| ٥٧٩            | 4-117     | وقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم       |
| ٥٩.            | ٣         | ورمت عليكم الميتة                           |
| 041            | ٤٥        | وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس           |
| YEA            | 1.0       | وما جعل الله من بحيرة،                      |
|                |           | سورة الأنعام                                |
| YY.001,701     | ٧١        | وحيران له أصحاب يدعونه الى الهدى انتناك     |
| 770            | ٥٩        | ﴿<br>ورما تسقط من ورقة إلا يعلمها﴾          |

| الصفحة       | رقم الآية | الآيــــــة                                            |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| ۳۵٦          | ٧٨. ٧٧    | ﴿ولو ترى اذ وقفوا على النار﴾                           |
| 418          | 140       | ﴿ فَمِن يرد الله أن يهديه ﴾                            |
| 777          | OĹ        | وكتب ربكم على نفسه الرحمه                              |
| 471          | 111       | ﴿ ولو أننا نزلنا اليهم                                 |
| 445          | 129       | ﴿ فللد الحجة البالغة ﴾                                 |
| 740          | 144       | ﴿ وكذلك زين لكثير من المشركين ﴾                        |
| ٤١٧          | 94        | ﴿ ولو ترى اذا الظالمون في غمرات الموت                  |
| 271          | 1.4       | ﴿لا تدركه الأبصار﴾                                     |
| LTA          | ١٣٨       | ورقال أولياؤهم من الإنس)                               |
| 7.0          | 74 - 4Y   | ﴿ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا                         |
| 464          | 111.114   | ﴿ ثمانية أزواج ﴾                                       |
| AFF, CYF     | ۱۵۸       | ﴿ يُوم يأتي بعض أيات ربك                               |
| 769          | 147       | وُوجِعُلُوا لَله مما ذرأ من الحرث والأنعام،            |
|              |           | سورة الأعراف                                           |
| ٤٤           | **        | ﴿ فَأَكِلًا مِنْهَا فَبِدْتِ لَهُمَا سُوآتِهِما ﴾      |
| ٤٤           | 41.4.     | ﴿وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة                  |
| 411          | ١٣٨       | ﴿ يَا مُوسَى اجْعَلُ لَنَا اللَّهَا ﴾                  |
| M1 '445 'AA4 | 166       | ﴿ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصطَّفَيتِكَ ﴾               |
| 444          | ٣٤        | ﴿ فَإِذَا جَاء أَجِلْهِم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون |

| الصفحة  | رقم الآيا | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
|---------|-----------|--------------------------------------------------|
| 777     | F01, Y01  | ورحمتي وسعت كل شيء                               |
| 440     | 44        | ﴿قال الملا الذين استكبروا                        |
| 440     | 100       | ﴿أُفتهلكنا بما فعل السفهاء منا﴾                  |
| 441     | 144       | ﴿ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والإنس          |
| 444     | YA        | ﴿ قُلُ أَنَ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفُحَشَاءَ﴾ |
| ***     | 49        | ﴿وما يكون لنا أن نعود فيها﴾                      |
| 744     | 45        | ﴿الحمد لله الذي هدانا لهذا﴾                      |
| ٤٧٢     | ٤.        | ﴿لا تفتح لهم ابواب السماء ﴾                      |
| ٤٣١     | 154       | ﴿رب أرني انظر اليك                               |
| ٥١١     | 104       | وريضع عنهم إصرهم                                 |
| ٥٣٨     | 13        | ﴿وَيَا أَدْمَ اسْكُنْ أَنْتُ وَزُوجِكَ ﴾         |
| ۸۵۵     | 144       | ﴿ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير﴾          |
| ٥٨٠     | 144       | ﴿ يسألونك عن الساعد أيان مرساها ﴾                |
| 7.2.7.7 | 120.124   | ﴿قال رب أرني انظر اليك                           |
| 71.     | ١٨.       | ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها                   |
| 717     | 19        | وريا آدم اسكن انت وزوجك الجنة                    |
| 754     | **        | ويا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا                |
| 141     | ۳.        | ﴿كما بدأكم تعودون﴾                               |
|         |           |                                                  |
|         |           | سورة الأنفال                                     |
| 418     | ٣.٢       | واغاالمؤمنون الذين اذا ذكر الله                  |

| الصفحة    | رقم الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ۳۳۸       | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم |
| ۳٦٧       | 7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ولولا كتاب من الله سبق                         |
|           | The state of the s | سورة التوبه                                    |
| **        | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (ليس على الضعفاء ولا على المرضى)               |
| Y£        | ١.٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ويحبون أن يتطهروا                              |
| ١٣٢       | ٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ولا تحزن ان الله معنا﴾                         |
| ٧٧٣. ٢. ٥ | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم،     |
| 414       | ٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا﴾             |
| 241       | AE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ولا تصل على أحد منهم                           |
| ٤٣٧       | 15.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وما كان للنبي والذين آمنوا ﴾                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة يونس                                      |
| 709       | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ولو شاء ربك لآمن من في الأرض،                  |
| ٤١٤       | ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ آلله أذن لكم ﴾                               |
| 777       | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وهر الذي جعل الشمس ضياء اله                    |
| 777       | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة                  |

| الصفحة  | رقم الآية | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|---------|-----------|------------------------------------------|
|         |           | سورة هود                                 |
| ٣٣      | 116       | ﴿ وأقم الصلاة طرفى النهار ﴾              |
| ۳۸۸     | 45        | ﴿ ولا ينفعكم نصحي                        |
| ٥٣٣     | ٧٠،٦٩     | ﴿ ولقد جا ت رسلنا ابراهيم بالبشري        |
| 777     | ١٨        | ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ﴾       |
|         |           | سورة الرعد                               |
| 44.     | ٤         | ﴿ ونفضل بعضها على بعض في الأكل ﴾         |
| 440     | A         | ﴿ ركل شيء عنده بقدار ﴾                   |
| ۳۷.     | 179       | ﴿أُم جعلوا لله شركاء﴾                    |
| 727     | 14        | ﴿ وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال    |
|         |           | سورة أبراهيم                             |
| 144 .YE | 44        | ﴿ أَلَم تر الى الذين بدلوا نعمة الله ﴾   |
| ٤١٧     | 44        | ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت    |
| 092     | £A        | ﴿ يُوم تبدل الأرض غير الأرض              |
| 714     | Y7 -YE    | ﴿وضرب الله مثلاً كلمة طيبة               |
| 754     | ٤٧        | وفلا تحسبن الله مخلف وعده رسله <b>﴿</b>  |

| الصفحة        | رقم الآية | الآيـــــة                                                    |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 777, 779, 779 | **        | ﴿إِن الله وعدكم وعد الحق                                      |
|               |           | سورة يوسف                                                     |
| 157           | 7£        | ﴿ولقد همت به وهمٌ بها﴾                                        |
| ۳. ۲          | 14        | ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنَ لِنَا ﴾                             |
| 441           | ٤١        | ﴿ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ﴾                               |
| ጓ٤٨           | 1.1       | ﴿ وَمَا يُؤْمِنَ اكْتُهُمُ بِاللَّهُ الا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ |
|               |           | سورة الحجر                                                    |
| ۱۸.           | ٤٧        | ﴿ونزعنا ما في صدروهم منغل ﴾                                   |
| 744           | 44        | ﴿ قال رب بما اغويتني﴾                                         |
| 145           | 44        | ﴿ فوريك لنسألنهم أجمعين ﴾                                     |
| 197           | 11        | ولكل باب منهم جزء مقسوم                                       |
| 777           | YA . YY   | ﴿ إِنك من المنظرين ﴾                                          |
|               |           | سورة النحل                                                    |
| 444           | ٦٨        | وأوحى ربك الى النحل                                           |

| الصفحة      | رقم الآية | الآيـــــة                                                 |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| ۳.۱         | 17,1.0    | ﴿اغا يفتري الكذب الذين لا يؤمنون﴾                          |
| 444         | 77        | ﴿وان لكم في الأنعام لعبرة﴾                                 |
|             |           | سورة فاطر                                                  |
| ۳۳.         | ٧٧. ٨٧    | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَّهُ انْزَلُ مِنَ السَّمَاءُ مَا ١٠٠ |
|             |           | سورة النحل                                                 |
| 744         | ٤.        | ﴿إِنَمَا قُولُنَا لَشِيءَ إِذَا أَرْدِنَاهُ ﴾              |
| <b>*</b> ** | ٩.        | ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمِرُ بِالْعَدَلِّ وَالْاحْسَانَ﴾        |
| ٤٣٤         | ٧٣        | ﴿ويعبدون من دون ما لايملك لهم رزقاً                        |
| 777         | 79-74     | ﴿وأوحى ربك الى النحل﴾                                      |
| 788         | 1.1       | ﴿<br>واذا بدلنا آية مكان اية﴾                              |
| ٦٤٨         | 44        | ﴿ فَإِذَا قَرَأْتُ القَرآنِ فَاسْتُعْذُ بِاللَّهِ ﴾        |
|             |           | سورة الاسراء                                               |
| 774 . To    | 44        | ﴿وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه                              |
| <b>"</b> Y  | 10        | ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾                                   |
| 77          | YA        | ﴿أَقِم الصلاة لدلوك الشمس                                  |

| الصفحة       | رقم الآية | الآيــــــة                                     |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------|
| <b>Y</b> 9.A | **        | (ومن قتل مظلوماً)                               |
| 445          | ٨٨        | وقل لئن اجتمعت الإنس والجن،                     |
| ***          | 33        | ﴿ أُولِم يروا أَن الله الذي خلق السموات والأرض﴾ |
| ٣٤٤          | 01-0.     | وقل كونوا حجارة أو حديدا﴾                       |
| ላ6ፕ. የፖ      | ٤         | وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب                |
| ٤٢٦          | 16        | كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا                      |
| ٤٢٧          | 18.14     | وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه                 |
| ٤٣٤          | Y - 1A    | ومن كان يريد العاجله                            |
| ٤٣٦          | Y£        | وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا،                |
| 363, 797     | ٧.        | ﴿ولقد كرمنا بني آدم                             |
| *7*          | 44        | ورمن يهتدي الله فهو المهتدي                     |
| 473          | 7         | ﴿ثم رددنا لكم الكرة عليهم﴾                      |
| 714          | ٦.        | ﴿والشجرة الملعونة في القرآن﴾                    |
| ٦٥٠          | ٤٣        | وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا               |
|              |           | سورة الكهف                                      |
| 7A7 . 1A7    | ۱۵        | وما كنت متخذ المضلين عضدا                       |
| 454          | 77        | ولا يشرك في حكمه أحدا                           |
| ٤٠١          | AY        | ﴾<br>وكان تحته كنز لهما﴾                        |
| ٤٧٧          | £9 - £4   | ويوم نسير الجبال€                               |
| A73. YAF     | ١.٥       | وُنلا نُقيم لهم يوم القيامة وزنا﴾               |

| الصفحة | رقم الآية | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|--------|-----------|-------------------------------------------------|
| ٥٨٨    | 14        | وركلبهم باسط ذراعيه بالوصيد،                    |
|        |           | سورة مريم                                       |
| ٤٧     | ٥٧        | ﴿ورِفعناه مكاناً علياً﴾                         |
| ١٣٤    | ٥،٢       | ﴿وإني خفت الموالي﴾                              |
| 144    | 44        | ﴿ لِيا لِيتني مت قبل هذا ﴾                      |
| 450    | 41 - 44   | ﴿فَأَتِتَ بِهِ قُومِهِا تَحْمِلُةَ﴾             |
| ₫      | 96.48     | ﴿ أَنْ كُلُّ مِنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ ﴾ |
| £TA    | ٧٧، ٧٧    | ﴿ وان منكم الا مرادها ﴾                         |
| 244    | AY -Ao    | ﴿يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا               |
| iii    | 44        | وانذرهم يوم الحسرة                              |
| ۵۳۰    | ٥٢        | ﴿ ونادينا، من جانب الطور الأين                  |
| ٥٣٢    | 19-17     | الكتاب مريم                                     |
| 700    | ٧         | ﴿ يَا زَكْرِيا انَا نَبِشُرِكَ بِغَلَّامِ ﴾     |
| 049    | 70        | ﴿<br>هل تعلم له سميا﴾                           |
| 707    | 41        | ﴿ فَإِمَا ترين من البشر أحدا ﴾                  |
|        |           | سورة طه                                         |
| ٣٦.    | <b>YY</b> | وناقض ما أنت قاض﴾                               |

| الصفحة        | رقم الآية | الآيــــــة                                       |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ٤٣٩           | 1-1,1-4   | (وخشعت الأصوات للرحمن)                            |
| ٤٣٥           | 44        | ولتصنع على عيني                                   |
| ٦.٤           | 16.18     | ﴿وَأَنَا اخْتُرْتُكُ فَاسْتُمْعُ لَمَّا يُوحَى﴾   |
| ٧٤.           | ٨٥        | ﴿ فَإِنَا قَدَ فَتَنَا قُومِكُ ﴾                  |
|               |           | سورة الأنبياء                                     |
| ۲۱۳           | 111       | وان أدرى لعله فتنة لكم                            |
| 727, 773, 776 | 44        | ولوكان فيهما الهة الاالله لفسدتا                  |
| 701           | 1.1       | وان الذين سبقت لهم منا الحسني                     |
| 774           | 44        | وتقطعوا أمرهم بينهم                               |
| ٤.٥           | ۳,۲       | ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِنْ ذَكِر مِنْ رَبِهِم مَحَدَثُ |
| 717           | 74        | ﴿قلنا يا نار كوني بردأ وسلاماً على ابراهيم﴾       |
| 754           | **        | ﴿ خلق الإنسان من عجل﴾                             |
| 778           | ٤.        | ونتأتيهم بغتة فتبهتهم                             |
| ***           | 47.47     | ﴿حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج﴾                       |
| 346           | ١         | واقترب للناس حسابهم                               |
| YAF           | ٤٧        | ونضع الموازين القسط ليوم القيامة،                 |
| 444           | 44        | ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾                     |

| الصفحة                     | رقم الآية | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|
|                            |           | سورة الحج                                    |
| ۳.۲                        | vv        | ﴿ إِيا أَيْهَا الذِّينَ آمنوا اركعوا واسجدوا |
| ٤٧٧                        | ٤١        | ﴿ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء ﴾       |
|                            |           | سورة المؤمنون                                |
| 410                        | 11 -1     | ﴿<br>قد أفلح المؤمنون﴾                       |
| 45.4                       | ٦١        | ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدَ ﴾         |
| 444                        | 1.7       | ﴿ رَبُّنَا غُلْبَتُ عَلَيْنَا شَقُوتَنَا ﴾   |
| £ Y A                      | 1.4.1.4   | ﴿ فَمِن ثَقِلْت مُوازِينِه ﴾                 |
| ٤٢٩                        | 1.4       | ﴿ومن خفت موازينه                             |
| 714                        | ٧.        | ورشجرة تخرج من طور سيناه،                    |
| 744                        | ٥١        | ﴿ يَا أَيُّهَا الرسل كوا من الطَّيبات ﴾      |
|                            |           | سورة النور                                   |
| <b>ጓ</b> ሦ٤ ، የ <b>ጓ</b> ۷ | ¥         | الزانية والزاني                              |
| 747                        | ٤         | ﴿والذين يرمون المحصنات﴾                      |
| ٤٣٠                        | 45        | ويوم تشهد عليهم السنتهم                      |
| YYe                        | 44        | ﴿كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما ١٠              |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رقم الآية | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳         | ﴿الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة       |
| ٦٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٥        | ﴿والله خلق كل دابه من ما ء﴾              |
| 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ••        | ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | سورة الفرقان                             |
| ۱۳۷ ، ۸٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79-74     | وريوم يعض الظالم على يديد،               |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64.64     | ﴿وأنزلنا من السماد ما 1 طهورا﴾           |
| 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣         | ﴿واتخذوا من دونه آلهة﴾                   |
| ٤٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74        | ﴿ يضاعف له العذاب يوم القيامة ﴾          |
| ٦٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44        | ورقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن   |
| 764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Y£        | ﴿واجلعنا للمتقين إماما                   |
| On the state of th |           | سورة الشعراء                             |
| ۰۳۲ ،۱۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y1Y-Y1.   | ﴿وما تنزلت به الشياطين﴾                  |
| ٤٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸۸، ۸۸    | ﴿يوم لا ينفع مال ولا بنون﴾               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | سورة النمل                               |
| AE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٨        | ﴿ وكان في المدينة تسعة رهط الله          |

| الصفحة  | رقم الآية | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------|
| ١٣٤     | 17        | ورورث سليمان دارد                                      |
| 744     | 41        | ﴿إِنَّا أَمْرَتُ أَنْ اعْبِدُ رَبِّ هِذْهُ البِّلَدُهُ |
| 770     | ٧٥        | ﴿ما من غائبة في السماء والأرض                          |
| 244     | 46        | ورزين لهم الشيطان اعمالهم                              |
| ٦.٤     | ۸ ، ۸     | ﴿ فلما جا ها نودي أن بورك من في النار ومن حولها        |
| 174.77. | AY        | وراذا وقع القول عليهم                                  |
|         |           | سورة القصص                                             |
| 770     | ٥٦        | إنك لا تهدى من أحببت                                   |
| ١٣٥     | 41 .4.    | وفلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن                  |
| ٥٣٤     | ۸۸        | ﴿كُلُّ شَيءَ هَالُكَ إِلَّا وَجَهَهُ﴾                  |
| 770     | ٨٥        | وإن الذى فرض عليك القرآن                               |
|         |           | سورة العنكبوت                                          |
| ٤٣٥     | 17.17     | وابراهيم اذ قال لقومه                                  |
|         |           | سورة الروم                                             |
| ۳۳.     | 01        | ﴿ هو الذي خلقكم من ضعف﴾                                |
| 760     | 44        | ﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده﴾                         |

| الصفحة   | رقم الآية | الآيــــــة                                              |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------|
|          |           | سورة لقمان                                               |
| ۳۸۳      | ٣٤        | ﴿ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا                             |
|          |           | سورة السجدة                                              |
| 700      | 14        | ﴿ وَلُو تَرَى إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكُسُوا رَوْوَسُهُم |
| 475 .404 | ۱۳        | ﴿ ولو شئنا لآثينا كل نفس هداها ﴾                         |
| ٥٣٢      | ٥         | ﴿ يدبر الأمر من السماء الى الأرض ﴾                       |
| 797      | ٧.        | ﴿كلما أرادوا أن يخرجوا منها﴾                             |
|          |           | سورة الأحزاب                                             |
| ۳۸       | ٤٠        | ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾                           |
| ٣٦.      | 44        | ونمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر،                       |
| 744      | \         | ﴿ يَا أَيِهَا النَّبِي اتَّقَ اللَّهِ ﴾                  |
|          |           | سورة سبأ                                                 |
| ٤٣٦      | 44        | ﴿ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له                    |

| الصفحة     | رقم الآية | الآيــــــة                                       |
|------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ۳٦.        | 77        | ﴿قل يجمع بيننا ربنا                               |
|            |           | سورة فاطر                                         |
| ***        | *         | الله الله الله الله الله الله الله الله           |
| ٦٢٥        | 18        | ويولج الليل في النهار)                            |
| 744        | **        | ﴿ جنات عدن يدخلونها ﴾                             |
|            |           | سورة يس                                           |
| 441        | AT -A1    | ﴿ أُولِيسِ الذي خلق السموات والأرض                |
| 701        | 14        | وكل شيء احصيناه في امام مبين                      |
| 804        | 11-4      | ﴿لقد حق القول على اكثرهم                          |
| ٥٣.        | AY        | ﴿إِنَّا أَمِرِهُ إِذَا أَرَادُ شَيْئًا ﴾          |
| ٦٧٥        | 14        | وتأخذهم وهم يخصمون                                |
| 777        | ٥ -       | ﴿فلا يستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون          |
| 774        | ۱۵        | ﴿ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون                 |
|            |           | سورة الصافات                                      |
| TV1 . TO . | 17.10     | فال اتعبدون ما تنحتون﴾<br>﴿قال اتعبدون ما تنحتون﴾ |

| الصفحة        | رقم الآية | الآيـــــــة                                         |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------|
| <b>TOA</b>    | 44-141    | ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين،                   |
| ٤.٢           | 181-      | ﴿ فَإِنْكُم وَمَا تَعْبِدُونَ ﴾                      |
| 717           | 1.4       | ﴿ يَا بِنِي إِنِي أَرِى فِي المِنامِ أَنِي اذْبِحِكُ |
|               |           | سورة <i>ص</i>                                        |
| 445           | YA        | ﴿أَم نجعل الذين أمنوا﴾                               |
| 441           | 34. 64    | ﴿قال فالحق والحق أقول﴾                               |
| <b>YYY</b>    | ۸۱ ،۸۰    | ﴿ قَالَ إِنْكَ مِنَ الْمُنْظُرِينَ ﴾                 |
|               | 70        | سورة الزمر                                           |
| 731. 637. 775 | ۳.        | ﴿إنك ميت وانهم ميتون﴾                                |
| 418           | 44.44     | ﴿ويخوفونك بالذين من دونه                             |
| 777           | ٧         | ولا يرضى لعباده الكفر ﴾                              |
| 044           | 77        | الله خالق كل شي،                                     |
| ۰۲۰           | ٧٣        | ﴿ حتى إذا جاؤها وفتحت ابوابها ﴾                      |
| 7.4           | ٦.        | ﴿ يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله               |
| 077, 777      | ٤٦        | ﴿ أَنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون         |
| 171           | ٦٨        | ورنفخ في الصور قصعق من في السموات ومن في الأرض       |

| الصفحة              | رقم الآية | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ٦٨٠                 | 14.74     | ﴿فَإِذَا هُمْ قَيَامٌ يَنظُرُونَ﴾                 |
| ٧٣.                 | ٦.        | ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله             |
|                     |           | سورة غافر                                         |
| ***                 | 7.7       | ﴿ ذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالَقَ كُلُّ شِيء ﴾ |
| ٤١٧،٤١٦             | ٤٦        | ﴿النار يعرضون عليها﴾                              |
| 778                 | ٥١        | ﴿ويوم يقوم الأشهاد﴾                               |
|                     |           | سورة فصلت                                         |
| ۳۰۵                 | ۲, ۷      | <b>﴿</b> وويل للشركين﴾                            |
| ٣٧.                 | ١٢        | ﴿ فَقَضًا هَنْ سَبِعُ سَمَاوَاتُ                  |
| ٤٣٠                 | Y1 -14    | ﴿ ويوم يحشر اعداء الله الى النار                  |
|                     |           | سورة الشورى                                       |
| Y, <b>T</b> Y7, YA0 | 11        | ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير                 |
| 7607                |           |                                                   |
| 415                 | ٨         | ﴿ولو شاء الله لجعلكم أمة واحده﴾                   |
|                     |           |                                                   |

| الصفحة                      | رقم الآية | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|
|                             |           | الزخرف                                    |
| 771                         | ٥٣.٥٢     | وانك لتهدى الى صراط مستقيم                |
| ٤٣٥                         | 44        | ونحن قسمنا بينهم معيشتهم                  |
|                             |           | سورة الدخان                               |
| 770                         | ٤         | فیها یفرق کل أمر حکیم                     |
| And delicity and the second |           | سورة الجاثية                              |
| 004                         | 44        | هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق               |
| 749                         | 17        | وفضلناهم على العالمين،                    |
| ٦٨٠                         | YA        | ﴿ رُترى كُلُ أُمَّةُ جَاثِيةً ﴾           |
|                             |           |                                           |
|                             |           | سورة محمد                                 |
| ۲.                          | ٤         | ﴿ فَإِذَا القيتم الذين كفروا قضرب الرقاب﴾ |
| ٣٣.                         | 44        | وفأصمهم وأعمى ابصارهم                     |
| ٥٣٨                         | <b>Y</b>  | ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾            |
|                             |           |                                           |

| الصفحة | رقم الآية | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|--------|-----------|-------------------------------------------------|
|        |           | سورة الفتح                                      |
| ٤٨٥    | 44        | محلقين رؤوسكم ومقصرين                           |
| ٠٢٥    | \         | ﴿إِنَا فَتَحَنَا لِكُ فَتَحَا مِبِينًا ﴾        |
|        |           | سورة الحجرات                                    |
| 744    | ,         | ﴿ يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق             |
| 415    | 11        | ﴿قالت الاعراب آمنا﴾                             |
| 749    | ٤         | ﴿ الذين ينادونك من وراء الحجرات                 |
|        |           | سورة ق                                          |
| ۳۳۸    | 11-4      | ﴿ونزلنا من السماء ماء مباركا﴾                   |
| ٧٢٥    | 13. 73    | ﴿ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب         |
|        |           | سورة الذاريات                                   |
| ***    | 47.40     | ﴿ فَأَخْرِجِنَا مِن كَانَ فِيهَا مِن المؤمنين ﴾ |
|        | 70-A0     | ﴿<br>وما خلقت الجن والإنس﴾                      |

| الآيــــــة                          | رقم الآية | الصفحة   |
|--------------------------------------|-----------|----------|
| سورة النجم                           |           |          |
| كم من ملك في السموات،                | Y7        | ٤٣٩      |
| وابراهيم الذي وقي                    | **        | 717      |
| سورة القمر                           |           |          |
| تجري بأعيننا﴾                        | ١٤        | ٥٣٤      |
| نا كل شيء خلقناه بقدر﴾               | ٤٩        | 340      |
| ففتحنا أبواب السماد بماء منهمر       | 11        | ٥٦.      |
| سورة الرحمن                          |           | *        |
| الرحمن علم القرآن،                   | ٣-١       | ٤٠٦      |
| رب المشرقين ورب المغربين             | 14        | 3.6, 777 |
| ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام،    | VA        | ٥٣٤      |
| فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾ | 44        | 766      |
| سنفرع لكم ايها الثقلان               | ٣١        | 767      |
| سورة الواقعة                         |           |          |
| فلا أقسم بمواقع النجوم               | V9 -V0    | ٣٤.      |

| الايـــــة (وقم الآية                   | الآي                            | رقم الآية | الصفحة |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|
| بقون السابقون﴾                          | وفالسابقون السابقون             |           | ٧      |
| سورة الحديد                             | سور                             |           |        |
| اب من مصيبة﴾                            | وما أصاب من مصيبة ﴾             | **        | *11    |
| غيث أعجب الكفار نباته الله الكفار نباته | كمثل غيث أعجب الكفار            | ٧.        | 769    |
| سورة الحجادلة                           | سور                             |           |        |
| الله لأغلبن أنا ورسلي﴾                  | وكتب الله لأغلبن أنا ورسلم      | Y N       | 777    |
| ون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم،         | ر<br>وما یکون من نجوی ثلاثة الا | ٧         | 372    |
| حزب الشيطان ﴾                           | وأولئك حزب الشيطان              | 14        | 444    |
| سورة الحشو                              | سور                             |           |        |
| ن جاؤوا من بعدهم،                       | ﴿والذين جاؤوا من بعدهم﴾         | ١.        | ٤٣٦    |
| تاكم الرسول فخذوه ﴾                     | وما آتاكم الرسول فخذوه          | Y         | ٥٢     |
| الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم،        | وعالم الغيب والشهادة هو اا      | 44        | 940    |
| له الخالق البارئ المصور ﴾               | وهو الله الخالق البارئ المصو    | 45        | 679    |

| الصفحة | رقم الآية | الآيــــــة                                                  |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|
|        |           | سورة المتحنة                                                 |
| ۵۹۸    | ۱۲        | ﴿ يا أيها النبي اذا جاك المؤمنات                             |
| 777    | ٣         | ﴿ يوم القيامة يفصل بينكم                                     |
|        |           | سورة الجمعه                                                  |
| ٣٦.    | ١.        | ﴿ فَإِذَا قَضِيتَ الصَّلَاةَ فَانْتَشْرُوا فِي الأَرْضِ      |
| ٥٨٥    | 9         | ﴿مثل الذين حملوا التوراة                                     |
| ٥٨٥    | 11-1      | ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ﴾ |
|        |           | سورة المنافقون                                               |
| ٣٢.    | ۲.۱       | ﴿ إذا جاءك المنافقون                                         |
|        |           | سورة التغابن                                                 |
| 767    | ٧         | وزعم الذين كفروا أن لله يبعثوا،                              |
|        |           | سورة الطلاق                                                  |
| 411    | ۲         | ﴿واشهدوا ذوي عدل منكم طباقا﴾                                 |

| الصفحة    | رقم الآية | الآيـــــة                                 |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|
| ٥٣٢       | ١٢        | ﴿الله الذي خلق سبع سموات﴾<br>سورة التحريم  |
| 107, 087  | ٦         | ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا قوا أَنفسكم ﴾ |
|           |           | سورة الملك                                 |
| ٥٣٦       | ٤٠٣       | الذي خلق سبع سموات،                        |
|           |           | سورة القلم                                 |
| ٤٧٧       | ٤٧        | ﴿يوم يكشف عن ساق﴾                          |
|           |           | سورة الحاقة                                |
| ٦٨٤ ، ٤٧٧ | Y9 -19    | ﴿ يا ليتني لم آوت كتابيه ﴾                 |
| ٤٣٢       | 44        | ﴿يا ليتها كانت القاضية﴾                    |
| ٥٣٢       | £4 -44    | ﴿<br>فلا أقسم بما تبصرون﴾                  |
| 717       | ١٨،١٧     | ﴿<br>ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ٍثمانية﴾    |
| 797       | 44        | ﴿ فِي سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً ﴾           |

| ـــــة رقم الآية الصفحة                      | الآيـ                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| سورة المعارج                                 |                                       |
| لشارق والمغارب﴾ ٤٠ م٠٤، ١٠٥                  | ﴿ فلا أقسم برب ا                      |
| ألف سنة ﴾                                    | مقداره خمسين                          |
| سورة نوح                                     |                                       |
| الأرض من الكافرين ديارا ﴾ ٢٦، ٢٧ ٢٧، ٢١، ٥٢١ | ورب لا تذر على                        |
| حاً إلى قومه 🖈                               | ﴿ إِنَا أَرْسُلْنَا نُوْ-             |
| سورة الجن                                    |                                       |
| يء عددا ﴾ ٨٧ ٥٣٣                             | ر<br>﴿وأحصى كل شم                     |
| ها الله الله الله الله الله الله الله ا      | وُوأنه تعالى جدر                      |
| سورة المزمل                                  |                                       |
| فرب ا                                        | رب المشرق والمنه<br>﴿ رب المشرق والمن |

| الصفحة        | رقم الآية | الآيــــــة                       |
|---------------|-----------|-----------------------------------|
|               |           | سورة المدثر                       |
| ۳۵۵           | Y 0       | ﴿إن هذا الا قول البشر﴾            |
|               |           | سورة القيامة                      |
| ٣٤٤           | ٤ - ١     | ﴿لا أقسم بيوم القيامة﴾            |
| ٤٣٢           | 77.7      | ﴿وجوه يومئذ ٍ ناضرة ﴾             |
| 184           | ۳۹        | ﴿وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ﴾ |
|               |           | سورة الإنسان                      |
| 277, YAY, AAY | ۳.        | ﴿وما تشاؤون الا ان يشاء الله﴾     |
| ۳۸۷           | ٣-١       | (هل أتى على الإنسان حين من الدهر) |
|               |           | سورة النبأ                        |
| ۳۳۰           | 44        | ﴿وكل شيء احصيناه كتابا            |
| 011           | ٧،٧       | (عم يتسالون)                      |
| 760           | 4         | ﴿وجعلنا نومكم سباتاً﴾             |

| الصفحة     | رقم الآية | الآيـــــــة                                  |
|------------|-----------|-----------------------------------------------|
| ٦٨٠        | ٤٠        | ﴿يا ليتني كنت ترابا﴾                          |
|            |           | سورة عبس                                      |
| 757        | 77 -17    | ﴿ قتل الإنسان ما اكفره ﴾                      |
|            |           | سورة التكوير                                  |
| ۲۵۹، ۱۳۷۶، | 44        | ﴿ رَمَا تَشَاؤُونَ الا أَنْ يَشَاءُ اللَّهِ ﴾ |
| W40.77Y    |           |                                               |
| 277        | ١.        | ﴿واذا الصحف نشرت﴾                             |
|            |           | سورة الانفطار                                 |
| ٤٨٣        | ٨         | ﴿ فِي أَي صورة ما شاء ركبك ﴾                  |
| 345        | ۲،۲       | ﴿ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت       |
|            |           | سورة المطففين                                 |
| ٤٣٢        | 10        | ﴿كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾             |
|            |           | سورة الانشقاق                                 |
| 742,345    | 14-4      | ﴿ فسوف يحاسب حساباً يسيرا ﴾                   |

| الصفحة            | رقم الآية | الآيــــــة                     |
|-------------------|-----------|---------------------------------|
|                   |           | سورة الطارق                     |
| ٤٢٨               | 1         | ﴿يوم تبلى السرائر﴾              |
| 040               | 16-11     | ورالسماء ذات الرجع              |
|                   |           | سورة الفجر                      |
| <b>ጎ</b> ሃ٤ ، ነገነ | 44        | ﴿ رجاء ربك والملك صفاصفا        |
| 7.4.1             | ۲۲۷       | (باأيتها النفس المطمئنة)        |
|                   |           | سورة الشمس                      |
| ٥١                | 10.16     | ﴿فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها |
| 444               | ٨         | ﴿فألهمها فجورها وتقواها﴾        |
| 711               | ١         | والشمس وضحاها ﴾                 |
|                   |           | سورة الليل                      |
| 747,747           | 17.10     | ﴿لا يصلاها الا الأشقى           |
| 444               | ١٠-٥      | فأمامن أعطى واتقى               |

| الصفحة    | رقم الآية | الآيــــــة                     |
|-----------|-----------|---------------------------------|
|           |           | سورة الشرح                      |
| 917       | o -1      | ﴿ أَلَم نَشْرِح لِكَ صَدْرِكَ ﴾ |
|           |           | سورة التين                      |
| 3.0.1     | ۳-۱       | والتين والزيتون                 |
|           |           | سورة الزلزلة                    |
| £AY .£Y4  | ۸.٧       | ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة            |
| 174       | Y . \     | ﴿ اذا لزلت الأرض زلزالها ﴾      |
|           |           | سورة العاديات                   |
| ٤٢٨ ، ٤٢٦ | ١.        | ﴿ وحصل ما في الصدور             |
|           |           | سورة القارعة                    |
| ٤٢٨       | 11-7      | ﴿ فأما من ثقلت مرازينه ﴾        |

| الآيــــــة                              | رقم الآية    | الصفحة |
|------------------------------------------|--------------|--------|
| ﴿وما أدراك ما هيد﴾                       | ١١،١٠        | ٦٤٧    |
| ﴿وأما من خفت موازينه                     | ۸.۸          | ٦٤٧    |
| سورة التكاثر                             |              |        |
| ﴿الهاكم التكاثر﴾                         | سورة التكاثر | 790    |
| سورة الهمزة                              |              |        |
| ﴿نار الله الموقدة                        | 4 -7         | 79.0   |
| سورة النصر                               |              |        |
| ﴿إِذَا جَاءَ نَصِرِ اللَّهِ وَالْفَتَحِ﴾ | \            | ٤٩٩    |
| سورة الاخلاص                             |              | ٠ ٦ ه  |
| ﴿قل هو الله أحد﴾                         | ,            | 0 7 0  |
| سورة الفلق                               |              |        |
| وقل اعوذ برب الفلق                       | سورة الفلق   | ***    |

#### ٧ - فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة | الحديث                                 |
|--------|----------------------------------------|
| 7.1    | رأبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً » |
| 711    | أتدرون أي الخق أفضل»                   |
| 171    | أخبرني جبرائيل عليه السلام أن أمرأة»   |
| 794    | إذا جمع الله الخلائق»                  |
| 141    | رأعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي»        |
| 440    | اعملوا فكل ميسر لما خلق له»            |
| 17.    | اقتل به المشركين α                     |
| VY1    | أقرء عمر السلام»                       |
| 101    | (إقرئه مني السلام وقل له: ابشربالجنة»  |
| 77     | رألا ان الزمان قد استدار»              |
| ٤٩٩    | رألا هل بلغت الحديث»                   |
| 102    | ألا أبو ألا أخو»                       |
| ٤٣.    | رأما عند ثلاثة مواضع فلا»              |
| ۱۳.    | «أنا أفصح العرب»                       |
| 0:4    | « أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب »   |
| 774    | «الأنبياء اخوه لعلات»                  |
| ٥٨٨    | «انظروا من بقي في المسجد»              |
| 177    | «إن ابني هذا سيد »                     |
| 714    | ر أن رسول الله ﷺ سأل جبريل »           |
| 101    | «ان الله تبارك وتعالى أوحى الي »       |
| 144    | «إنا معشر الزنبياء لا نورث»            |

| الصفحة | الحديث                                      |
|--------|---------------------------------------------|
| ٣١.    | «ان للإسلام صوى »                           |
| 412    | «إن المؤمن أذا عمل حسنة سرّته»              |
| 44     | «أن النبي ع الله الله الله المسمومه »       |
| ٧      | «أول زمرة تدخل الجنة»                       |
| ٧١.    | «أيما وال ٍولي أمر أمتي بعدي»               |
| 77     | «أيها النَّاس اسمعوا قولي»                  |
| 79     | «أيّها الناس سعرت النار »                   |
| 191    | «أيها الناس إن ابا بكر»                     |
| 774    | «بادروا بالأعمال قبل طلوع الشمس من مغربها » |
| ٤٩١    | «بعثت الى الاسود والأحمر»                   |
| YTA    | « ترکت فیکم سنتین »                         |
| ٥٥٥    | «تعالى جدك ولا اله غيرك»                    |
| 14     | «تكون نتنة بعدي»                            |
| ٤٢٣    | «تنزهوا من البول»                           |
| ٤٤.    | «خيرني ربي بين أن يغفر لنصف آمتي»           |
| 7.4    | «دخلت الجنة يوم أسري بي»                    |
| ٦٥     | «ساقي القوم آخرهم شربا»                     |
| V91    | «شاهت الوجوه»                               |
| 414    | «صنفان من أمتى ليس لهم في الجنة نصيب»       |
| 79     | «صلّ بالناس »                               |
| 10     | «ضعوا يدي عليها »                           |
| ٥٧٣    | «طوبي لمن أتقى وحفظ الرأس وما وعي»          |

| الصفح | الحديث                                 |
|-------|----------------------------------------|
| 147   | والعداوة بين الأهل والحسد بين الجيران» |
| 799   | رفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت»      |
| 7.7   | وقد رضيت الأمتي ما رضي بدابن أم عبد»   |
| TAT   | رالقدر سر الله »                       |
| Yo    | رلا تبيعوا الذهب بالذهب»               |
| TAE   | رلا تجالسوا أهل القدر»                 |
| 744   | (لا تنكح المرأة على عمتها »            |
| 787   | (لا وصية لوارث»                        |
| 744   | (بجنهم جسر أدق من الشعرة»              |
| 777   | رالله الله في أصحابي»                  |
| 777   | x اللهم أعز الاسلام بأحد العمرين»      |
| ٧٥    | رلو سلَّك الناس شعبا »                 |
| 777   | «لو كان بعدي نبياً لكان عمر»           |
| 146   | رلیس به زهو ً»                         |
| 44    | «ما اجتمعت أمتي على ضلاله»             |
| 166   | «ما أظنك سرقت»                         |
| ٦٨    | «مروا أبا بكر فليصل»                   |
| VYY   | «ما هو الا نسوة من قريش»               |
| 144   | «ما ظنَّك باثنين الله ثالثهما »        |
| TAE   | «من رضي بقضائي وقدري»                  |
| 744   | «من مات فقد قامت قيامته»               |
| 4     | «من وقر صاحب بدعة»                     |

|     | الحديث                                     |
|-----|--------------------------------------------|
| E1  | روجب اجرك وسهمك»                           |
| \A  | والذي نفس محمد بيده إن شميلة»              |
| a a | ولا ينفع ذا الجد منك الجد»                 |
| 11  | هذا سبيل الله»                             |
| EA  | هذه بیعة عثمان»                            |
| 14  | هكذا نحيا »                                |
| 4   | هل حدثتك نفسك إذا طلعت علينا »             |
| rr  | هل نری ربنا »                              |
| 14  | يا ابنة أبي أميه»                          |
| 47  | يحشر الناس يوم القيامة كما ولدتهم أمهاتهم» |
| 44  | يا خديجة بنت خويلد ويا فاطمة بنت محمد»     |
| ١.  | يا علي فيك مثل من عيسى»                    |
| 11  | يمرقون من الدين كما يمرق الهم من الرمية»   |
| ۸.  | يا معشر الجن والأنس»                       |
| y.  | نزل من السماء على جبل بيت المقدس»          |
| ٧١  | ینزل عیسی بن مریم»                         |
|     |                                            |
|     |                                            |
|     |                                            |
|     |                                            |
|     |                                            |
|     |                                            |



فهرس الآثار

## ٣ – فهرس الآثار

| الراوي                    | نص الأثر                               | الصفحة |
|---------------------------|----------------------------------------|--------|
| بوبكر الصديق رضي الله عنه | (وليت عليكم واست بخيركم)               | 198    |
| بو حازم                   | (الهم التقي التثوى                     | 444    |
| شير بن سعد                | (يامعشر الأنصار)                       | 44     |
| ابت بن <b>قیس</b>         | (يامعشر الأنصار)                       | ٧o     |
| يعفر الصادق               | (ماكنت لا عبد ما لم أره)               | 717    |
| بعقر الصادق               | (برأ الله من جارك)                     | ٥٠٨    |
| لحسن البصري               | (يلون من أمرنا خمسا)                   | ۲۱0    |
| لحسن بن علي               | (وأني قد اخترت ماعند الله)             | 717    |
| غزيمة بن ثابت             | (يامعشر الأنصار)                       | ٧٣     |
| لزبير بن العوام           | (لا يترك ابن أبي طالب زهوه)            | 38/    |
| زيد بن أسلم               | (والله ما قالت القدرية كما قال الله    |        |
|                           | عزوجل)                                 | ۲۸۸    |
| زيد بن علي                | (البراء من أبي بكر وعمر براءة من علمي) | ٥٠٨    |
| سعد بن أبي وقاص           | (أبغ لي سيفا حتى أقاتل)                | ١٦.    |
| سعيد بن المسيب            | (القدر رغب الى مولى مرغوب اليه)        | ۲۱۸    |
| سفيان الثوري              | (اتقوا أهل الأهواء المضلة)             | 717    |
| عبدالله بن خباب           | (أحيوا ما أحيا القرآن)                 | 17     |
| عبدالله بن عباس           | (الناس في القدر ثلاثة)                 | 797    |
| عبدالله بن عباس           | (أول ما خلق الله القلم)                | 700    |

| الراوي           | نص الأثو                              | الصفحة |
|------------------|---------------------------------------|--------|
| ىپداللە بن مسعود | (ما كان كفر بعد نبوة الا ومفتاحه      |        |
|                  | التكذيب بالقدر)                       | ۸۸۳    |
| مثمان بن عفان    | (والذي بعثك بالحق نبيا ما تعنيت)      | 101    |
| مثمان بن عفان    | (أيها الناس سيجعل الله بعد عسر        |        |
|                  | يسرا)                                 | 7.7    |
| طي بن أبي طالب   | (هذا يوم من فلح فيه)                  | 14     |
| طي بن أبي طالب   | (أما أن يكون معي عهد من رسول الله)    | 371    |
| لي بن أبي طالب   | (اني آخذك بسنة عمر)                   | 121    |
| لي بن أبي طالب   | (أيها الناس انما بايعتموني)           | 17.    |
| لي بن أبي طالب   | (كل مفتون بفائب)                      | 171    |
| لي بن أبي طالب   | (أبشر يا أخا تميم بالنار)             | 1      |
| لي بن أبي طالب   | (اللهم اني أبر اليك من دم عثمان)      | 4.4    |
| لي بن أبي طالب   | (اما بعد فان الدنيا قد ادبرت)         | Y1.    |
| لي بن أبي طالب   | (دخل الفساد على اهل التدبير)          | 444    |
| مر بن الخطاب     | (كانت بيعة أبي بكر فلتة)              | 1.1    |
| مر بن الخطاب     | (أرى فتى لا يفضح الله تعالى على يديه) | 331    |
| مر بن الخطاب     | (ان اجتمع أربعة وأبى اثنان)           | 121    |
| مر بن الخطاب     | (اقرعوا القرآن تعرفوا به)             | 7.1    |

| الصفحة | نص الأثر                         | الراوي              |
|--------|----------------------------------|---------------------|
|        | (اني كرهت ان يصير السبي سنة على  | عمر بن الخطاب       |
| ۲.۱    | العرب)                           |                     |
| 7.1    | (أيها الناس اني لكم على ما ضمنت) | عمر بن الخطاب       |
| 7.7    | (بل جزى الله الاسلام)            | عمر بن الخطاب       |
| ۲.۳    | (الحمد لله الذي جعل منيتي)       | عمر بن الخطاب       |
| ۲۰۳    | (والله لو كان شفائي في مسح أذني) | عمر بن الخطاب       |
| ٧٤     | (يامعشر الأنصار)                 | عويم بن ساعده       |
| 797    | (الله لا تزرانا بعقوبتك)         | محمد بن المنكدر     |
| 717    | (ما كان أجهل قومك)               | معاوية بن أبي سفيان |
|        |                                  |                     |
|        |                                  |                     |

# ٤ - فهرس الأعلام

| الصفحة | العلم                                |
|--------|--------------------------------------|
| 177    | أبان بن عثمان بن عفان                |
| 14     | براهيم بن النبي عليه                 |
| AY     | ابراهيم بن عبدالله بن حسن            |
| ٤.٨    | براهيم بن اسحاق                      |
| ٤٠١    | بن أبي عامر                          |
| ٨٨     | بن طباطبا محمد بن ابراهيم بن اسماعيل |
| 44     | بن عون                               |
| **     | ابو اسماعيل المطبخي                  |
| ٣١.    | أبو أمامه صدى بن عجلان               |
| 727    | بو بكر بن الأخشيد ( يعجوري )         |
| ٤٥٠    | بو بكر الكروس                        |
| 7.4    | و بيهس هيصم بن جابر                  |
| 444    | بو ثوبان                             |
| 44.    | بو جهل بن هشام                       |
| TAY    | و حازم سلمة بن دينار                 |
| ٩.     | بو الحسن العسكري                     |
| 44     | بو الحسين بن الراوندي                |
| 114    | بو ذر الغفاري جندب بن جناده          |
| 416    | بو سعيد الجنابي                      |
| ٦      | بوسفیان بن حرب                       |

| العلم                            | الصفحة |
|----------------------------------|--------|
| شعيب                             | ٤١٥    |
| طاهر القرمطي                     | V1£    |
| العباس السفاح                    | 77£    |
| عبيدة بن الجراح                  | vv     |
| العتاهية ، اسماعيل بن القاسم     | ٤١٥    |
| ِ الفضل ، عبدالواحد التميمي      | ٤٠٦    |
| قيس بن الأسلت                    | ٧٦.    |
| لؤلؤة فيروز المجوسى              | Y.Y    |
| ِ محمد، رزق الله التميم <i>ي</i> | ٤٠٦    |
| مسلم الخراساني                   | VET    |
| منصور العجلي                     | ٤٧١    |
| موسى الاشعري عبدالله بن قيس      | AY     |
| ِ نواس                           | 777    |
| الهذيل العلاف محمد بن الهذيل     | 441    |
| يعقوب السجستاني                  | ٥١٦    |
| ی بن خلف                         | 144    |
| ي بن كعب                         | VA     |
| يدن<br>مد بن أبي دؤاد            | 444    |
| يمد بن حنبل                      | 444    |
| یں .<br>مهد بن خابط              | 454    |

| الصفحة      | العلم                                  |
|-------------|----------------------------------------|
| 94          | احمد الطيب بن الآمر بأحكام اله الفاطمي |
| V.0         | حمد بن منصور. أبو البركات              |
| 45          | لأخنس بن قيس                           |
| 79          | سامة بن زيد                            |
| V0Y         | سائ                                    |
| V.Y         | سعد بن أبي يعفر الحوالي                |
| <b>r</b> o. | لاسكافي محمد بن عبدالله                |
| 4-          | سماعيل بن جعفر الصادق                  |
| 454         | سماعيل الرعيني                         |
| ٧٣          | سيد بن حضير                            |
| 104         | لأشتر النخعي مالك بن الحارث            |
| ١٣          | لأشعث بن قيس                           |
| V14         | لأعشى - ميمون بن قيس                   |
| VET         | فريدون                                 |
| 44          | لآمر بأحكام الله بن المستعلي الفاطمي   |
| 447         | لأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو             |
| ٦.٨         | أنس بن مالك                            |
| YOA         | وس بن ثابت                             |
| <b>44.</b>  | ياس بن معاويه                          |
| AS          | لباقر محمد بن على بن الحسن             |

| العلم                                        | الصفحة |
|----------------------------------------------|--------|
| ا، بن عازب                                   | ٤٢-    |
| ار بن برد                                    | ٤.٣    |
| بر بن سعد الأنصاري                           | Y£     |
| ر بن زياد الباهلي                            | 44     |
| ء الكبير                                     | ٤.٧    |
| ل بن برده                                    | 44.    |
| ل بن رباح                                    | ٨٥     |
| ن بن سمعان التميمي                           | 274    |
| ت<br>ت بن قس بن شماس                         | Y0     |
| امة بن أشرس                                  | YAY    |
| بائي أبو هاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب | 444    |
| بائيَ ليوعلي بن محمد بن عبدالوهاب            | 777    |
| عد بن درهم                                   | YAY    |
| فر الصادق بن محمد الباقر                     | 44     |
| غر بن أبي طالب                               | ٦٥     |
| يفر بن منصور اليمن                           | ٥١٤    |
| مفر المناخي                                  | ٧.٦    |
| ۔<br>ہم بن صفوان                             | 777    |
| واد محمد بن على الرضى                        | ۸.     |
| ارث بن عوف                                   | NYA    |

| العلم                           | الصفحة |
|---------------------------------|--------|
| لحجاج بن يوسف الثقفي            | ١٩٤    |
| لحافظ عبدالمجيد بن محمد الفاطمي | 48     |
| لحاكم بن نزار الفاطمي           | 44     |
| مزقائیل بن بوذی                 | 464    |
| مسان بن ثابث                    | 1.4    |
| لحسن بن على بن أبي طالب         | ٦.     |
| لحسن بن الحسن بن الحسن          | AV     |
| لحسن بن على العسكري             | 4.     |
| لحسي <i>ن</i> بن محمد النجار    | YAI    |
| لحسين بن على بن أبي طالب        | 77     |
| لحلاج ، حسين بن منصور           | 671    |
| معزة بن عبد المطلب              | 71     |
| لحنفيه ، خولة بنت جعفر          | 144    |
| فالد بن الوليد                  | 144    |
| فالد بن الوليد بن عبد الملك     | ٤٠٣    |
| فزيمة بن ثابت                   | ٧٣     |
| اود بن ایشا                     | 944    |
| بيصان                           | V*4    |
| و الثُّديُّه ، حرقوص بن زهير    | 17     |
| دُو <b>القرنين</b>              | 277    |

| الصفحة | العلم                      |
|--------|----------------------------|
| 473    | لراضي بالله العباسي        |
| ٤٦.    | بيعة بن ناجذ               |
| YAO    | بيع بن ربيعة - سطيح -      |
| 797    | جاء بن حيوه                |
| EIA    | فاعة بن زيد الجدَّامي      |
| V4     | لزبير بن العوام            |
| 727    | رد شت بن یورشب             |
| V14    | کرویه بن مهرویه            |
| 204    | ياد بن المنذر العبدي       |
| 44     | ياد بن الأصفر              |
| YA     | ريد بن أرقم                |
| 711    | زيد بن أسلم                |
| YA     | زيد بن ثابت الانصاري       |
| 118    | ريد بن صوحان               |
| 70     | زید بن حارثه               |
| ٨٦     | زين العابدين على بن الحسين |
| ١.٤    | سعد بن أبي وقاص            |
| ٧٢     | سعد بن عبادة الأنصاري      |
| 141    | سعيد بن العاص              |
| ٤١٤    | سعيد بن يحي اللخمي         |

| العلم                          | الصفحة |
|--------------------------------|--------|
| سفينة مولى رسول الله تلك       | Y04    |
| سلامة الباهلي                  | 44     |
| سلمان الفارسي                  | 114    |
| سليمان بن الزرقان              | £0V    |
| سليمان بن الاعمش               | 274    |
| سهل بن عبدالله التستري         | 404    |
| سودان بن حمران                 | Y - A  |
| سويد بن غفله                   | YYA    |
| السيّد الحميري اسماعيل بن محمد | . 41   |
| الشافعي محمد بن ادريس          | 446    |
| الشعبي عامر بن شراحيل          | 170    |
| شمر يرعش                       | 790    |
| صالح بن طریف                   | EAT    |
| الصوفي ابو جعفر محمد بن القاسم | AA     |
| صهيب بن سنان الرومي            | 114    |
| الضحاك بن قيس                  | 44.    |
| ضرار بن عمرو                   | 444    |
| طارق بن شهاب                   | 140    |
| طلحة بن عبيدالله               | Al     |
| الظاهر الفاطمي على بن الحاكم   | 44     |

| العلم                        | الصفح |
|------------------------------|-------|
| ص بن الربيع                  | ٧١    |
| ص بن وائل                    | ٦٠٨   |
| ر بن فهیره                   | ٥٥    |
| ة بن سليمان الضمري           | TEA . |
| الرحمن بن عبدالله بن أبي بكر | 100   |
| الرحمن بن عتاب بن أسيد       | 111   |
| الرحمن بن عوف                | **    |
| الرحمن بن القاسم بن أبي بكر  | ٥٠٨   |
| الرحمن بن مالك بن مغول       | 224   |
| الرحمن بن ملجم               | *\*   |
| الله بن اباض                 | 41    |
| الله بن أبي سلول             | 774   |
| الله بن أريقط                | 8 6   |
| الله بن حسن بن حسن           | 44.0  |
| الله بن خباب.                | ١٦    |
| الله بن خلف الخزاعي          | 11.   |
| الله بن رواحد                | 77    |
| الله بن الزبير               | 111   |
| الله بن زمعه                 | ٦٨    |
| دالله بن سيأ                 | 101   |

|           | العلم                    |
|-----------|--------------------------|
| ٨         | عبدالله بن سلام          |
| Y         | عبدالله بن عامر بن كريز  |
| ٥         | عبدالله بن عمر بن الخطاب |
| 0         | عبدالله بن شمراخ         |
| 1 £       | عبدالله بن عباس          |
| ٤.        | عبدالله بن عيسى          |
| 14        | عبدالله بن کلاب          |
| 1£        | عبدالله بن الكوا اليشكري |
| 16        | عيدالله بن مسعود         |
| 13        | عبدالله بن وهب الراسبي   |
| <b>.</b>  | عبد الله بن يسار         |
| . y       | عبيدالله بن يحي بن خاقان |
| 74        | عبد الكريم بن عجرد       |
| AV        | عبد المسيح بن عمرو       |
| ٧.        | عبد الملك بن مروان       |
| ٤٢        | عثمان بن الصلت           |
| 44        | العزيز الفاطمي           |
| <b>70</b> | العطار البصري            |
| 44        | العلاء بن الحضرمي        |
| **        | على الجهم                |

| العلم                    | الصفحة |
|--------------------------|--------|
| عقبة بن أبان             | ٧.٧    |
| ملي بن الفضل             | ٥٧٧    |
| ملى بن محمد الصليحي      | 144    |
| ممار بن ياسر             | 114    |
| عمران بن حصين            | TAE    |
| عمرو بن حممه الدوسي      | YOY    |
| عمرو بن عثمان بن عفان    | 177    |
| عمرو بن جرموز            | 11.    |
| عمرو بن العاص            | AY     |
| عمرو بن عبيد             | AY     |
| عمرو بن الحني الخزاعي    | 454    |
| عونه الأنصاري            | YAY    |
| عويم بن ساعدة            | 46     |
| عیسی بن أبان             | ٤١٣    |
| عيينة بن حصن             | 784    |
| غيلان الدمشقى            | 44.    |
| الفتح بن خاقان           | ٤.٧    |
| الفضل                    | ۳.     |
| القائم بأمر الله الفاطمي | 11     |
| القاسم بن النبي علية     | ٧١     |

| العلم                            | الصفحة     |
|----------------------------------|------------|
| لقاضي النعمان الاسماعيلي         | Y44        |
| نتيبة بن مسلم                    | 44.        |
| نتادة بن النعمان                 | Y41        |
| نطري بن الفجاءة                  | 44         |
| لنبر مولي على رض الله عنه        | ٤٦.        |
| يس بن سعد بن عبادة               | 144        |
| نیس بن عباد                      | 145        |
| ئشيرً عرّه                       | 40         |
| كثير بن اسماعيل النواء           | <b>761</b> |
| لعب بن مالك                      | ١.٨        |
| لمثنى بن حارثه                   | 147        |
| اني بن فاتك                      | 744        |
| <b>.حمد</b> بن أبي بكرالصديق     | 177        |
| ىحمد بن أب <i>ي</i> زينب         | 173        |
| بحمد بن احمد النخشي ، ابو الحسين | 040        |
| <b>ىحىد</b> بن اسحاق             | £14        |
| حمد بن اسماعیل بن جعفر           | 11         |
| محمد بن شبیب                     | 444        |
| محمد بن عبدالله بن الزيات        | ٤٠٨        |
| تحمد بن على الشلمغاني            | 277        |

| الصفحا     | العلم                         |
|------------|-------------------------------|
| <b>710</b> | محمد بن مسرة                  |
| 104        | محمد بن مسلمة الأنصاري        |
| 444        | محمد بن المنكدر               |
| EAA        | محمد بن نصير                  |
| ٣٩.        | محمد بن واسع الأزدي           |
| ٤٠٦        | محمد بن وهب                   |
| EYE        | المختار بن أبي عبيد الثقفي    |
| 1.0        | مروان بن الحكم                |
| 444        | مروان بن محمد                 |
| V£4        | مزدك بن نامدان                |
| 44         | لمستنصر الفاطمي معد بن الظاهر |
| 144        | مسيلمة الكذاب                 |
| ٤٧٥        | مصعب بن الزبير                |
| AY         | معاوية بن أب <i>ي</i> سفيان   |
| 414        | معاوية بن يزيد                |
| 9.4        | المعز الفاطمي                 |
| 454        | معمر السلمي                   |
| 44.        | المعتمد على الله الغياسي      |
| 1.4        | المغيرة بن شعبة               |
| 244        | المغيرة بن سعيد العجلي        |

| العلم                           | الصفحة |
|---------------------------------|--------|
| تل بن سلیمان                    | YAO    |
| داد بن الأسود                   | 114    |
| صور الفاطمي                     | 41     |
| سي الكاظم بن جعفر               | 4.     |
| تدى بالله العباسي               | 74.    |
| دي أبر محمد عبيد الله           | 41     |
| فائيل المتطبب                   | ٤١١    |
| مون القداح                      | 14     |
| ع المدني                        | ٦Aa    |
| ع بن الأزرق                     | ٧.     |
| ح بن سلمه                       | £.A    |
| ة بن عامر                       | ۳۱     |
| ممان بن المنذر                  | 777    |
| م بن مسعود                      | 744    |
| س الزكيه محمد بن عبدالله بن حسن | AV     |
| سل بن عطاء                      | ٨٣     |
| شي بن حرب                       | 194    |
| يف التركي                       | ٧٣.    |
| ليد بن عتبه بن أبي سفيان        | 44.    |
| ب بن الربيع                     | 1.0    |

| الصفحة | العلم                        |
|--------|------------------------------|
| 41     | شام بن الحكم الشيباني        |
| ٤١٤    | شام بن عمار                  |
| 777    | شام الفوط <i>ى</i>           |
| 740    | شام بن محمد السائب           |
| 43     | حي بن زيد بن على             |
| AY     | حي بن عبدالله بن حسن         |
| 7.41   | حي بڻ معاذ                   |
| YA     | ت بن<br>زید بن أنیسه الخارجی |
| 414    | ن بن معاویة<br>زید بن معاویة |
| 747    | هقوب السروجي                 |
| YA7    | ونس الشمري<br>ونس الشمري     |
|        | رس سري                       |
|        |                              |
|        |                              |
|        |                              |
|        |                              |
|        |                              |
|        |                              |
|        |                              |
|        |                              |

#### ٥ - فهرس أعلام النساء

| الصفحة | اسم العلم                              |
|--------|----------------------------------------|
| 1.7    | م ايمن                                 |
| 111    | أم جميل بنت المجلل                     |
| 76     | م حبيبة رمله بنت أبي سفيان أم المؤمنين |
| 71     | م سلمة أم المؤمنين                     |
| Y4.    | م شريك العامريد                        |
| ٦.     | م كلثوم بنت رسول الله ﷺ                |
| 144    | م كلثوم بنت على بن أبي طالب            |
| ٥٦     | م معبد عاتكه بنت خالد                  |
| Y - A  | م هلال بنت الربيع                      |
| 76     | ويرية بنت الحارث أم المؤمنين           |
| 0£     | فديجة بنت خويلد                        |
| 04     | قية بنت رسول الله ﷺ                    |
| ٦٣     | ينب بنت جحش أم المؤمنين                |
| YAA    | ينب بنت الحارث                         |
| ٧.     | ينب بنت خزيمة أم المؤمنين              |
| 77     | ينب بنت رسول الله على                  |
| 144    | سودة بنت زمعه أم المؤمنين              |
| ٦٥     | سفيه بنت حييى أم المؤمنين              |
| 144    | سفيه بنت عبدالمطلب                     |
| AY     | عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين   |
| 0 £    | اطمه بنت رسول الله 🛎                   |

| الصفحة | اسم العلم          |
|--------|--------------------|
| Y1.    | كبشه بنت معن       |
| ٧.٨    | نائلة بنت الفرافصة |
| ۱۸۳    | هند بنت عتبه       |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |
|        |                    |

#### ٦ – فهرس الفرق

| الفر          | الصفحة |
|---------------|--------|
| اثنا عشريه    | £AY    |
| قة الاسكافيه  | Yo.    |
| لاسماعيليه    | 643    |
| براهمه        | Y70    |
| بيانيه        | ٤٦٣    |
| تعليمية       | EYY    |
| <i>غريرية</i> | ٤٨٥    |
| تزمية         | 443    |
| نطابيه        | 671    |
| .هريّه        | Y1Y    |
| دينكية        | 717    |
| بانيون        | 744    |
| سامريّة       | . YE.  |
| سوفسطائيه     | 444    |
| سكريّه        | Y7 0   |
| شودريّه       | Y70    |
| <u>سابئة</u>  | 744    |

| الفرق         | قة الصف |
|---------------|---------|
| طريفية        | 143     |
| رقة العباديه  | TEA     |
| عبسة          | 717     |
| قراؤون        | V**     |
| قرامطية       | YY2     |
| لكيسانيه      | £A1     |
| رقة المبثوره  | T01     |
| لمجوس         | Y£1     |
| لزدكية        | £YA     |
| رقة المعمريّه | TE9     |
| لمفوضة        | 27.2    |
| للكانية       | 747     |
| رقة الميسرية  | 450     |
| لنسطورية      | V#1     |
| لنصيرية       | EAA     |
| ليعجوريه      | MEA     |

## ٧ - فهرس الأماكن والبلدان

|            | المكان أو البلد | الصفحة |
|------------|-----------------|--------|
| طح         |                 | ٧١٧    |
| بار        |                 | Y1Y    |
| بله        |                 | ٤٦٩    |
| فراء       |                 | 771    |
| ندون       |                 | 776    |
| 4          |                 | 19     |
| وت         |                 | 779    |
| ڡ۠         | ·               | 371    |
| ي ثور      |                 | 00     |
| حفة        |                 | 144    |
| ٦          |                 | V.4    |
| شان        |                 | V.Y    |
| ازر        |                 | £â.    |
| ز          |                 | V.£    |
| <u>ئ</u> م |                 | Y.Y    |
| إن         |                 | ٧٨٣    |
| رين        |                 | 719    |
| ص          |                 | 2/3    |
| ير         |                 | ٧٠٤    |
| يبة        |                 | 177    |

| الصفحة | المكان أو البلد ال |  |
|--------|--------------------|--|
| ٧.٦    | فنفر               |  |
| ٧.٥    | الدملوه            |  |
| V1V    | الرّحبة            |  |
| 11     | الرزح              |  |
| V. Y   | رُعين              |  |
| Y. 0   | ريمة المناخي       |  |
| V. 0   | ذبید               |  |
| y.y    | و و ه<br>سردد      |  |
| ٤.٢    | -<br>الشيز         |  |
| 0 2 0  | طبرستان            |  |
| VV1    | طور سيئا ،         |  |
| Y7#    | طوس                |  |
| V. Y   | عدن أَبْين         |  |
| 11     | فلحاج              |  |
| ٧-٨    | الكدراء            |  |
| V7.0   | الكمكم             |  |
| V. 0   | ا<br>المذيخرة      |  |
| 144    | مسكن               |  |
| *44    | الميصه             |  |
| ٧.٦    | ۔<br>معافر         |  |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المكان أو البلد |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ٧٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منفوحه          |
| ٧.٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المهبكم         |
| ٧٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نَعمَّان        |
| 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وادي القرى      |
| V-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وادي نخلة       |
| V17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | واسط            |
| <b>Y</b> \ <b>Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | هيت             |
| V.£                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بانع            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| and the same of th |                 |

### فهرس الألفاظ والكلمات الغريبة

| الصفحة | اللفظ         |
|--------|---------------|
| 11.    | الأبالسة      |
| YAA    | الأبرق        |
| 741    | الأثير        |
| 340    | الإجاص        |
| 144    | اجهش          |
| 447    | احتوش         |
| ٤.٧    | الأرجوان      |
| 947    | الأرش         |
| 204    | ارفض          |
| 178    | الاستخارة     |
| 204    | استشاط        |
| ٥١١    | الإصر         |
| ٤١٨    | الأصيل        |
| Y07    | أطحل          |
| **1    | افتأت         |
| 070    | أنّ وتفّ      |
| 414    | أقل العثرة    |
| 414    | أككة رأس      |
| 744    | الألوة        |
| YYE    | الأنحباد      |
| 144    | أتساع         |
| 7.44   | النفس المدركة |

| الصفحة | اللفظ       |
|--------|-------------|
| YAA    | الأورق      |
| 107    | أوضع        |
| 144    | أوى         |
| Y0A    | الأيوان     |
| 111    | الباهة      |
| Y70    | البَدَدَة   |
| 194    | البَكْر     |
| V90    | البلق       |
| YA#    | البنفسج     |
| 444    | البهار      |
| Y7Y    | بيضة العقرب |
| 144    | التحفة      |
| 227    | الترب       |
| 176    | الترهان     |
| 0 · Y  | التعريض     |
| 779    | تفلي        |
| 709    | التمامية    |
| ٥٤.    | الحائك      |
| 227    | حتف نفسه    |
| 0 £    | حرب الفجار  |
| ô 7 7  | حصورا       |
| 117    | الحمحمة     |

|                                       | اللفظ              |
|---------------------------------------|--------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | لحكومة             |
|                                       | لجمس               |
|                                       | الحواريون          |
|                                       | لحيس               |
|                                       | الخرقة             |
|                                       | لخز                |
|                                       | ا كخزر             |
|                                       | الخضاب             |
|                                       | خطبة الكرات        |
|                                       | داهيه              |
|                                       | الدقل              |
|                                       | الدرانيق           |
|                                       | الرجعه             |
|                                       | الرَّخمة           |
|                                       | الرمس              |
|                                       | الزاري على الانسان |
| •                                     | الزير              |
|                                       | الزحف              |
|                                       | الزلفة             |
|                                       | الزنبق             |
|                                       | الزنديق            |
|                                       | الزهو              |

| اللفظ |                   |
|-------|-------------------|
| 3.41  | ساباط             |
|       | السارب            |
|       | سجّين             |
|       | السحق             |
|       | السفاد            |
|       | الشذاب            |
|       | شمسة البيت الحرام |
|       | شميلة             |
|       | الشورى            |
|       | صحرا              |
|       | الصرورة           |
|       | الصرير            |
|       | الصفّارة          |
|       | الصقالبه          |
|       | الصلعاء           |
|       | صوى               |
|       | الظاهريه          |
|       | عاقه              |
|       | العصمة            |
|       | عضادأتا ألباب     |
|       | عكاظ              |
|       | العقل             |

| اللفظ          |
|----------------|
| الغائلة        |
| الغرارة        |
| الغطريف        |
| الغلالة        |
| الغل           |
| الغلول         |
| الغمر والعز    |
| الفالج         |
| الفراسن        |
| الفأل          |
| الفيء          |
| القباطي        |
| القذال         |
| القطيفة        |
| الكروبيون      |
| الگیس          |
| الكسر          |
| اللحاء         |
| اللحد          |
| لكع            |
| المباهلة       |
| المثل والممثول |

| וט       |
|----------|
| المجاز   |
| المخصرة  |
| المرقاة  |
| المعطس   |
| المعيّه  |
| المقلاع  |
| المأفون  |
| مئير     |
| الميسر   |
| نبطت     |
| النجعة   |
| النُّحْل |
| نخله     |
| النقل    |
| النكت    |
| الهجنة   |
| الوصيف   |
| <b></b>  |
|          |

# فهرس المصادر والمراجع

### القرآن الكريم

أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ:

د/ إبراهيم على شعوط ، ط المكتب الاسلامي.

ابن حرم وموقفه من الالهيات:

د/ أحمد الحمد، ط جامعة أم القرى.

اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم واشراط الساعه:

حمود التوبجري، ط الأولى.

اتحاف الورى بأخبار أم القرى:

النجم بن فهد، ت/ فهيم شلتوت، ط جامعة أم القرى. الاحكام السلطانيه:

القاضى ابو يعلى الفراء، ط دار الكتب العلميه.

الاحكام السلطائيه:

ابو الحسن الماوردي، ط الثالثة.

الأجوبة الفاخرة:

شهاب الدين القرافي، دار الكتب العلمية.

أخبار القرامطه:

د/ سهيل زكار، ط دار الكوثر.

أدب الكاتب:

ابو محمد عبدالله بن قتيبه، ط مؤسسة الرسالة. الأدبان والفرق والمذاهب المعاصرة:

عبدالقادر شبية الحمد، ط الجامعة الاسلامية.

الاسماء المبهمة في الأنباء المحكمة:

الخطيب البغدادي، ط الأولى،

اسباب النزول:

أبو الحسن الواحدي، ت / سيد صقر، ط دار القيله.

الاستيعاب في اسماء الأصحاب:

الحافظ القرطبي، على هامش الإصابة، ط دار الكتاب لعربي، الاسماعيلية تاريخ وعقائد:

احسان الهي ظهير، ط ادارة ترجمان السنه.

#### السنه:

ابن أبي عاصم، ط المكتب الاسلامي.

اشراط الساعه:

يوسف بن عبدالله الوابل، ط دار طيبه.

الاصابة في اسماء الصحابه:

الحافظ بن حجر العسقلاني، ط دار الكتاب العربي.

اصول الاسماعيلية:

رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، سليمان بن عبدالله السلومي. أصول الدين:

عبدالقاهر البغدادي، ط الثانية.

أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن:

محمد الأمين الشنقيطي، ط الثانيه.

### الاعتقاد:

أبو بكر البيهقي، طعالم الكتب.

اعتقاد فرق المسلمين والمشركين:

فخر الدين الرازي، ط الكتب العلمية.

الأعلام:

خير الدين الرزكلي، ط الثالثه.

الأغاني:

أبو فرج الأصبهائي،

إقحام اليهود:

السموأل المغربي، ط دار الهدايه.

الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام:

يحي بن حمره العلوي، ت/ فيصل بدير عون، ط منشأة المعارف بالإسكندريه. اقتضاء الصراط المستقيم:

أبن تيميه ، ت د/ ناصر العقل، ط الأولى.

الإمامة والرد على الرافضه:

ابو نعيم الأصبهاني، ت د/ على محمد ناصر فقيهى، ط مكتبة العلوم والحكمه. الأنساب:

السمعاني، ط دار الجنان.

اهوال القبور:

الحافظ ابن رجب، ط دار الكتاب العربي،

البدء والتاريخ:

أبو زيد البلخي، ط مكتبة الثقافة الدينية.

البداية والنهاية:

ابن كثير، ط دار الكتب العلميه.

البرهان:

السكسكي، ط الأولى،

البرهان في علوم القرآن:

بدر الدين الزركشي، ط عالم الكتب.

بطلان عقائد الشيعة:

محمد عبدالستار التونسوي.

البعث والنشور:

أبو بكر البيهقي مؤسسة الكتب الثقافيه،

بيان تلبيس الجهميه:

ابن تيميه، ط الأولى.

بيان مذهب الباطنية وبطلانه:

محمد بن الحسن الديلمي، ط ادارة ترجمان السنة.

البيهقى وموقفه من الإلهيات:

د/ أحمد عطيه الغامدي، ط الجامعه الاسلاميه.

تاج العروس:

الزبيدي

تاريخ ابن خلىون:

ابن خلس، ط دار الفكر.

تاريخ الاسلام:

حسن ابراهيم حسن، ط دار إحياء التراث العربي. تاريخ بغداد:

الخطيب البغدادي، ط دار الكتب العلميه.

تاريخ الطبري:

ابو جعفر الطبري، ط دار سويدان.

تاریخ مکه:

أبو الوليد الأزرقي، ط مطابع دار الثقافه.

تاريخ المدينه:

عمر بن شبّه، ك الثانيه،

التبصير في الدين:

الاسفرائيني،

تثبيت دلائل النبوة:

القاضى عبدالجبار، طدار العربيه.

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل ومرنولة:

أبو الريحان البيروني، ط عالم الكتب.

تخجيل من حرف التوراة والانجيل:

أبو البقاء الهاشمي، رسالة دكتوراه، ت/ محمود عبدالرحمن قدح. تذكرة الحقاظ:

الذهبي، ط دار احياء التراث العربي،

التعريفات:

على بن محمد الجرجاني، ط دار الكتب العلميه.

تفسير سورة الإخلاص:

شيخ الاسلام ابن تيمية،

تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير:

د/ عبدالعزيز الحميدي، ط جامعة أم القرى.

تقسير البغوى:

ابق محمد الحسين بن مسعود البغوى، ط دار المعرفه.

تفسير القرآن العظيم:

ابن كثير، طدار الفكر.

تلبيس ابليس:

الحافظ جمال الدين ابن الجوزي، ط دار الكتب العلمية.

التمهيد في أصول الفقه:

أبو الخطاب ت د/ مفيد أبو عمسة، ط جامعة أم القرى.

تنبيه أولى الأبصار:

د/ صالح بن سعد السحيمي، ط الأولى.

تهذيب الكمال في اسماء الرجال:

جمال الدين المزي، ط مؤسسة الرسالة.

تهذيب الاسماء واللغات:

محي الدين النووي، ط دار الكتب العلمية.

تهذيب اللغه:

ابو منصور الأزهري، ط الدار المصرية للتأليف والترجمة.

تأويل مختلف الحديث:

أبو محمد عبدالله ابن قتيبة، ط دار الجيل،

تيسير العزيز الحميد:

سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، ط المكتب الاسلامي. الجامع الصحيح بشرحه:

الإمام محمد بن اسماعيل البخاري، ط دار المعرفة،

الجاهلية قديما وحديثا:

أحمد أمين عبدالغفار، ط شركة الشعاع للنشر.

الجامع لأحكام القرآن:

ابو عبدالله القرطبي، ط دار الكتاب العربي،

الجامع المقهرس:

سليم الهلالي، ط دار ابن الجوزي.

الجواب الصحيح لمن حرف دين المسيح:

شيخ الإسلام ابن تيميه، ط مطابع المجد.

الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين:

ابراهيم بن محمد ابن دقمان، ط جامعة أم القرى،

حلية الأولياء:

الحافظ أبو نعيم الاصبهائي، ط دار الكتب العلميه.

الحيوان:

أبو عثمان عمرو الجاحظ، ط الثانيه،

الخطط (المواعظ والاعتبار):

تقي الدين المقريزي، ط دار صادر.

درء تعارض العقل والنقل:

ابن تيميه أحمد عبدالحليم، ط جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلاميه.

دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين:

أحمد محمد جلى، ط الأولى.

در السحابه في مناقب القرابة والصحابه:

محمد بن على الشوكاني، ت د/ حسين بن عبدالله العمري، ط الأولى، دراسات في الفرق:

د/ صابر طعيمه، ط مكتبة المعارف.

دعوة التوحيد:

د/ محمد خليل هراس، ط مكتبة الصحابه.

دلائل النبوة:

ابو بكر البيهقي، ط دار الريان.

دلائل النبوة:

أبو نعيم الاصبهائي، ط الأولى.

ديوان أبي العتاهيه:

ت د/ شکری فیصل.

ديوان الاخطل:

ديوان الاعشى:

ديوان على بن الجهم:

ت/ خليل مردم بك، ط دار الآفاق الجديدة.

ديوان لبيد بن ربيعه:

ط دار صادر،

ديوان حسان بن ثابت:

ط المكتبة التجارية الكبرى،

ديوان السيد الحميرى:

ت/ شاكر هادي شكر، طدار مكتبة الحياة.

ديوان المتنبي:

مصطفى السقا وأخرون، ط مطبعة الحلبي.

ذكر اسماء التابعين:

الحافظ الدارقطني، ط مؤسسة الكتب الثقافيه.

الرد على الجهمية والزنادقه:

احمد بن حنيل، ط المطبعه السلفيه.

رسالة في الرد على الرافضة:

أبو حامد المقدسي، ت/ عبدالوهاب خليل الرحمن، ط الدار السلفيه. رسائل العدل والتوجيد:

القاضى عبدالجبار، ط دار الهلال.

روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:

محمود شكرى الالوسى، طدار احياء التراث العربي،

الروض الأنف:

أبو القاسم السهيلي، ط دار المعارفه.

الرياض النضرة في مناقب العشرة:

أبو جعفر المحب الطبري، ط دار الكتب العلمية.

رُاد المعاد في هدي جر العباد:

ابن قيم الجوزية، ط مؤسسة الرسالة،

زاد المسير في علم التفسير:

أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي، ط المكتب الاسلامي.

سلسلة الاحاديث الصحيحه:

محمد ناصر الدين الألباني، ط المكتب الاسلامي.

سنن ابن ماجه:

الحافظ ابع عبدالله ابن ماجه، ط دار الحديث بالقاهرة.

سنن الترمدى:

أبو عيسى محمد عيسى الترمدي، ت/ أحمد محمد شاكر، ط دار الكتب العلميه.

السيرة النبوية:

أبو محمد عبدالملك بن هشام، ط دار احياء التراث العربي، ط مكتبة الرياض. سير أعلام النبلاء:

الحافظ الذهبي، ط مؤسسة الرسالة.

سيرة عمر بن عبدالعزيز؛

ابو القرج جمال الدين ابن الجوزي.

شرح السنة:

ابو محمد الحسن البربهاري، ت د/ محمد بن سعيد القحطاني، ط دار ابن القيم.

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور:

جلال الدين السيوطي، ط الأولى.

شرح العقيدة الطحاوية:

ابن أبي العز الحنفي، ط المكتب الاسلامي.

الشريعه:

ابو بكر محمد بن الحسين الأجري، ط دار الكتب العلمية.

شرح الفقه الأكبر:

أبو منصور السمرقندي، ط القطريه.

شرح القصيدة النونية:

لابن القيم، د/ محمد خليل هراس، ط مكتبة ابن تيميه.

شذرات الذهب:

ابن العماد،

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل:

ابن قيم الجوزيه، ط مؤسسة قرطبة،

الشيعة فرق وتاريخ:

احسان الهي ظهير، ط ادارة ترجمان السنه.

الشيعة وتحريف القرآن:

محمد مال الله، ط مكتبة ابن تيميه.

الصحاح:

اسماعيل الجوهري، ط الأولى،

صحيح مسلم بشرح النووي:

الامام مسلم، ط دار احياء التراث العربي.

صحيح سنن الترمذي:

محمد ناصر الدين الألباني، ط مكتب التربيه العربي.

صحيح سنن ابن ماجه:

محمد ناصر الدين الألباني، ط مكتب التربيه العربي،

الصبواعق المحرقه:

ابن حجر الهيثمي، ط دار الكتب العلمية.

الصواعق المنزلة:

ابن قيم الجوزيه، ت د/ على فقيهى و د/ أحمد عطيه الغامدي، ط الجامعة الاسلامية.

طائفة التصيريه:

د/ سليمان الحلبي، ط الدار السلفيه،

طائفة الاسماعيليه:

محمد كامل حسين، ط الأولى،

طبقات المعتزله:

الطبقات الكيرى:

لابن سعد، ت د/ زياد محمد منصور، ط الجامعة الاسلاميه.

طبقات فقهاء اليمن:

ابن سمره الجعدي، ت د/ فؤاد سيد، ط دار القلم.

ديوان العبر في خبر من غبر:

الحافظ الذهبي، ط دار الكتب العلميه.

العدة في أصول الفقه:

القاضى أبي يعلى، ت د/ أحمد بن على سير مباركي، مؤسسة الرساله. العواصم من القواصم:

أبو بكر ابن العربي، ط المكتبة العلمية.

الغماز على اللماز:

أبو الحسن السمهودي، ط دار اللواء.

الفائق:

ابو القاسم الزمخشري.

فتح القدير:

محمد بن على الشوكاني، ط دار الفكر.

```
الفتوح:
```

أحمد ابن أعثم، ط دار الكتب العلمية.

الفرق بين الفرق:

عبدالقاهر البغدادي، ط دار المعرفة،

القصل في الملل والأهواء والنحل:

ابو محمد ابن حرّم، ط دار الفكر.

فضائل الصحابه:

الامام أحمد بن حنبل، ت/ وصبي الله بن محمد عباس، ط مؤسسة الرسالة. فضائح الباطنية:

أبو حامد الغزالي، ت/ عبدالرحمن بدوي، ط دار الكتب الثقافيه بالكويت.

القهرست:

ابن النديم، طدار المعرفة.

القاموس المحيط:

مجد الدين الفيروز أبادي، ط دار الجيل.

الكاشف:

الحافظ الذهبي، طدار الكتب العلمية.

الكامل في اللغة والأدب:

ابو العباس المبرد، ط مؤسسة المعارف.

الكامل في التاريخ:

ابن الأثير، ط دار صادر،

كتاب الايمان:

ابو عبيد القاسم بن سلام، ت/ محمد ناصر الدين الألباني، ط المكتب الاسلامي،

كتاب الأصنام:

هشام ابن الكلبي، ت/ أحمد زكي باشا.

كتاب الايمان:

ابن أبي شيبة، طدار الأرقم.

كتاب التوحيد:

محمد بن اسحاق بن خزيمة، ط دار الرشد.

كتاب السنة:

عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل، ط الدار العلميه.

كتاب العظمه:

أبو الشيخ الاصبهاني، ت/ رضاء الله المبار كفوري، ط دار العاصمه.

كتاب القصاص والمذكرين:

جمأل الدين ابن الجوذي.

الكتاب المقدس:

كتاب الوساطة بين المتنبى وخصومه:

القاضي على بن عبدالعزيز الجرجاني، ت/ محمد ابو الفضل إبراهيم وعلى بن محمد البجاوي، ط دار القلم.

كشف اسرار الباطنية:

محمد بن مالك الحمادي اليماني، ت/ محمد عثمان الخشب، ط مكتبة ابن سيناء.

كشف الخفاء ومزيل الإلباس:

اسماعيل العجلوني، ط دار إحياء التراث العربي،

كثرل العمال:

علاء ألدين البرهان فورى، ط دار اللواء،

لسان الميزان:

الحافظ ابن حجر العسقلاني، ط مؤسسة الأعلمي بيروت. لسان العرب:

ابو القضل جمال الدين ابن منظور، ط دار صادر. لوامع الاتوار البهية:

محمد بن أحمد السفاريني، ط المكتب الاسلامي. مجموع الرسائل والمسائل:

شيخ الاسلام ابن تيميه، ط دار الكتب العلمية.

مجمع الزوائد ومنبع القوائد:

نور الدين ابو بكر الهيشى، ط دار الريان.

مجموع الفتاوى:

شيخ الاسلام ابن تيمية.

مختار الصحاح:

محمد بن أبي بكر الرازي، دار الحديث.

مختصر التحفة الاثنى عشرية:

شاه عبدالعزيز الدهلوى، اختصار محمد الألوسى.

مذاهب الفرق الثنتين وسبعين:

محمد بن أبي بكر الواعظ، ت/ موسى النويش، ط دار البخاري.

مرروج الذهب:

ابو الحسن المسعودي، ط المكتبة الاسلامية.

المستدرك:

الحافظ أبع عبدالله الحاكم، ط دار المعرفه.

مسئد الامام أحمد:

الامام أحمد بن حنبل، ط المكتب الاسلامي.

مسند القريوس:

الديلمي.

المسيحية نشأتها وتطورها:

شارل جنيير، ط المكتبة العصريه.

مشكاة المسابيح:

الخطيب التبريزي، ط المكتب الاسلامي.

مشاهير علماء الأمصار:

ابن حبان البستي، ط مطبعة لجنة التآليف والترجمه والنشر القاهره. معارج القبول:

حافظ حكمي، ط المطبعة السلفيه.

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث:

لجماعة من المستشرقين ، ط مكتبة بريل.

معجم قبائل العرب:

عمر رضا كحاله، ط مؤسسة الرساله،

المعجم الوسيط:

ابراهيم مصطفى وآخرين، ط دار الدعوة.

معجم الطبراني:

الطبراني.

معجم البلدان:

ياقوت الحموي، ط دار احياء التراث العربي.

المفتى:

ابو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامه، ط مكتبة الرياض الحديثه.

مغتاح الجنة:

جلال الدين السيوطي، ط الجامعة الاسلامية.

مقارئة الأديان:

د/ أحمد شلبي، ط الرابعه.

مقالات الاسلاميين:

ابو الحسن الأشعري، ت/ محمد محيي الدين عبدالحميد، ط الثانيه.

المقتنى في سرد الكنى:

الحافظ الذهبي، ت د/ محمد صالح المراد، ط الجامعه الاسلاميه.

الملل والنحل:

محمد بن عبدالكريم الشهرستاني، ط دار المعرفه،

مناقب الامام أحمد:

جمال الدين ابن الجوزي.

منهاج السنه:

شيخ الاسلام ابن تيميه، ت/ شاد سالم، ط الأولى،

ميزان الاعتدال:

الحافظ الذهبي، ط دار المعرفة،

النبوات:

شيخ الاسلام ابن تيمية، ط دار الكتب العلميه.

نواسخ القرآن:

جمال الدين ابن الجوزي، ت/ محمد أشرف المليباري، ط الجامعة الاسلامية.

نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم:

الحافظ أبن كثير، ط الأولى.

النهاية في غريب الحديث والأثر:

مجد الدين ابن الأثير، ط دار الفكر.

نهج البلاغة:

الشريف الموسوي، ط دار الأندلس،

هداية الحيارى في اجوبة اليهود والنصارى:

ابن قيم الجوزية، ت د/ أحمد حجازي السقا، ط الثانيه.

## فهرس المصادر الاسماعيليه

أربعة رسائل اسماعيليه - عارف تامر - ط ، دار الكشاف.

أصول الاسماعيلية - مصطفى غالب - ط ، دار اليقظه،

تاج العقائد ومعدن الفوائد - على بن محمد الوليد،

تاريخ الدعوة الاسماعيلية - مصطفى غالب،

تئويل الدعائم - القاضي النعمان،

الحركات الباطنية – مصطفى غالب،

خمس رسائل اسماعيليه - عارف تامر،

راحة العقل - أحمد بن حميد الدين الكرماني - ت / مصطفى غالب - ط ، دار الأنداس.

رسالة الأصول والأحكام - حاتم بن عمران - ضمن خمس رسائل اسماعيليه - لعارف تامر.

رسالة الايضاح والتبيين - ضمن اربعة كتب اسماعيليه - ابن الوليد.

الرسالة المذهبة - القاضي النعمان - ضمن خمس رسائل اسماعيليه - جمعها عارف تامر.

رسالة الدستور ودعوة المؤمنين - للحضور - شمس الدين الطيبي،

سرائر واسرار النطقاء - جعفر بن منصور اليمن - ت / مصطفى غالب - ط ، دار الأندلس.

شجرة اليقين - الداعي القرمطي عبدان - ت/عارف تامر - ط. دار الأفاق

الجديده،

الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن - حسين فيض الله الهمذاني،

كتاب الأزهار - الداعي نوح بن حسين،

كتاب الكشف - جعفر بن منصور اليمن - ت / مصطفى غالب - ط . دار الأندلس.

كتاب النبوات - أبو يعقوب السجستاني - ت / عارف تامر - ط ، المطبعة الكاثوليكية - بيروت.

كتاب الافتخار - ابو يعقوب السجستاني - ت / مصطفى غالب - ط ، دار الأندلس.

كتاب الينابيع - ابو يعقوب السجستاني،

المجالس المستنصريه - القاضى النعمان - ط . الجامعة التونسيه.

مجموعة رسائل الكرماني - أحمد بن حميد الدين الكرماني - ت / مصطفى غالب - ط. الأولى،

شارق أنوار اليقين - رجب الطبرسي،

المصابيح في اثبات الامامه - أحمد الكرماني.

منتخبات اسماعيليه - عادل العوا.

الهفت - رواية المفضل - ت / مصطفى غالب - ط . دار الأنداس.

# ٩- فهرس المو ضوعات

| الصفحة | الموضوع                        |
|--------|--------------------------------|
|        |                                |
| 1      | المقدمة                        |
|        | القسم الدراسي                  |
|        | الفصل الأول: التعريف بالمصنف   |
| ١      | من هو ابو محمد                 |
| ۲      | الأسباب الداعية الى اخفاء اسمه |
| ٣      | ثقافته                         |
| ٤      | مقيدته                         |
| ٥      | عقيدته في الايمان              |
| ٥      | عقيدته في المعية               |
| ٥      | عقيدته في القرآن               |
| ٦      | عقيدته في كلام الله تعالى      |
| ٦      | عقيدته في الناسخ والمنسوخ      |
| ٧      | عصره                           |
| ٧      | الحالة السياسية                |
| 18     | الحالة الاجتماعيه              |
| ١٥     | الحالة العلميه                 |
|        |                                |
|        |                                |
|        |                                |

| الموضوع                       |
|-------------------------------|
| الفصل الثاني: التعريف بالكتاب |
| عنوان الكتاب                  |
| موضوعه                        |
| قيمته العلمية                 |
| مزايا الكتاب                  |
| المآخذ على الكتاب             |
| نسخ الكتاب                    |
| الفصل الثالث: عملي في الكتاب  |
|                               |

| الصفحة     | الموضوع                               |
|------------|---------------------------------------|
|            |                                       |
| ١.         | مقدمة المصنف                          |
| ۲          | افتراق الأمه الى ثلاث وسبعين فرقه     |
| ٣          | بيان الفرق                            |
| ٨          | أهل البدع وتلبيسهم على ضعفاء العقول   |
| <u>\</u> . | فصل: في أهل البدع واصنافهم            |
| ١.         | الفرقه الناجيه وسبب تأخير الحديث عنها |
| 11         | فصل: في فرقة الخوارج                  |
| 14         | ما قيل في تسميتهم                     |
| ١٤         | خروج علي رضي الله عنه اليهم           |
| ١٤         | خروج ابن عباس اليهم                   |
| 14         | باب المقالة في ذكر فرق الخوارج        |
| ۲١         | مراسلات نافع بن الأزرق ونجدة ابن عامر |
| 45         | فرقة الاباضيه                         |
| <b>۲</b> ٦ | فرقة الصفرية                          |
| ۲۸         | فرقة البيهسيه                         |
| 44         | فرقة العجاردة                         |
|            |                                       |

| الصفحة | الموضوع                       |
|--------|-------------------------------|
| ٣.     | فرقة المفضلية                 |
| *1     | فرقة النجدات                  |
| 44     | فرقة العونية                  |
| 44     | فرقة المطبخية                 |
| 45     | فرقة الأخنسية                 |
| 40     | فرقة الشمراخيه                |
| 47     | فرقة البكارية                 |
| **     | فرقة المعلومية                |
| ٣٨     | فرقة اليزيدية                 |
| 44     | فرقة البكرية                  |
| ٤.     | فرقة العبدلية                 |
| ٤١     | فرقة المتعاليه                |
| 23     | فرقة الصلتية                  |
| ٤٣     | باب: القول في الإمامة والإمام |
| ٨١     | اقوال الفرق في الإمامة        |
| ۸۱     | مقالة الخوارج                 |
| 3.4    | مقالة الشيعة الرافضية         |
| ٨٥     | فرق الشيعة الرافضه:           |

| الصفح | الموضوع                                    |
|-------|--------------------------------------------|
| ٨٥    | الغالية                                    |
| ٨٥    | الزيدية                                    |
| ٨٩    | مقالة الباطنية                             |
| 90    | فصل: في بيان ما نقدوا به وجوابه            |
| ١     | ما نقدوا به ابا بكر رضى الله عنه           |
| 1.7   | ما نقدوا به عمر رضي الله عنه               |
| 1.0   | ما نقدوا به عثمان رضى الله عنه             |
| 1.1   | ما نقدوا به علياً رضى الله عنه             |
| 111   | ما نقدوا به عائشة رضى الله عنها            |
| 118   | ما نقدوا به طلحة والزبير رضى الله عنهما    |
| 110   | الجواب عما نقموا به على أبى بكر            |
| ١٣٣   | زعمهم ظلم فاطمه رضى الله عنها              |
| 18.   | الجواب عما نقموا به على عمر                |
| 184   | الجواب على ما نقموا به على عثمان           |
| 100   | الجواب على الخوارج فيما نقموا به على على . |
| 177   | جوابهم فيما تقيموا به على الحسن            |
| ۸۲i   | جوابهم فيما نقموا به عائشه                 |
| ١٨٠   | ما نقموا به على طلحة والزبير               |

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| 184    | بيعة علي وكتابه لمعاويه                         |
| 197    | نصيحة للمؤلف في السب والتفسيق                   |
| 198    | خلافة الخلفاء الراشيدين                         |
| 198    | خلافة أبي بكر الصديق                            |
| 7.1    | خلافة عمر بن الخطاب                             |
| ۲.٦    | خلافة عثمان بن عفان                             |
| 71.    | خلافة على بن أبي طالب                           |
|        | أول خلافة الملوك                                |
| 3/7    | خلافة معاوية ثم باقى خلفاء بنى أميه             |
| 377    | خلفاء بني العباس                                |
| 777    | أرجوزه عليي بن االجهم في تاريخ الأنبياء والملوك |
| 771    | باب المقالة في فرق المرجئة                      |
| 777    | فرقة الجهمية                                    |
| 740    | فرقة الكرامية                                   |
| 777    | فرقة المرسية                                    |
| 779    | فرقة الكلابيه                                   |
| ۲۸.    | فرقة الغيلانية                                  |
| 174    | فرقة النجارية                                   |

| الصفحة     | الموضوع                                  |
|------------|------------------------------------------|
| 7.4.7      | فرقة الإلهامية                           |
| 710        | فرقة المقاتلية                           |
| <b>FAY</b> | فرقة اليونسيه                            |
| YAY        | فرقة الجعدية                             |
| XAX        | فرقة الشبيبية                            |
| PAY        | فرقة الثوبانية                           |
| 79.        | فرقة الحشوية                             |
| 797        | فرقة المهاجرية                           |
| 797        | فرقة السوفطائية                          |
| 498        | فر قة اللفظية                            |
| Y90        | فرقة الشمريه                             |
| 797        | اب ذكر عقيدة الإيمان                     |
| 797        | قول الاباضية والخوارج في الإيمان         |
| 799        | قول المعتزلة                             |
| 4.1        | قول المرجئة                              |
| ٣٠٦        | الرد على من قال الايمان لا يزيد ولا ينقص |
| 414        | قول أهل السنة والجماعة في الايمان        |
| ۲۱۸        | الفرق بين الايمان والاسلام               |

| الصفحة | الموضوع                         |
|--------|---------------------------------|
| 440    | باب المقالة في ذكر فرق المعتزلة |
| **     | فرقة الجبائية                   |
| 444    | فرقة الضرارية                   |
| 444    | فرقة البشرية                    |
| 441    | فرقة الهزلية                    |
| ٢٣٢    | فرقة النظامية                   |
| 440    | فرقة العطارية                   |
| 441    | فرقة البهشمية                   |
| ***    | فرقة القرطيه                    |
| 444    | فرقة القصبية                    |
| 137    | فرقة الففارية                   |
| 737    | فرقة الخابطية                   |
| 454    | فرقة الرعينية                   |
| 450    | فرقة المسرية                    |
| 787    | فرقة اليعجورية                  |
| 454    | فرقة العبادية                   |
| 454    | فرقة المعمرية                   |
| Y0.    | فرقة الاسكافية                  |

| الصفحة      | الموضوع                                     |
|-------------|---------------------------------------------|
| <b>To1</b>  | فرقة المبتوره                               |
| T0T         | باب المقالة في القضاء والقدر                |
| 404         | مقالة المعترلة في القضاء والقدر             |
| T0V         | معنى القضاء والقدر                          |
| 414         | قضاء العلم                                  |
| *77         | قضاء الكتب                                  |
| <b>*V</b> • | قضاء الخلق                                  |
| 444         | قضاء الأمر                                  |
| TAE         | تتمة الكلام في القضاء والقدر                |
| ٤٠٥         | باب في قول المعتزله في القرآن               |
| ٤٠٦         | قصة المباهلة في مجلس الواثق العباسي         |
| 213         | قول المعتزلة في عذاب القبر وسؤال منكر ونكير |
| 277         | قولهم في الحساب                             |
| EYA         | قولهم في الميزان                            |
| £4.         | انكارهم نطق الجوارح                         |
| 173         | قولهم في رؤية الله تعالى                    |
| 245         | قولهم في التغذي بغذاء حرام                  |

| 243 | قولهم إن الدعاء لا ينفع الميت            |
|-----|------------------------------------------|
| ٤٣٨ | قولهم في الشفاعه                         |
| ٤٤١ | بيان الشفاعه والمشفوع لهم                |
| F33 | ب ذكر فرق الشيعة الذين يقال لهم الرافضية |
| 207 | قهم وما اجتمعوا عليه                     |
| ٤٥٣ | فرقة الجارودية                           |
| 202 | فرقة المخترعة                            |
| ٤٥٥ | فرقة المطرفية                            |
| ٤٥٦ | فرقة الصالحية                            |
| ٤٥٧ | فرقة السليمانية                          |
| ٤٥٨ | فرقة اليعقوبية                           |
| ٤٥٩ | فرقة الغاليه                             |
| ٤٦٣ | فرقة البيانية                            |
| ٤٦٤ | فرقة المفوضة                             |
| 279 | فرقة المغيرية                            |
| ٤٧١ | فرقة المنصورية                           |
| 277 | فرقة السبئية                             |
|     |                                          |

| الصفحة | الموضوع                       |
|--------|-------------------------------|
| ٤٧٧    | باب في ذكر الفرق الباطنيه     |
| 143    | الأمور التي انفردوا بها       |
| ٤٨١    | فرقة الكيسانية                |
| ٤٨٥    | فرقة الجريرية                 |
| ٤٨٦    | فرقة الطريفية                 |
| ٤٨٧    | فرقة الإمامية                 |
| ٤٨٨    | فرقة النصيرية                 |
| ٤٨٩    | فرقة الاسماعيلية              |
| ٤٩٩    | خطبة حجة الوداع               |
| 0.5    | كلام أهل هذه المقاله          |
| ٥١٠    | العهود عندهم                  |
| ٥١٥    | القابهم                       |
| ۱۲٥    | قولهم في التوحيد              |
| ٥٢٧    | باب في كشف القاب الاسماعيليه  |
| ٥٢٩    | قولهم في (كن)                 |
| 370    | الأحرف السبعة عندهم           |
| ٥٣٧    | كسر مقالتهم في السبعة المنافذ |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000    | كشف مقالتهم في الجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۰۲۰    | كشف مقالتهم في الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 150    | كشف مقالتهم في الخيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۲٥    | كشف باقي بواطنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ه ۲ ه  | طمع اليهود فيهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٧٢    | تأويل أصل الأشكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٧٣    | تأويل أخبار الرسول على المسال |
| ۲۷ه    | تأويلهم في العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٧٧    | أجوبة على بن محمد الصليحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٧٩    | تأويلهم البرزخ والسؤال فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| οΛ٤    | باب فيه بعض شيء من تأويلهم القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.7    | تأويلهم كلام الله تعالى موسى عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٠٥    | تأويلهم قصة إبراهيم عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 318    | تأويلهم الطوفان وسفينة نوح عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 771    | جواب ما تمسكوا به من فواتح السور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777    | مقالتهم في الفلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
|        | ب في تشكيكهم وتلبيسهم على من جهل مقالتهم في   |
|        | ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه           |
| 777    | وخاصه وعامه                                   |
| 375    | بيان معنى النسخ                               |
| ATF    | خطاب القرآن والمراد به                        |
| 721    | المحكم والمتشابه                              |
| 121    | متشابه القرآن                                 |
| 707    | ب بعض تأويلهم لأحكام الشريعه                  |
| ٦٥٥    | قولهم في الزكاة                               |
| 707    | قولهم في الصيام                               |
| 707    | قولهم في الحج                                 |
|        | ب في مقالتهم في القيامة والنشر والحشر والحساب |
| 709    | والميزان                                      |
| AFF    | بيان المعنى الحق للواقعه والحاقه وغيرها       |
| 777    | قولهم في البعث                                |
| ٦٨٣    | قولهم في الحساب                               |
| ٦٨٧    | قولهم في الميزان                              |

| الصفحة      | الموضوع                                            |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 7.89        | قولهم في الجنة والنار والصراط                      |
| 799         | الجنة عندنا                                        |
|             | قصة علي بن الفضل وخروجه الى العراق ولقاؤه مع       |
| ٧٠٢         | القداح                                             |
| ٧.٤         | عودته مع أبي القاسم الى اليمن ونشر الدعوة الباطنية |
|             | معنى الابالسة والشياطين عند الاسماعيليه، وتأويلهم  |
| <b>/</b> 71 | لحديث «اللهم أعز الاسلم بأحد العمرين»              |
| ٧٣٣         | باب في عقائد أهل الأديان                           |
|             | اليهود                                             |
| <b>V</b> TT | الربانيون، والقراء                                 |
| 777         | النصاري                                            |
| VT9         | الصابئة                                            |
| ٧٤.         | السامرة                                            |
| 781         | المجوس                                             |
| Y£0         | الفلاسفة                                           |
| ٧٤٧         | أهل الأوثان                                        |
| ٧٦٥         | البراهمه                                           |
| <b>Y</b> \\ | الدهرية                                            |

| الصفحة      | الموضوع                        |
|-------------|--------------------------------|
| VFA         | اثبات نبوة نبينا محمد          |
| <b>NFV</b>  | معجزاته                        |
| <b>V9</b> ٣ | الفرقة الهادية المهدية         |
| <b>V</b> ٩٥ | باب في اعتقادهم وما ذهبوا اليه |
|             | الفهارس                        |
| 4-1         | فهرس الآيات القرائية           |
| 378         | فهرس الأحاديث النبوية          |
| ATA         | قهرس الآثار                    |
| A£ \        | فهرس الأعلام                   |
| ٨٥٥         | فهرس أعلام النساء              |
| ۸۰V         | فهرس الفرق                     |
| ٨٥٩         | فهرس الأماكن والبلدان          |
| 778         | فهرس الكلمات الغريبة           |
| ٨٢٨         | قهرس المصادر والمراجع          |
| ***         | قهرس الموضوعات                 |
|             |                                |